

سلسلهٔ إرسائل لعلمية لموصى بطبعهاً " سام "



المملكة المعربية السعودية ونانة النقيب المحالي ونانة النقيب المحالي حكامعكة أم المعتبري معهد البحوث العلمية ولحياء التراث الإسلامي محهد البحوث العلمية ولحياء التراث الإسلامي محكة المحرمة

# كنياب كنوشرخ الجمل الملافي شرح الجمل

تصنيف صدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي (ت ٢١٧هـ)

إعداد عادل محسن سالم العميري

P131a - 1899



ح ) جامعة أم القرى ، ١٤١٨ هـ .

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر .

الخوارزمي ، القاسم بن الحسين

كتاب ترشيح العلمل في شرح الجممل / تحقيق عمادل محسن سال

مكة المكرمة .

۲۸ ص ؛ ۱۷ × ۲۶ سم

ردمك : ۲۲۰-۲۲۰ ۹۹۲۰

١ ـ اللغة العربية ـ النحو أ ـ العميري ، عادل محسن سالم ( محقق ) ب ـ العنوان 14/1991

ديوي ١٥,١

رقم الايداع: ١٩٩١ / ١٨

ردمك: ٤ - ۲۲۰ - ۳۹ - ۹۹۲۰

حقوق الطبع محفوظة لجامعة أم القرى

الطبعة الأولسي



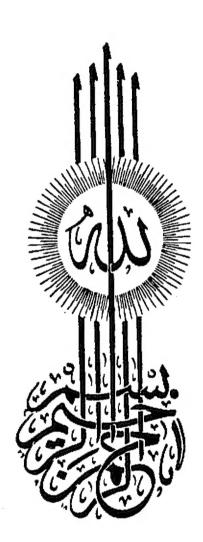



أصل هذا العمل رسالة ماجستير بعنوان (كتاب ترشيح العلل في شرح الجمل) من جامعة أم القرى بمكة المكرمة كلية اللغة العربية. قسم : الدراسات العليا.

أوصت لجنة المناقشة بطبعها .. وبالله التوفيق

## المقدمية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد :

فإن من الأمور المسلّمات الواضحات أنّ ما خلّفه السلف من علوم ومعارف وتراث عظيم لا غنى عنه لكل طالب علم ولا سيّما الباحثون الذين يعشقون هذا التراث الأصيل.

ولمّا كان الاشتغال بالتراث والعناية به من أهم ما يجب لأولئك السّاف علينا نحن الخَلَف أحببت أن أشارك في تحقيق شيء من كتب التراث النحوي علي أسدّ بعض ما يجب علي تجاه سلفنا الصالح، فقد أخبرت شيخي وأستاذي ووالدي الدكتور / محسن سالم العميري - حفظه الله وأنْ سنا في عمره - بهذه الرغبة الملحّة فما كان منه حفظه الله إلاّ أن أهدى إليّ إحدى مصوراته النحوية ، التي تحمل عنوان (ترشيح العلل في شرح الجمل) من تصنيف صدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي (ت١٧٦هـ) .

وبعد اطلاع شيخي المشرف سعادة الأستاذ الدكتور / رياض حسن الخوام مد على المداد الله ورعاه معلى هذه النسخة وافق على أن تكون بحثًا لنيل درجة الماجستير، فاستعنت بالله عز وجل على ذلك، وسائلته التوفيق والسداد لذلك.

وكم كانت سعادتي عظيمةً وفرحتي غامرةً حين بدأت في تحقيق هذا الكتاب ودراسته فقد وجدت فيه مادة علمية رائعة دفعتني وأسبابًا أخرى إلى المضيّ في تحقيقه من هذه الأسباب:

١ ـ أن كتاب (الجمل) للشيخ عبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧١هـ) ـ وهو متن
 هذا الكتاب ـ يعد من المختصرات المفيدة في علم النحو على صغر حجمه ،

- فقد ضمنًا ه مؤلفه عُصارة فكره النحوي ، وخلاصة تجاربه في هذا العلم ، ممًّا دفع كثيرًا من النحاة إلى النظر فيه وشرحه وتحليله .
- ٢ \_ أن صدر الأفاضل الخوارزمي من النحاة المشهورين ، وإذا نظرنا إلى كتابه
   (التخمير في شرح المفصل) عرفنا مكانته البارزة بين مراتب النحويين .
- ٣\_ أن هذا الكتاب اهتم بالعلل النحوية اهتمامًا عظيمًا كما هو واضح من عنوانه
   ( ترشيح العلل ) ، ولا شك أن الكتب التي عُنيت بالعلّة النحوية قليلة ، فلذلك يعدّ هذا الكتاب مهمًا في هذا الجانب .

كلُّ ذلك وغيره دفعني لتحقيق هذا الكتاب محاولاً إخراجه في أقرب صورة أرادها المؤلف. وقد قمت بتقسيم الكتاب إلى بابين اثنين:

# الباب الأول: « الدراسة »:

وينقسم خمسة فصول:

# الفصل الأول :

- أ ـ عرفت بالشارح فذكرت: اسمه ونسبه ، وولادته ، وشيوخه ، وتلاميذه ،
   ومؤلفاته ، وأدبه وشعره ، وصفاته ، ورحلاته العلمية ، شم وفاته .
- ب \_ عرفت كذلك بصاحب المتن وهو عبد القاهر الجرجاني تعريفًا موجزًا يتضمن نشأته وحياته العلمية ومؤلفاته ثم وفاته

# الفصل الثاني:

عرضت في هذا الفصل ما يأتي:

- ١ ـ توثيق نسبة الكتاب لصاحبه ، فذكرت فيه الأدلّة التي تُثبت أن الكتاب لصدر
   الأفاضل الخوارزمي .
- ٢ ـ منهج المؤلف: وضحت فيه منهج المؤلف في شرحه لجمل الجرجاني ، وطريقة
   عرضه للمسائل النحوية .
- ٣ ـ مصادره : ذكرت فيه المصادر التي استُقى منها المؤلف مادته العلميّة في شرحه لجمل الجرجاني .
- غ ـ شواهده: وضحت فيه شواهد المؤلف التي اعتمدها في شرحه ، وفصلًات فيها خاصلًة الشواهد القرآنية لكثرتها في كتابه واهتمامه بها تخريجًا وتفسيرًا وإعرابًا .
- ه ـ مذهبه النحوي: سردت فيه الأدلة التي تثبت نزعته البصريّة وتمسنّكه بآراء أصحابه البصريين .
- ٦ موقفه من العلماء: بينت في هذا المبحث موقفه من العلماء الذين تناولهم في شرحه سواء أكان موافقًا لهم في آرائهم أم مخالفًا.

### الفصل الثالث: (الموازنات):

في هذا الفصل قمت بموازنة (ترشيح العلل) مع كتابين شرحا جمل الجرجاني وهما: شرح الجمل للجرجاني، والمرتجل لابن الخشاب، ثم عقدت موازنة بين (ترشيح العلل) و (الإيضاح في علل النحو) للزجاجي.

#### الفصل الرابع:

قمت في هذا الفصل بكتابة مبحث خاص بالعلّة وهو (العلّة وتاريخها في النحو العربي).

# الفصل الخامس:

وفيه تناولت:

١ \_ وصف المخطوط: من حيث عدد أوراقه ، ونوع خطِّه ، وعدد أسطره ، وغير سندلك .

٢ ـ عملي في التحقيق : شرحت فيه المنهج الذي اتبعته في تحقيق هذا الكتاب ،
 وهو المنهج الذي اتفق المحققون عليه .

# الباب الثاني :

جعلته للنص المحقق الذي احتوى على متن جمل الجرجاني وشرح صدر الأفاضل الخوارزمي عليه ، مع التعليقات التي وضعتها في هوامش التحقيق توضيحًا لهذا الكتاب ، وتبيانًا لما غُمض منه .

وبعد: فأسأل الله عز وجل أن أكون قد وفّقت في إخراج هذا الكتاب على الصورة التي أرادها المؤلف أو قريبة منها.

وما أبرِّى عنفسي من الخطأ والنسيان، فما كان من صواب فمن الله تعالى ، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان .

كما أساله عز وجل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم ، ونافعًا لطلبة العلم ممن يهتم بهذه اللغة الشريفة اللغة العربية لغة القرآن الكريم .

وختامًا لا يفوتني أن أتقدم بضالص الشكر والعرفان لأستاذي الكريم الأستاذ الدكتور رياض حسن الضوام الذي ما فتىء يرشدني ويقومني بآرائه

النيِّرة وتوجيهاته القيِّمة ، فجزاه الله خير الجزاء ، وأجزل له المثوبة في الدنيا والآخرة .

كما لا يفوتني أن أتقدم بشكر من له الفضل الأول علي بعد الله عز وجل ، ومن شملني بعطفه وكرمه والدي الأستاذ الدكتور / محسن سالم العميري الذي أسال الله عز وجل أن يُعظم أجره ويكرِّم منزلته في الدنيا والآخرة .

كما أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى ولمعالي مديرها ، وسمادة كل من عميد كلية اللغة العربية ، ورئيس قسم الدراسات العليا بها .

كما يسرني أن أقدم شكري لكل من قدم لي المساعدة والعون في عملي هـذا .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

# 

# الفصل الأول:

أولاً: التعريف بالمؤلف.

ثانياً : التعريف بصاحب المتن .

# الفصل الثانس:

أولاً : توثيق نسبة الكتاب . ثانياً : منهج المؤلف .

ثالثاً: مصادره. وابعاً: شواهده.

خامساً: مذهبه النحوي. سادسًا: موقفه من العلماء.

الفصل الثالث : الموازنات .

الفصل الرابع : العلَّة وتاريخها في النحو العربي .

الفصل الخامس:

أولاً: وصف المخطوط.

ثانياً: عملي في التحقيق.

# الفصل الأول

- أولاً: التعريف بالمؤلف ( صدر الأفاضل الخوارزمي ):
  - ١ اســمه ونســبه .
  - ٢ ولادتـــه.
  - ٣ شــيوخــه.

    - ٥ ـ مؤلفاتــه.
    - ۲ أدبه وشعره.
    - ٧ ـ صفاتــه.
  - ٨ رحلاته العلمية.
  - ٩ ـ وفاتـــه .
  - ثانياً: التعريف بصاحب الهنن (الجرجاني).

# أولاً : التعريف بصدر الأفاضل الخوارزمي :

#### ١ - اسمه ونسبه(١) :

هو القاسم بن الحسين بن محمد ، وقيل : أحمد (Y) ، أبو محمد ، وقيل أبو الفضل (Y) ، صدر الأفاضل ، مجد الدين ، الطرائقي (Y) ، الخوارزمي (Y) .

#### ٢ - ولادتــه:

ولد صدر الأفاضل في الليلة التاسعة من شعبان سنة خمس وخمسين وخمسين وخمسمائة للهجرة ، بخوارزم ، كما نقل ذلك ياقوت الحموي (٢) حين قابله في خوارزم ، ولم تذكر لنا المصادر التي ترجمت له شيئاً عن أخبار أسرته أو عن مراحل نشأته الأولى، فلا نعلم شيئاً عن هذه المرحلة من عمره، وإنما اهتمت المصادر به حين طلبه للعلم فذكرت لنا جملة من شيوخه، وهو ما سنتحدث عنه فيما يئتى .

<sup>(</sup>١) أوجزت في ترجمة المؤلف لأن أستاذنا الدكتور / عبدالرحمن العثيمين قدّم ترجمة وافية للمؤلف سجلها في مقدمة كتاب ( التخمير ) ٩/١ - ٣٩ وقد أفدت منها وأغنتني عن الاتساع في الترجمة .

<sup>(</sup>٢) انظر عقود الجمان الورقة ٢٩٨ (مخطوط).

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات النحاة واللغويين لابن قاضى شهبة الورقة ٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة كِتاب التخمير ١٤/١ .

<sup>(</sup>٥) لمعرفة المزيد عن صدر الأفاضل ينظر:

أ \_ معجم الأدباء لياقوت ( وهو المصدر الأول ) ٢٣٨/١٦ فما بعدها .

ب - عقود الجمان لابن الشعار الورقة ٢٩٨ فما بعدها .

ج. \_ تاريخ الإسلام للذهبي: وقيات سنة ٦١٧ ه. .

د \_ البلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيروز آبادي ١٤١ .

هـ \_ طبقات ابن قاضى شهبة الورقة ٤٧٦ فما يعدها .

و \_ بغية الوعاة للسيوطي ٢/٢٥٢ فما بعدها .

<sup>(</sup>٦) وانظر معجم الأدباء ١٦/٢٣٨ .

#### ٣ ـ شـيوخه:

#### أ\_المطرزي الخوارزمي:

هو أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي الفقيه الحنفي النحوي الأديب الخوارزمي ، ولد سنة ٥٣٨ هـ ، كان رأسًا في الاعتزال وداعيًا إليه ، ولقب بخليفة الزمخشري ، قرأ ببلده على أبيه ، وعلى أبي المؤيد الموفق بن أحمد بن محمد المكي خطيب خوارزم ، وسمع الحديث من أبي عبدالله محمد بن على بن أبي السعد التاجر وغيره ،

وله مؤلفات عديدة في الفقه والنحو واللغة ، منها : المُغْرِبُ في شرح ألفاظ فقهاء الحنفية، والمصباح في النحو ، والإقناع في اللغة، ومختصر إصلاح المنطق ، وغير ذلك من المؤلفات .

وقد أخذ عنه : صدر الأفاضل (١) ، وأبو المعالي بن العجمي ، وإسماعيل بن الحسين عزيز الدين الحسيني ، وغيرهم .

توفى سنة ٦١٠ هـ ، ورُثي بأكثر من ثلاثمائة قصيدة عربية وفارسية (٢) .

#### ب \_ فخر الدين الرازي:

هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني الرازي الملقب بفخر الدين، صاحب التفسير المشهور، قال عنه ابن خلكان: « فريد عصره، ونسيج وحده، فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل ... »(٢) ، وقد أخذ الرازي عن والده ، والكمال السمناني ، والمجد الجيلي ، وغيرهم ،

<sup>(</sup>١) أشار إلى ذلك ابن الشعار في عقود الجمان الورقة ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) وانظر ترجمة المطرزي في وفيات الأعيان ٥/٣٦٩ ، وإنباه الرواة ٣/٣٣٩ ، والبلغة ٢٧٢ ، ويغية الوعاة ٢/١٧٢ ،

<sup>(</sup>٣) وانظر وفيات الأعيان ٤/٨٤٤.

صرَّح صدر الأفاضل في كتابه ( الإيضاح ) بأنه سمع من الرازي حيث قال : « أنشدني الأستاذ العالم فخر الدين الرازي بجخنذة (1) ، كذلك أورد ابن الشعار مقطوعة لصدر الأفاضل في مدحه(1) .

توفي فخر الدين الرازي سنة ٦٠٦ هـ ، بمدينة هراة(٢) .

# جـ برهان الدين الرشتاني :

هو شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل بن الخليل المثليل المثاني المناني ، الفقيه الحنفي .

من تصانيفه : بداية المبتديء في الفروع ، وشرح الجامع الكبير للشيباني ، وغير ذلك من الكتب .

وقد رثاه صدر الأفاضل بقصيدة مطولة ، أولها(٤):

فديتُ إمامًا صيغَ من عزَّة النفسِ أناملُه والسحبُ نوعان من جنسِ فلعله قد تتلمذ على يديه (٥) .

توفى الرشتاني سنة ٩٣٥ هـ (٦).

<sup>(</sup>١) وانظر مقدمة كتاب التخمير ١٧/١ ، ولعلها بلدة « خُجنَّدة » بضم أوله وفتح ثانيه ، ونون ثم دال مهملة، وهي بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطيء سيحون ، بينهما وبين سمرقند عشرة أيام مشرقًا . انظر معجم البلدان ٣٤٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر عقود الجمان الورقة ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) لمعرفة المزيد عن فخر الدين الرازي ينظر: وفيات الأعيان ٢٤٨/٤ ، والتكملة لوفيات النقلة ٢٨٦/٢ ، والوافي بالوفيات ٢٤٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر معجم الأدباء ١٦/١٦ .

<sup>(</sup>٥) وانظر مقدمة كتاب التخمير ٢١/١.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمة الرشتاني في هدية العارفين ٧٠٢/١ .

#### د. الاتماطي:

هو أبو المؤيد عبد الكريم بن عبد الواحد الأنماطي . وقد قرأ عليه صدر الأفاضل كتاب ( المقامات ) للحريري ، كما نقل ذلك في مقدمة كتابه « التوضيح » في شرح مقامات الحريري الورقة ٢٥(١) ، ولم أجد له ترجمة .

# هـ ـ العارض السّرخسي:

ذكره صدر الأفاضل في كتابه (اليمني شرح اليميني للعتبي) الورقة  $\Lambda$  ، حيث قال : « أخبرني العارض السرخسي ... » ، فلعله قد تتلمذ على يديه أب ولم أجد له ترجمة .

# و ـ رضيُّ الدين النيسابوري:

صرَّح صدر الأفاضل بأنه قصد بخارى للقراءة على الرضيّ، كما هو مذكور في ترجمته في معجم الأدباء (٣٧١/١ ، ولعله هو المذكور في كتابه (التخمير) ٣٧١/١، حيث قال : « وحكي لي الأستاذ منشئ النظر رضي الدين النيسابوري … » .

وذكره كذلك في كتاب ( التوضيح ) في عدة مواضع (٤) ، لم أجد لـــه ترجمة .

# ز ـ افضلُ الدين الغيلاني:

مدحه صدر الأفاضل بأبيات ذكرها في كتابه ( بدائع الملح ) الورقة ٥٥ ، منها :

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة كتاب التخمير ١/٢٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر مقدمة كتاب التخمير ۲۰/۱ .

 <sup>(</sup>٣) انظر معجم الأدباء ١٦/١٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة كتاب التخمير ٢١/١ .

يقولون رسطاليس في العلم واحد في العلم واحد في العلم واحد في المنطقة في العلم واحد في العلم واحد أن المنطقة ال

وذا خطأً منهم فأفضل أفضل أتى بعد أزمانٍ وذلك أوَّل

#### ٤ - تلاميده :

لم تذكر المصادر التي اطلعت عليها شيئًا عن تلاميذ صدر الأفاضل، غير أنه ذكر في بعض كتبه أسماء من أجاز لهم، فلعل أولئك قد درسوا على يديه، وهم:

أ - موفق الدين أبو المفاخر بن طاهر بن أبي سهل بن عصام بن محمد المفسري الفريابي، ناسخ كتاب (بدائع الملح) لصدر الأفاضل، أجازه وكتب له بخطه سنة ٥٩٥ هـ كما هو مدون على نسخة الكتاب، ولم أجد له ترجمة (٢).

ب - الإمام أبو البركات المبارك بن أبي الفتح أحمد بن المبارك المعروف بابن المستوفى الإربلي ، صاحب كتاب (تاريخ إربل) ، قال عنه ابن خلكان : « وكان جمَّ الفضائلِ عارفًا بعدة فنون ، منها الحديثُ وعلومُه ... ، وكان ماهرًا في فنون الأدب من النحو واللغة والعروض »(٣) .

وله عدة مؤلفات منها: تاريخ إربل، والنظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام، وإثبات الموصل في نسبة أبيات المفصل، وغيرها من الكتب.

ذكر ابن المستوفى إجازة صدر الأفاضل له في أول كتابه (إثبات المحصل) الورقة ه $^{(2)}$ .

توفى ابن المستوفى سنة ٦٣٧ هـ(٥).

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة كتاب التخمير ١/١١ - ٢٢ .

<sup>(</sup>۲) انظر مقدمة كتاب التخمير ۲۲/۱.

<sup>(</sup>٣) انظر وفيات الأعيان ٤/٧٤.

<sup>(</sup>٤) وانظر مقدمة كتاب التخمير ٢٣/١.

<sup>(</sup>ه) لمعرفة المزيد عن ابن المستوفي ينظر وفيات الأعيان ١٤٧/٤ ، والتكملة لوفيات النقلة ٣/٢٢٥ ، وبغية الوعاة ٢٧٢/٢ .

- جـ المَلْخي: ذكره ناسخ كتاب ( التوضيح ) في هامش الورقة ٣٠ حين أشار إلى كتاب «اليمني» لصدر الأفاضل حيث قال الناسخ: « اليمني بسكون الميم وكسر النون بخط المصنف في إجازة مولانا الملخي رحمه الله »، ولم أجد له ترجمة (١).
- د أبو المؤيد محمد الخاصي الخوارزمي: لعله من تلاميذ صدر الأفاضل، حيث قال ابن الشعار: « أنشدني أبو المؤيد محمد الخاصي الخوارزمي قال أنشدنا أبو محمد لنفسه ... »(٢).

هذا ما استطعت جمعه عن شيوخه وتلاميذه ، ولعل الأيام تساعدنا في معرفة المزيد عنهم وعن غيرهم فتُستكملُ صورةُ هذا العالم الجليل ، وتتضح مدى مشاركته في العلوم المختلفة التي سنعرفها من عرض مؤلفاته .

# ه ـ مؤلفاتـــه:

بلغت مؤلفات صدر الأفاضل قرابة العشرين مؤلَّفاً ، تنوعَت في مواضيعها وعلومها، فمنها مؤلفاتُ في النحو، ومنها في اللغة ، وأخرى في الأدب ، والفقه ، ممّا يُظهر ما كان يمتازُ به صدرُ الأفاضل من علم غزير ، وثقافة واسعة .

وقد برع صدر الأفاضل في النحو أكثر من غيره من العلوم وبه اشتهر ونُقلَ عنه ، والدليل على ذلك مؤلفات التي خص أكثرها علم النحو ، وقد ذكر هذه المؤلفات صاحب معجم الأدباء في كتابه (٢) ، وهي على النحو الآتي :

١ \_ بدائع الملح .

٢ - ( التخمير ) في شرح المفصل ، مطبوع<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) وانظر مقدمة كتاب التخمير ٢٣/١ .

٢) انظر عقود الجمان الورقة ٢٩٩ ، ومقدمة كتاب التخمير ٢٣/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر معجم الأدباء ١٦/٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) حققه د/ عبد الرحمن العثيمين .

- ٣ ـ ترشيح العلل في شرح الجمل ، وهو كتابنا هذا .
  - ٤ التوضيح في شرح مقامات الحريري .
    - ٥ خلوة الرياحين في المحاضرات.
      - ٦٠ زوايًا الخبايًا في النحو،
  - ٧ (السَّبيكة) وهو شرحٌ متوسطٌ للمفصل.
    - ٨ السرُّ في الإعراب،
      - ٩ شرحُ الأبنية .
- ١٠ ـ شرحُ الأحاجي النحوية ، وهي أحاجي الزمخشري .
  - ١١ ـ شرح الأنموذج .
  - ١٢ شرح المفرد والمؤلَّف ، مطبوع .
  - ١٣ ضِرامُ السَّقطِ في شرح سقط الزند ، مطبوع .
    - ١٤ ـ عجائبُ النحق .
    - ١٥ عُجَالةُ السَّفَرِ في الشِّعر ،
      - ١٦ لُبابُ الاعتصار(١) .
    - ١٧ لَهْجَةُ الشُّرع في شرحِ الفاظِ الفقه .
    - ١٨ \_ ( المَجْمَرَةُ ) وهو شرخ صغير للمقصل .
      - ١٩ المحميَّل للمُحَميَّلَةِ في البيان ،
        - ٢٠ ـ اليَمْني في شرح اليميني .

<sup>(</sup>١) لم يرد في معجم الأدباء ، وقد وقف عليه د/ عبدالرحمن العثيمين ، انظر مقدمة كتاب التخمير ٢٣/١.

### ٦ ـ أدبــه وشـعره:

امتاز صدر الأفاضل بالإجادة والبراعة في الشعر والنثر، وقد ذكر ياقوت الحموي في معجمه بعضًا من القطع الشعرية والنثرية التي أنشأها ، وهي تتسم بالرصانة والجزالة والعذوبة ، وإليكم بعضًا من رسائله وأشعاره:

# أ \_ كتب إلى الخليفة العباسي<sup>(١)</sup> مايلي :

« رايَاتُ مولانا \_ الصَّوّامِ القوّامِ أميرِ المؤمنين وإمامِ المتقين ، وخليفة ربِ العالمين الإمامِ الذي ليس للتابعين غيره إمامٌ ، ولو دون عتبَتِه متمسّكٌ واعتصامٌ \_ هي التي لم أزلْ أدعو اللهَ أن يعقد بعَذَبَاتها (٢) النصر ، ويجعل من أشياعها الذئبَ والنسر ، تسايرُها الآمالُ وتحلُّ حيثما رُفِعت الآجالُ ، ويَحْتَفُّ بها الجدودُ ، ويُردَّفُرِفُ عليها السَّعودُ ، ... »(٣) .

وهي رسالة طويلة امتلأت بألوان كثيرة من المعاني والبيان والصناعة اللفظية ، وهي بحق تدل على تمكن قائلها من علوم البلاغة ،

# ب \_ ومن شعره ما قاله في المدح:

بِتْنَا نطالعُ منه نُسخةَ الكرم فالبِذْرُ من جُودكَ الظّنّان بالدِّيم بحرًا يلاطمُ أمواجًا على ضَرَم<sup>(٤)</sup> سنا جبينك مهما لاح في الظُّلمِ إن يزرع الناسُ في أخلاقهم كَرَمًا تبع على أشْقَرٍ خُضْرٍ حوافِ رُهُ

<sup>(</sup>١) لعله الناصر لدين الله الذي حكم من ٥٧٥ هـ إلى ٦٢٢ هـ ، انظر البداية والنهاية ٩٠/١٣ .

<sup>(</sup>٢) أي : أطرافها ، وانظر اللسان في (عذب) .

<sup>(</sup>٣) انظر معجم الأدباء ٢١/٨٤٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر معجم الأدباء ٢٦/ ٢٥٠ .

وقال في شيخ الإسلام الرشتاني وأبنائه:

فديتُ إماماً صيغٌ من عزَّةِ النفس أشدُّ ارتياحًا نحو طَلْعَةِ مُعْتَفِ(١) وأَفْقَـهُ في تدريسِه من مَـحمدٍ

إلى أن قال:

لأربعة شادوا الهدى بعد شيخهم بنور إلهي عليهم وزُه دهم فعاشوا لترشيح الهدى ويراعهم (٢) وقال في افتخاره بنفسه:

تكسُّبتُ من كدُّ اليمين ماتشرًا وإن كنتُ في كلِّ الفضائلِ واحدًا وأست بمن ينفي نوالاً من امرئ وقال يرثني ولده:

دفنتُكَ ما بين الحجارةِ والـــتُّـربِ أقرَّةَ عيني مذ تستَّرتَ في التَّري

فقد بُني الإسلامُ منهُمْ على خَمْس وعلمهم أضحوا ملائكة الإنس بصائبة الأحكام يَقْطُرُ في الطَّرْس(٣)

أناملُه والسحبُ نوعان من جنس

مِن المفْلِسِ الخاوي اليدينِ إلى الفَلْس

وأجود من كعب وأخطب من قس

كفتْني أن أعزى إلى الأب والجدِّ فإني على رغم العدا أمَّةُ وحدي وإن سال من جدواه أوْديَةُ الرِّفد(٤)

ولو أنني أنْصَفْتُ صننْتَك في قلبي فأنوار عيني قد تستَّرن بالحُجْبِ(٥)

<sup>(</sup>١) أي : طالب العروف.

<sup>(</sup>٢) اليراع: القلم.

<sup>(</sup>٣) انظر معجم الأدباء ٢٤٢/١٦.

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة كتاب التخمير ٣٨/١.

<sup>(</sup>٥) انظر المرجع نفسه ٢٩/١.

هذه أمثلة لبعض أشعار صدر الأفاضل ، ولو أردنا أن نعرف رأي العلماء حولها لرأينا رأيين متناقضين لاثنين من العلماء ، فقد قال ابن الشعار في شعره : « وله شعر كثير ليس بالرائق المستحسن يظهر فيه التعجرف والرّكاكة »(١) في حين قال عنه ياقوت الحموي : « صدر الأفاضل حقًا ، وواحد الدهر في علم العربية صدقًا ، ذو الضاطر الوقاد ، والطّبع النقّاد ، والقريحة الحاذقة ، والنّحيزة (٢) الصّادقة ، برع في الأدب ، وفاق في نظم الشعر ونَثر الخُطب ، فهو إنسان عين الزمان ، وغرّة جبهة هذا الأوان ... »(٢) .

وأعتقد أن ابن الشعار قد قسا في حكمه على شعر صدر الأفاضل حين قال عنه: « فيه التعجرفُ والركاكةُ » حيث رأينا من الأمثلة السابقة مدى براعته وتمكنه من ناصية الشعر مما يجعله يحتل مكانة مرموقة بين مراتب الشعراء الجيدين .

#### ٧ ـ صفاتـــه:

ذُكرت في ترجمة صدر الأفاضل صفاتُه الخَلْقيَّة والخُلقية وذلك في كتاب (معجم الأدباء) حين قابله ياقوت الحموي في بلده خوارزم ، وكان قد تجاوز الستين من عمره ، ويعد كتاب (معجم الأدباء) المصدر الأولُّ الأساسي في ترجمة صدر الأفاضل ، فممّا قاله ياقوت عن صفات صدر الأفاضل الخُلقية ما نصه :

« رأيته شيخًا بهي المنظر ، حسن الشيبة كبيرها ، سمينًا بدينًا عاجزًا عن الحركة ، وكان له في حلقه حَوْصَلة كبيرة »(٤) .

<sup>(</sup>١) انظر عقود الجمان الورقة ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) أي: الطبيعة الصابقة .

<sup>(</sup>٣) انظر معجم الأدباء ١٦/٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر معجم الأدباء ١٦/٢٣٩ .

أما عن صفاته الخُلقيَّة فقد اتَّصف صدر الأفاضل بالأخلاق الكريمة والسجايا الجليلة ، يتضم ذلك من القصَّة التي نقَلها ياقوت في كتابه وقد قصَّها عليه صدر الأفاضل بنفسه حيث قال :

« لا أعرف أحداً أفضل علي إلا مرة واحدة ، فإن الفرية أحوجتني إليه فلَعَنَ الله الغربة ، قلت له : وكيف ذلك ؟ قال : إني مضيت إلى بخارى طالبًا للعلم وقاصدًا للقراءة على الرضي ، فاجتمع إلي صدر بيهان وغيره فقد أنسيت القصة ، فلمّا حَذقُوا الأدب برّني بسبعين دينارًا ركنيّة (١) ، ووعدني بوعود جميلة ، ولولا الحاجة والغربة ما قبلتُها منه »(٢) ،

يتضح لنا من هذه القصة ما كان يتصف به صدر الأفاضل من حرص شديد على التعفف ، والبعد عن سؤال الناس .

كذلك تظهر لنا صفة أخرى من صفات صدر الأفاضل النبيلة ، وهي بعده عن المناصب والشهرة والتَّقرُب من السلاطين ، وذلك حين عرض عليه الشِّهاب الحوفي أحد صدور خوارزم المقربين من السلطان منصبًا ومجلسًا إلى جانبه على أن يعطيه كل شهر عشرة دنانير ليقرأ الأدب ، فلم يفعل ولم يقبل ذلك(٢) .

وقد ساله ياقوت عن مادة حياته ، فقال :

« خلّف لي والدي قدرًا يسيرًا لا يقنع بمثله إلا أصحابُ الزوايا ، فأنا أنفِقُه بالميسور ، وأتلذّذ بالغنى عن الجمهور »(٤) .

<sup>(</sup>١) أي من ضرب ركن الدولة البويهي .

<sup>(</sup>۲) انظر معجم الأدباء ۲۵۱/۱٦.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) نفسه .

وهذا القول يُعطينا صورةً واضحةً عن حياة صدر الأفاضل القليلة الكُلْفة ، وهذى زُهده في الدنيا وقناعته بما كُتب له ،

مما يضاف إلى هذا المبحث ما ذكره ياقوت عن مَذْهب صدر الأفاضل، حيث سأله ياقوت عن مَذْهبه فقال: «حنفي ، ولكن لست خوارزميًا لست خوارزميًا » وقد استنتج ياقوت من ذلك أنه نَفَى عن نفسه أن يكون معتزليّاً (١).

# ٨ ـ رحلاته العلمية:

حين اطلعت على سيرة صدر الأفاضل لاحظت أنه لم يتعد حدود بلاد المشرق وبالتحديد بلاد خراسان وما جاورها ، فقد أخبر عن نفسه بأنه رحل إلى بخارى طلبًا للعلم(٢) ، وذكر أيضًا في كتابه (الإيضاح) ما يشير إلى أنه رحل إلى « جَخَنْدة » وهي قرية من قرى سمرقند حيث قال : « أنشدني الأستاذ العالم فخر الدين الرازي بـ ( جَخَنْدَة ) »(٢) ، وجاء في كتابيه (الإيضاح) و (ضرام السَّقط) ما يوضح سفره لسمرقند (3) .

وقد وجدت في آخر مخطوط كتابه (ترشيح العلل) بخط الناسخ ما يثبت هذا ، ويبين فيه سبب سفره لسمرقند ، حيث جاء فيه :

« نَثَ رَ الناسُ نُضَارًا ورقِ فَ فَتُ رُنَا نحسن وُدًا ومِ قَالًا ومِ قَالًا الدومُ لمِنْ قد خَلَقَهُ الدو قَدرْنا لنثرنا لنثرنا روحنا إنّما الروحُ لمِنْ قد خَلَقَهُ

<sup>(</sup>١) انظر معجم الأدباء ٢٦/٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نفسه ١٦/١٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة كتاب التخمير ١٧/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر المصدرنفسه ١٧/١.

قاله رجلٌ من جُملةِ أصحاب صدر الأفاضل ، وسبب هذا أن المطرزي كان معلمًا لصدر الأفاضل وبعد تعلمه صار أفضل منه ، فماناه (١) مماناة عظيمة ، فأخذ في إخْراجه عن بلده وطرده إلى سمرقند ، ومتعلمو سمرقند كلُّهم جلسوا في جَنْبه طلبًا للبحث ، فنثروا ذهبًا وفضة ، ولم ينْتُرْ واحدٌ منهم ، فلهذا قال هذا الشَّعر »(٢) .

هذا كل ما يُعرفُ عن رحلات صدر الأفاضل ، وبهذا يتضحُ أن عالمنا المجليل صدر الأفاضل لم يسافر ويشد رحاله إلى البلدان المشهورة ، والأمصار المعروفة التي كانت رائدة العلم وقتئذ ، كبغداد ودمشق ومصر والحجاز ، فلعل هـذا من أحد أسباب عدم شُهرته وانتشار ذكره في كُتُب النُّحاة والأدب ولا أبعد عن الصواب إذا ما قلت إنه لولا مقابلة ياقوت الحموي له في بلده بخوارزم وذكر سيرته في كتابه (معجم الأدباء) لضاعت أخبار هذا العالم في عالم النسيان ، وما عرف أي إنسان .

# ٩ - وفاتـــه:

دخلت جَحَافلُ التَّتار خوارزم وما جاورها من المناطق سنة ٦١٧ هـ ، قال ابن كثير في أخبار هذه السنة : « في هذه السنة عمّ البلاء وعَظُمَ العزاء بجنكيز خان المسمى بتموجين لعنه الله تعالى ومن معه من التتار قبَّ حهم الله أجمعين ، واستفحل أمرهم واشتد واستفحل أمرهم من أقصى بلاد الصين إلى أن وصلوا بلاد العراق وما حولها حتى انتهوا إلى إربل وأعمالها، فمالكوا في سنة واحدة – العراق وما حولها حتى انتهوا إلى إربل وأعمالها، فمالكوا في سنة واحدة – وهي هذه السنة – سائر المالك إلا العراق والجزيرة والشام ومصر ... (٣)

<sup>(</sup>١) أي: جازاه ، انظر اللسان مادة ( منى ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترشيح العلل الورقة ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر البداية والنهاية ١٣/٧٤ .

قتل التتاركل من قابلهم ، ودمروا كلَّ ما واجههم ، وكان منهم صدر الأفاضل رحمه الله تعالى، وذلك في الثاني عشر من ربيع الأول لعام ٦١٧ هـ(١) .

# ثانياً : التعريف بصاحب الهنن عبد القاهر الجرجاني(٢) :

هو عبد القاهر بن عبدالرحمن الجرجاني أبو بكر النحوي ، الإمام المشهور صاحب التصانيف المعروفة في النحو والبلاغة حيث برز فيهما خاصّة في البلاغة الذي وضع فيها قواعد علمي المعاني والبيان فصار أشهر عالم في البلاغة ، وكان شافعياً أشعرياً .

أخذ النحو عن أبي الحسين محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الوارث الفارسي ابن أخت أبي علي الفارسي ، وذلك بجرجان ، ولم يأخذ عن غيره .

أخذ عنه علي بن زيد الفصيحي الذي يعدّ من أبرز تلاميذه .

للجرجاني مؤلفات مشهورة معروفة منها:

المقتصد في شرح الإيضاح ، والجمل (وهو متن هذا الكتاب) ، ودلائلُ الإعجاز ، وأسرارُ البلاغة ، وغير ذلك .

توفي الجرجاني سنة ٤٧١ هـ ، وقيل ٤٧٤ هـ .

<sup>(</sup>١) انظر طبقات النحاة لابن قاضي شهبة الورقة ٢٧٦ ، ومقدمة كتاب التخمير ١٧/١.

 <sup>(</sup>۲) لمعرفة المزيد عن الجرجاني ينظر إنباه الرواة ٢/٨٨٨ ، وطبقات الشافعية للأسنوي ٢/١٩١ ، ويغية الوعاة ٢/١٠٦ ، ومقدمة محقق كتاب الجمل ٦ – ١٣ .

# الفصل الثاني

أولاً : توثيق نسبة الكتاب .

ثانيـــاً : منهج المؤلف.

ثالثاً: مصادره.

رابعًا : شـواهده .

خامسًا: مذهبه النحوي.

سادسًا: موقفه من العلماء.

# أولاً : توثيق نسبة الكتاب :

خُلَتُ كَتَبُ المصادر من ذِكْرِ هـذا الكتابِ ونسبتِه لصدر الأفاضل، وذلك لأنها اقتصرت في تَرْجَمتِها لصدر الأفاضل على ما ذكره ياقوت الحموي، وهـذا لا ينفي نسبة هذا الكتابِ لصدر الأفاضل إذ يحتملُ أن ياقوت لم يكن مهتمًا بذكر كلِّ كتبه، وهـذا الإغفالُ جعلَ بعض الباحثين(١) ينفي نسبة هذا الكتابِ عن صدر الأفاضل الخوارزمي وإثباتِها لناصر بن هادي بن ناصر الحسيني، وهـو الاسمُ الذي وجده على غِلافِ المخطوط، فقد جاء على الغلاف ما نصبُه:

« كتابُ ترشيحِ العللِ في شرَحِ الجُملِ تصنيفُ الشيخِ الإمامِ الأجلِّ الهمامِ صدرُ الأفاضلِ برَّد الله مضجعَه وطيّبَ مهجعَه بحقِّ محمدٍ وآله الأكرمين صاحبُه ومالكُه وكاتبُه أشرفُ الأنامِ سيّدُ الأقوامِ سيدنا ناصرُ بن هادي بن ناصر الحسيني طيَّبَ الله ضريحه ».

ويبدولي أن هذا المخطوط هو لصدر الأفاضل الضوارزمي للأسباب الآتية:

١ - أنّ غلاف المخطوط الذي ذكرناه أنفاً قد ذكر فيه ما نصه: « تصنيف الشيخ الإمام الأجل الهمام صدر الأفاضل » .

وأما ناصر بن هادي فهو « صاحب ومالكه وكاتب » وفرق كبير بين تصنيف الكتاب ، وامتلاكه ونسخه .

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة كتاب التخمير ١٦/١ تحقيق د/عبدالرحمن العثيمين ، ومقدمة كتاب في التصريف الجرجاني ١٦/١ تحقيق د/ محسن العميري .

٢ \_ أن المشهور بلقب (صدر الأفاضل) عند كُتُب التراجم وعند النحاة هو القاسم بن الحسين الخوارزمي ، وليس هو ناصر بن هادي ، بل إن ناصرا هذا رجل مجهول لم تذكره كتب التراجم التي اطلعت عليها ، ولم أستطع العثور عليه في كُتُب النحو المعروفة .

٣ \_ مما يؤنس ويفيد أن هذا الكتاب لصدر الأفاضل الخوارزمي مايلي :

أ \_ ذكر الناسخ في آخر المخطوط القصة التالية :

« نثر الناس نضارًا ورقه ونثرنا نحن ودًا ومِقه لوقد درنا لنثرنا روحنا إنما الروح لمن قد خلقه

قاله رجلٌ من جُملة أصحاب صدر الأفاضل ، وسببُ هذا أن المطرزي كان معلمًا لصدر الأفاضل، وبعد تعلُّمُه صار أفضلَ منه ، فمَانَاهُ مُمَانَاةً عظيمة، فأخذ في إخراجه عن بلده وطرده إلى سمرقند ، ومتعلمو سمرقند كلهم جلسوا في جنبه طلبًا للبحث ، فنثروا ذهبًا وفضة ، ولم ينثر واحد منهم ، فلهذا قال هذا الشعر »(۱) ،

فقولُ الناسخ : « ... قاله رجل من جملة أصحاب صدر الأفاضل ... » يفيد أن الناسخ رجلٌ آخرُ غيرُ المصنف ، لذا فجَعْلُ النَّاسخ هو المصنفُ فيه بُعدٌ عن الصَّواب ، فلا يبقى إذن إلا القول بأن مؤلف هذا الكتاب هو صدرُ الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي ،

ب - مما يعين على إثبات نسبة هذا الكتاب لصدر الأفاضل الضوارزمي هو ذلك التشابه الواضح الموجود في كتابيه (التخمير) وهذا الكتاب، وقد تتبعت

<sup>(</sup>١) انظر ترشيح العلل الورقة ٦٢ .

هذا التشابه فوجدته في أكثر من عشرين موضعًا ، أثبت بعضًا منها في هوامش التحقيق ، وهذه أمثلة منها :

١ - جاء في التخمير ٢٩٣/٣ - ٢٩٤ : « ينبغي أن تعلم أن ما زال ، وما بسرح ، وما فتيء ، وما انفك ، أربعتُها بمعنى ، وهـ و استغراق الزمان كلّه » .

وجاء في ترشيح العلل AY: « وما زال ، وما برح ، وما فتى وما انفك كلها متفقة في اقتضاء استغراق الزمان كلّه ».

٢ ـ جاء في التخمير ٢/١٩ ما نصه : « وَسُـطها : هاهنا بسكون السين مثلُ داخلِ الدائرةِ ، وبالتحريك مثلُ مركزِ الدائرةِ » .

وجاء في ترشيح العلل ١٠٧: « وأما ( وَسُطُ ) بالسكون فهي جهة غير معنية، فإذا قلت: جلست وسُطِ الدار، يكون بمنزلة قولك: خلالِ الدار، و ( وَسَطُ ) بتحريك السين : جهة معينة بمنزلة المركز من الدائرة »

٣ - ورد شاهد نحوي برواية واحدة في الكتابين وهو قول القطامي :

كُمْ نَالني منهُمُ فضلاً على عَدم إذ لا أكادُ من الإقتارِ أحْتَوِلُ.

وهذه الروايسة لم ترد في مصدر من المصادر كما ذكر ذلك أستاذنا د/ عبدالرحمن العثيمين محقق كتاب التخمير ، حيث قال في هامش الكتاب ٢/٣٠٠ : « تنبيه : لم أجد من رواه ( أحتول ) إلا الضوارزمي والمثبت في المصادر ( أحتمل ) وهي رواية الديوان » .

وقد ورد هذا الشاهد بالرواية نفسها في ترشيح العلل ص ٢٨٧.

هذا التشابه البيّن في هذه الأمثلة وغيرها (١) ممّا أثبته في هوامش التحقيق يدفعنا إلى القول بأن الكتابين لمؤلف واحد .

جـ - ذكر صدر الأفاضل بعض المسائل الفقهية في هذا الكتاب ، فإذا عرفنا أن له كتابًا في الفقه وهو (لهجة الشّرع في شرح ألفاظ الفقه ) (٢) فإن هذا ممّا يؤنس بأن مؤلف الكتابين قد يكون واحدًا ، وإليكم مثالاً على ما ورد من المسائل الفقهية :

« ... مثال الأول: إنْ دخلت الدار أنت طالق ، فالطلاق في الحال واقع قبل دخول الدار ، لأن قولك « أنت طالق » كلام مبتدأ غير متعلّق بشرط ، وقوله : «إنْ دخلت الدار » لغو ، حيث لم يدخل عليه الحرف الرابطة للجزاء بالشرط ، واستفتيت فقهاء العصر فأفتوا بموقفي هذا »(٢).

د ـ ومما ساعد على إثبات نسبة الكتاب لصدر الأفاضل ما ذكره المحشي في هامش الورقة ٥٤ ب ، حيث جاء فيه : « جمع سننة [يقصد سنون] بكسر جميعها ذكره في التخمير إلا أرضُون » .

فقوله « ذكره » يريد صدر الأفاضل ، والسياقُ العامُّ يفيدُ أنَّ المحشي يذهب إلى أن المؤلف واحد ، ولو كان ثمَّة مؤلف آخر للكتاب لميّزه بقوله : ذكر صدرُ الأفاضل ، هذا ما أحسبُه . والله أعلم ،

<sup>(</sup>١) انظر أمثلة أخرى على ذلك في هوامش هذا الكتاب في : ١٢٧ ، ١٣١ ، ١٤٢ ، ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٩ ·

<sup>(</sup>٢) انظر ترشيع العلل ١٦٢ ، وانظر أمثلة أخرى في : ٦١ ، ٢٦٧ ، ٢٨٨ .

هذا ما استطعت جمعة من الأدلَّة التي تثبت نسبة هذا الكتاب لصدر الأفاضل الخوارزمي ، ولم أجد ما يدحض أو يدفع القول بأن هذا المخطوط ليس لصدر الأفاضل ، فلعل فيما جمعت من الأدلَّة ما يؤكد أن المؤلف هو صدر الأفاضل الخوارزمي ، والله أعلم .

# ثانياً : منمج المؤلف :

يعد تكتاب (الجمل) للجرجاني من كتب المتون النحوية المختصرة التي حَوَت أغلب موضوعات النحو، وقد حُقق هذا الكتاب (١) وطبع في مجلّد صغير وقد أوضح الجرجاني مقصده من هذا المختصر بقول في بداية الكتاب:

« ... هـذه جملُ رتبتها ترتيبًا قريبَ المتناولِ ، وضمَّنتُها جميعَ العواملِ ، تهذّبُ ذهـنَ المبتدئ وفهمَه ، وتعرفه سمتَ الإعرابِ ورسمَه ، وتقيَّدُ في حفظ المتوسط الأصولَ المتفرقة والأبوابَ المختلفة ، لنَظْمِها في أقصرِ عقدٍ ، وجَمْعِها في أقربِ حدًّ »(٢).

ولمّا كان مؤلفُ هذا الكتاب وهو عبد القاهر الجرجاني علم من أعلام العربية وإمام من أنمت الشروح على كتاب (الجمل) حتى بلغت تسعة عشر شرحًا (٢) ، من بينها هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) حققه أولاً علي حيدر ، ثم د/ عبد الحليم عبد الباسط ثانياً وهو الذي اعتمدت عليه في توثيق متن هذا الكتاب لخلوَّ من النقص والتحريف .

<sup>(</sup>٢) انظر ترشيع العلل ١.

<sup>(</sup>٣) لمعرفة أسماء هذه الشروح ينظر مقدمة كتاب (شرح الجمل) للجرجاني ، رسالة ماجستير ص ١٨.

قام صدر الأفاضل بشرح جمل الجرجاني في كتاب سماه « ترشيح العلل (١) في شرح الجمل » وهو كتابنا هذا متميزًا بمنهج يختلف عن غيره من الكتب التي شرحت كتاب ( الجمل ) ، وهذا المنهج يتضح لنا مما يأتي :

١ ـ يبدأ المؤلف بإيراد متن الجمل ، ويصدر ذلك بالقول : قال رحمه الله ، ثم يورد لله المؤلف بإيراد متن الجمل ، ويصدر ذلك بالمتن ويتبعه بالشرح ، مثال ذلك :

« قال رحمه الله : « والاثنان الباقيان مرفوعهما قبل المنصوب وهما (لا) و (ما) بمعنى ليس ، تقول : ما زيد منطلقاً ، ولا رجل أفضل منك ، ويبطل عملهما بتقديم الخبر نحو قولك : ما فاضل زيد ، وما منطلق عمر ، فلا يجوز : ما منطلقاً زيد ، ولا أفضل منك رجل » ،

الشرح: تشبيه هذين الحرفين ب(ليس) وإعمالهما مذهب الحجازيين، وأما بنو تميم فإنهم لا يعملونهما، ويقرأون (ما هَذَا بَشَرٌ) بالرفع ... "(٢).

وهكذا يمضي المؤلف على هذا المنهج في شرحه للمتن ، وقد تميّز شرحه بما يأتي :

أ \_ يقدّم غالبًا شرحه على طريقة السؤال والجواب ، وهي طريقة تتعلّق بغرض الشارح وقصده وهو إيراد العلل والأسباب في المسائل النحوية وتوضيحها

<sup>(</sup>۱) جاء في الصحاح في مادة (رشح): « الترشيع: أن تُرشِّع الأم ولدها باللبن القليل ، تجعله في فيه شيئاً بعد شيء » . وذكر صاحب اللسان معنّى آخر فقال: « والترشيع أيضنًا: التربية والتهيئة للشيء » .

والظاهر أن مراد صدر الأفاضل هو المعنى الأول ، حيث إنه يدل على التقليل من الشيء ، وهذا واضح من منهج المؤلف الذي قام على الإيجاز والاختصار في شرحه .

<sup>(</sup>٢) انظر ترشيح العلل ١٣٤.

كما هو واضبح من عنوان الكتاب « ترشيح العلل في شرح الجمل » ، وسوف أتحدث عن العلل لاحقًا .

من أمثلة هذه الطريقة ما ذكره عن المنوع من الصرف بقوله:

« فإن قيل : لِمَ جُعلت علامةُ غيرِ المنصرفِ امتناعُ دخولِ التنوينِ والجيرِ المناعُ دخولِ التنوينِ والجيرِ ؟

قيل: لأنّ الاسمُ متى اجتمعُ فيه سببان من الأسبابِ التسعةِ أو تكرّر فيه سبب ، كلّ سببٍ ثاني أصلٍ ثقُل ، وشابَه الفعلَ فمُنعِ التنوينَ والجرّ ، لأنهما لا يدخلان الفعل .

فإن قيل: وما تلك الأسباتُ ؟

قيل: هي: وزنُ الفعل، والصفةُ، والألفُ والنونُ المضارعتان لألفي التأنيث، والعدلُ ، والتأنيثُ ، والجمعُ ، والعجمةُ ، والتعريفُ ، والتركيبُ ... (١) .

وقال في موضع آخر عن المبتدأ والخبر:

« المعنى الرافع للمبتدأ وخبره هو تجردهما للإسناد ، وهذا معنًى يرفعهما معًا لتناوله إيّاهما ، لأن الإسناد يقتضي الطرفين ، وهذا كما أنّ التشبيه الحاصل في ( كأنّ ) لمّا كان يستدعي مشبّهاً ومشبّهاً به كانت عاملةً في الجزأين .

فإن قيل : لِمَ وجب ارتفاعُهما لهذا المعنى ؟

قيل : حملاً لهما على الفاعل .

فإن قيل: ما الوَجْه في حملِهما عليه ؟

<sup>(</sup>١) انظر ترشيع العلل ٣٣.

قيل: أما المبتدأ فإنه يماثلُه في كَوْنه مخبرًا عنه ، وأما الخبرُ فلأنه يماثله في كونه جزءًا ثانيًا عن الجملة ، أو لأنّ الخبر هو المبتدأ فحُمل على الفاعل بواسطته »(١) .

هذه الطريقة - أعني طريقة السؤال والجواب - قد اقتفاها فيما أحسب عمن سبقه ، فقد سَلكها من قبلُ الزجاجي في (إيضاح العلل) ، وابن الأنباري في (أسرار العربية) ، وغيرهما ممّن كتب في العلل من النحاة والفقهاء الذين كانت غايتُهم ومقصدُهم من هذه الطريقة توضيح المسائل وتسهيل فهم عللها وموضوعاتها .

ب- أحيانًا يعقد فصولاً داخل الشرح يتوسع فيها عمّا ذكره الجرجاني في المتن، وهذا جانب تنظيمي يدل على اهتمام الشارح وعنايته بترتيب كتابه في أبواب وفصول تعمل على توضيح مراده ومقصده، ومثال ذلك ما ذكره عند حديثه عن (لا) و (ما) المشبهتين بـ (ليس) قال: « فصل: ويكثر استعمال (ما) دون (لا) ومن اختصاصها أيضًا أنه تدخل (الباء) المؤكدةُ للنفي في خبرها دون خبر (لا)، فلا يجوز دخولها في خبر (ليس) وخبر (ما) عند انتقاض النفي لخروج الكلام إلى الإثبات، وموضوعها لتأكيد النفي فلا يجوز: ليس زيد إلا بخارج »(٢).

جـ مما يلاحظ على الشارح في شرّحِه أيضًا أنه يُكثرُ الإحالاتِ في بعض المواطن خشيةَ الوقوعِ في التكرارِ والإعادةِ ، وهي إحالات دقيقة تنبيء عن دقّة الشارح وإحاطته ومحاولة ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض ، من ذلك :

<sup>(</sup>١) انظر المصدر نفسه ٦٥ .

 <sup>(</sup>٢) انظر ترشيح العلل ١٢٥ ، وانظر كذلك : ٩ – ١٧ – ١٧ – ١٠٦ – ١٣٩ – ١٥٠.

# ١ - قوله عن تأنيث الأعداد :

« قد ذكرنا العلة في وقوع تأنيث الأعداد بالعكس من تأنيث جميع الأشياء وما يتعلق بتمييزها مفردة ومركبة في الضرب الثاني من الفصل الرابع من الكتاب فلا نعيدها »(١).

وقال أيضًا: «قد بينا في باب (الإعراب الأصلي وغير الأصلي) المراد بالجرّ غير الحقيقي ووَجْه حَمْلهِ على الحقيقي فلا نُعيده »(٢).

وغير ذلك من الأمثلة<sup>(٣)</sup> التي تشهد على رغبة الشارح في الاختصار وعدم التطويل، وأيضًا تُظهر مدى ترابُط كتابه وتماسكه.

د - غلب على شرح صدر الأفاضل الإيجاز الواضح والاختصار البيّن في شرحه لمتن الجمل ، وهي طريقة سار عليها في أكثر كتابه ، إلا أن ذلك لم يمنعه من الإسهاب والتفصيل في بعض المواضع .

من أمثلة اختصار الشارح رغبته الصريحة بذلك حيث قال في نهاية (جمع المذكر السالم): « ... وفي استقصاء جميع ما يتعلق بهذا الفصل طول ، وفيما ذكرناه كفاية والله ولي التوفيق »(٤).

وعند حديثه عن حروف العلة في الفعل المضارع المعتل الآخر قال: « تلخيص هذا المعنى أن يقال : إن هذه الحروف ساكنة في الرفع ، ساقطة في الجزم ، متحركة في النصب إلا ( الألف ) لامتناعها من الحركة »(٥) .

<sup>(</sup>١) انظر ترشيح العلل ٢٧٧.

<sup>(</sup>۲) انظر ترشیح العلل ۲۸۹.

<sup>(</sup>٣) انظر أمثلة أخرى في ١٨٨ - ٢٢٩ - ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر ترشيح العلل ٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر نفسه ٣١ .

كذلك يظهرُ اختصارُه في شرحه للمتن حيث إنه لا يوردُ اختلافات النحاة كثيرًا بل يقتصرُ على المشهورِ من الأقوال التي غالبًا ما توافقُ المذهبَ البصريّ، من ذلك قولُه عن خبر كان وأخواتها:

« فإن قيل : هل يجوزُ تقديمُ الحبرِ عليها ؟

قيل: لا ، في اللاتي في أوائلهن ( ما ) ، ويجوزُ في سائرِهن إلا في (ليس) فإن فيها خلافًا »(١) .

نتبين مما سبق ميل صدر الأفاضل للإيجاز وعدم الإسهاب غير أنه توسعً في بعض المواضع كما ذكرت أنفًا . من ذلك ما قاله عن (واو) العطف وذكره للأدلة التي تثبت أنها لمطلق الجمع ، فقد قال ما نصه :

« (الواو) للجمع على الإطلاق ، ولا نعني بالجمع في قولنا : جاغي زيد وعمرو ، أنهما جاءا معًا في حالة واحدة ، وإنما نعني المشاركة بينهما في المجيء سواء حصل منهما في حالة واحدة أو لم يحصل ولا يوجب الترتيب كالفاء، والدليل على ذلك استعمالهم إياها في فعل يقتضي أكثر في حصوله من واحد كاشترك ، واجتمع ، واختصم ، نحو: اشترك زيد وعمرو ، ولا يتصور الاشتراك من زيد وحده حتى تزعم أن عمرًا تأخر عنه ، ولما كان (الفاء) للترتيب استحال استعمالها في هذه الأفعال .

دليلٌ ثان إ: وهو قوله تعالى في سورة البقرة :

﴿ وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ (٢) ،

<sup>(</sup>١) أنظر ترشيح العلل ٨٣ ،

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٨٥.

وفي سورة الأعراف:

﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَآدَخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَكُدًا ﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَآدَخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَكُدًا

والقصة واحدة .

دليلٌ ثالثٌ : وهو قوله تعالى :

پَنَمْرْيَعُواَ قَنْدُي لِرَيْكِ وَاسْجُدِى وَاَدْكِعِى مَعَ الرَّكِعِينَ
 ۱۲)

ولا شك في أن الركوع قبل السجود ،

دليلٌ رابع : وهو قوله تعالى :

﴿ خَلَقًا كُم مِن نَفْسِ وَبَعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ (٣)

ولا شك في أن خلق حواء كان قبل خلق المخاطبين في (خلقكم).

دليلٌ خامسٌ: وهو استحالةُ استعماله - في المسببات نحو: أعطاني فشكرتُه، والمجازات نحو: إن دخلتِ الدار فانت طالقٌ - مكان (الفاء) »(٤).

نخلصُ مما سبق أن الكتاب يعدُّ من الكتبِ المتوسطةِ التي لا تقع في إيجاز مخلّ ولا تطويل مملّ .

هـ لم يكن صدر الأفاضل مقتصرًا في شرحه على ما في متن الجمل بل كان يضيف أحيانًا بعضًا ما لم يذكرُه الجرجانيُّ ، من ذلك عند حديثه عن الأفعال

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٦١ .

<sup>(</sup>Y) سنورة أل عمران الآية ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١ . . .

<sup>(</sup>٤) . انظر ترشيح العلل ٢٥٠ – ٢٥١ .

و ـ نقل الشارح بعضًا من أقوال العلماء في شرحه ، وهي نقولٌ قليلةٌ وذلك رغبةٌ من الشارح في الاختصار كما ذكرنا ذلك سابقًا ، وهذه النقولُ تكونُ غالبًا حولَ اختلاف النحاة في بعض المسائل النحوية ، ويعض عدل إعراب كلمات معينة في القرآن وهو ما سنذكره لاحقًا إن شاء الله .

من أمثلة إيراد أقوال العلماء ما ذكره الشارح عن بناء اسم ( لا ) النافية للجنس إذا كان نكرة مفردة واختلافهم فيها حيث قال:

« فإن قيل: كونُ النكرة المفردة المبنية فيه متفقُّ أم لا ؟

قيل: لا ، قال أبو سعيد السيرافي في شرح الكتاب: « اختلف أصحابنا في فتحة الاسم المبني مع ( لا ) فقال أبو العباس محمد بن يزيد إنها بناءً ، وقال أبو إسحاق الزجاج إنها إعراب ، واستدل بقولهم: لا رجل وغلاماً عندك ، ولا رجل ظريفاً عندك ، وقال – يعني الزجاج – : « وإنما حُذف التنوين للفرق بين ما هو جواب : هل من رجل ؟ ، قال أبو سعيد : « والذي عندي أن الفتحة في الاسم بعد ( لا ) إعراب، وهو مذهب سيبويه ؛ لأنه قال : « نَصْبُها لما بعدها كنَصْب ( إن ) لما بعدها ، وتَرْكُ التنوين لازم لعموله » ، وقال الشيخ : « ولفظ صاحب الكتاب في هذا أن يقول : فنصبوه نصبًا بغير تنوين » .

<sup>(</sup>١) انظر المصدر نفسه ١٠٠ ، وانظر أمثلة أخرى في ١٠٧ - ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترشيح العلل ١٢٩ ، وانظر أمثلة أخرى في ١٦٥ - ٢٥٢ - ٢٦٢ .

٢ ـ مما تميّز به الشارح في منهجه اهتمامُه بإيراد القراءات القرآنية وتوجيهها \_
 إن أمكن ذلك \_ ، وإعرابُ بعض الألفاظ المشكلة في إعرابها .

من أمثلة ذلك:

أ ـ ما قاله عن قراءة حمزة لقوله تعالى :

« فلمّا عطف حمزة ( الأرحام ) على الهاء في ( به ) من غير إعادة العامل استضعفوا قراعه ، أما إذا كانت « الواو » للقسم فلا طعن عليه  $\binom{(7)}{}$  .

ب - وقال أيضاً حول عن حمل المعطوف على محلّ ( إن ) المكسورة ورفعُه بعد اكتمال الجملة :

« فإن قيل : أليس يقرأ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَّبِكُنَّهُ ﴾ (٣) بالرفع ؟

قيل: بلى ، ولكن التقدير: إن الله يصلِّي وملائكتُه يصلون: حُذِفَ الخبرُ لدلالة الثانى عليه »(٤).

ج - وفي الاستثناء ذكر أن الإبدال أحسن من النصب في الاستثناء التام المنفي ، ثم أورد التساؤل التالي : \

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآبة ١ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترشيح العلل ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر ترشيح العلل١٢٣ .

« فإن قيل : القول بأن من قرأ ﴿ إلا امرأتَك ﴾(١) ترك الأحسن ؟

قيل : لا ؛ لأنه له أن يقول : إنا استثنينًاها من قوله :

﴿ فَأَسْرِياً هَلِكَ ١٧٠

والمستثنى من الموجب واجب النصب »(٣).

والأمثلة السابقة تدلّ على اهتمامه بالقراءات والدفاع عنها إلا أنّ ذلك ليس دائمًا حيث إنه قد ردّ بعضًا من هذه القراءات كما فعل كثيرٌ من نحاة البصرة المتقدمين ، من ذلك :

ما نقله عن ابن جني في قراءة الكسائي ولم يعترض عليه حيث قال : « قال أبو الفتح عثمان بن جني : « وقراءة الكسائي ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُ وَ ﴾ (٤) بسكون اللام قراءة مردودة ، قال : لأن ( ثُمَّ ) حرف على ثلاثة أحرف يمكن الوقوف عليها » ، وإذا أمكنك الوقوف لزمك الابتداء بالسَّاكن وهذا غير جائز بالإجماع » (٥)

وقال عن قراءة ابن عامر : « ولا يجوزُ الفصلُ بين المضافِ والمضافِ إليه إلا بالظرفِ في ضرورة الشعرِ ، وقراءةُ ابن عامر :

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٨١ .

<sup>(</sup>٢) سورة من الآية ٨١ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترشيح العلل ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٥) انظر ترشيح العلل ١٥٩ .

﴿ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلادَهُمْ شُركَائِهِمْ ﴾ (١) بنصب ( أولادَهم ) وجر ( شركائِهم ) قراءةً مردودةً "(٢) .

٣ - ومما يلحظ على منهج الشارح اهتمامه ببيان العلل النحوية اهتمامًا عظيمًا جعله من أوضح مميزات هذا الكتاب، ولا غرابة في ذلك حيث جعل عنوان كتابه دالاً على ذلك حين سماه « ترشيح العلل » ، والعلل النحوية لها مبحث خاص سوف أتحدث عنه لاحقاً .

وقد أكثر الشارح من العلل في كتابه كثرة دالة على فهمه وتعمل في في المسائل النحوية ، وهذا - فيما أعتقد - يزيد من قيمة الكتاب ويعلى من شائه .

من أمثلة تعليلات الشارح مايلى:

أ ... قال عند حديثه عن الفعل المضارع:

« فإن قيل: لِمَ خُص المضارعُ بزيادة هذه الحروف ؟

قسيل: لأنّ أولى ما يزاد حروف اللين ، لأن الكلمة لا تخلو منها ومن أبعاضها ، إلا أن (الواو) أبدلت منه (التاء) كما في « تراث » و « تجاه » والأصل : وراث ووجاه ؛ لأنها إذا وقعت في أول الكلام أصلية تُبدَلُ نصو : « اقتت » و « أرّخ الكتاب » ، الأصل : ورّخ الكتاب ، ووقتت ، فأولى أن يُقلب حيث وقعت ذائدة ، و (الألف) لا تحتمل الحركة فقلبت « همزة » واحتيجت إلى رابع فزيدت « النون » لقربها من حروف المد » (") .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٣٧.

<sup>(</sup>Y) انظر ترشيع العلل ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) انظر ترشيح العلل ١١.

ب\_ وقال في (التعجب):

« فِإِنْ قِيلَ : لِمَ لا يدخلُ التعجبُ فيما زادَ على ثلاثة أحرف ؟

قيل: لأن ما زاد على ثلاثة أحرف لا يمكن بناء فعل التعجب - وهو « أفعَل » و « أفْعِل » إلا من بعد أن يحذف منه شيء حتى يعود إلى ثلاثة أحرف ،

أما الألوانُ والعيوبُ فالعلّـة فيها أن الأصل فيها أن تكون على أكثر من ثلاثة أحرف ، والحذف يخلُّ بالمعنى ... »(١) .

٤ \_ أورد الشارح في شرحه لغات في بعض الكلمات وهي قليلة ليست بالكثيرة .

وهذا مثال على ذلك:

ما ذكره حول ( إنّ ) في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ هذان لساحران ﴾(٢)

حيث قال: « والذي جعل (إنّ) بمعنى « نعم » في قوله : 
﴿ إِنَّ هَذَانِ لسَاحِرَانِ ﴾ ،

قيل له: هلاّ كان: إن لهذان ساحران؛ لأن الحرف عندك ليس للتأكيد ومحلُّ « اللام » المبتدأ ما لم يدخلْ عليه (إنّ) المؤكدة، فلهذا كان أقوى الوجوم في الآية أنها لغة بني الحارث بن كعب »(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر المصدر نفسه ۹۶ ، وهناك أمثلة كثيرة على العلل انظر بعضًا منها في : ۸۸ – ۱۰۰ – ۱۳۰ –

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ترشيح العلل ١٨٧ .

وقال أيضاً في « هيهات »:

« وأما (هَيْهَاتَ) قال عبدالرحمن الدهان : « معناه بعُدَ الأمر جداً » ، وأكثر ما يستعمل مكررة ، قال الله تعالى :

## ﴿ هَيهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ﴾ (١)

عن ابن عباس : « بعيد بعيد ما توعدون » ، وفيه لغات كثيرة : فتح « التاء » لغة أهل الصحاز ، وكسرها لغة أسد وتميم ، وفيهم من يضم ها ، وقُرِئ بهن " (٢) .

وقال عن ( لا ) و ( ما ) المشبهتين بـ ( ليس ) :

« تشبيه هذين الحرفين ب ( ليس ) وإعمالُهما مذهب الحجازيين ، وأما بنو تميم فإنهم لا يُعملونهما «(٢) .

٥ - مما يلاحظ على الشارح في كتابه اهتمامه بالحدود والتعريفات التي قد ينْقُدُ بعضها ويعتقد أنَّها ليست بجامعة مانعة فيبدّل أو يضيف عليها ، ومن ذلك ما قاله عن حدي المعرب والمبني حيث قال :

« قيل في حدِّ المعرب: هو ما اختلفَ آخرُه باختلافِ العواملِ ، والمبني: ما لزم وجهًا واحدًا فلم يختلف باختلاف العوامل.

وليس هذان الحدان بجامعين لجميع ما يدخلُ تحت لفظة المعرب والمبني ...» ثم قال بعد ذلك : « والحدُّ ينبغي أن يدخلَ فيه جميعُ ما هو منه فيخرجُ منه ما

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترشيح العلل ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر نفسه ١٣٤.

ليس منه ، وإذا كان كذلك فلا بد من إدراج لفظة (التقدير) عند تحديد الإعراب والمعرب ، وذلك قولنا المعرب : ما اختلف آخره باختلاف العوامل لفظاً أو تقديراً ، والمبني : ما كان آخره على وجه مخصوص لا لعامل ، ويمكن أن يقال المعرب : هو ما يكون آخره على وجه مخصوص من الحركة والسكون أو ما ينوب منابها لعامل لفظي أو معنوي ، وهذا الحد شامل للاسماء والافعال المعربة بالحركة ، والسكون ، وبالحروف ، وبما لا يظهر فيه الإعراب ، ويدخل فيه ما ليس له عامل لفظي كالمبتدا وخبره ، والفعل المضارع حالة الرفع فتأمّل ذلك تعرفه »(١) .

وقال أيضًا في موضعٍ آخر حول تعريف النكرة:

« وأما النكرةُ فهو: كلّ اسم يقع على واحد من الجنس لا بعينه ، هذا هو الذي أشار إليه الشيخ حدًّا للنكرة ، والأحسنُ في تحديدها أن يقال: النكرةُ كلّ اسم عَرِي عن معاني التعريف ... »(٢) .

٦ لم يُخْلِ صدر الأفاضل شرحَه من إيراد بعض المسائل الفقهية التي يتضح المراد منها في تركيب الجملة وما يتبع ذلك من الأحكام الفقهية، وإذا عرفنا أن المؤلف كتابًا في الفقه وهو آهجة الشرع في شرح الفاظ الفقه » فلا نسبتبعد ورود هذه المسائل في كتابه ، ومن ذلك ما قاله عن (كذا) وتمييزها حيث جاء ما نصه:

« ويتعلَّقُ بها مسائلُ تذكرُ في كتبِ الفقه في « الأقارير » منها قولهم : عليً كذا درهمًا ، لم يَصْدُقْ في أقلَّ من عشرين درهمًا ؛ لأن أقلَّ ما يكون تمييزُ غير

<sup>(</sup>١) انظر ترشيح العلل ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الصدر نفسه ٢٢٩ ، وانظر أمثلة أخرى على الحدود والتعريفات في ٢ - ٧ - ١٣ - ١٥ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ وغير ذلك .

المركب مفردًا منصوبًا (عشرون) وهذا يؤيد تشبيه «كم» بعشرين دون أحد عشر ، ولو قال : كذا كذا درهمًا ، لم يَصْدُقُ في أقل من أحد عشر درهمًا ؛ لأن أقل ما يكون مركبًا من الأعداد مع مفرد التمييز (أحد عشر) ، ولو قال : كذا وكذا درهمًا ، لم يَصْدُقُ في أقل من واحد وعشرين درهمًا ؛ لأن أقلً ما يكون العطفُ حاصلاً في الأعداد مع إفراد التمييز (واحد وعشرون) والله أعلم »(١).

هذه أهم الخصائص التي امتاز بها شرح صدر الأفاضل ، فلعلَّها تعطينا صورةً واضحةً لطريقة ومنهج الشارح في تأليفه لهذا الكتاب ، وما امتاز به عن غيره من الشروح التي شرحت كتاب (الجُمل) للجرجاني .

<sup>(</sup>١) انظر ترشيح العلل ٢٨٨ ، وانظر أمثلة أخرى على هذه المسائل في ١٦٢ - ٢٥٩ .

#### ثالثـــًا : مصادره :

تنوَّعت المصادرُ التي استقى منها الشارحُ شرحه فمنها كتبُ نحويةُ وأخرى تتعلّقُ بتفسيرِ القرآن الكريم وإعرابه ، يتضحُ ذلك من كثرة الشواهدِ القرآنية التي ذكرها في كتابه ، وهو ما سنتحدثُ عنه في المبحث القادم .

وهذه المصادر أشار في أغلبِها إلى أسماء مؤلفيها ، ومنها :

- ١ \_ الكتاب لسيبويه : وقد نقل عنه في ثمانية مواضع (١) .
- ٢ \_ معاني القرآن للفراء: وقد نقل عنه في موضعين (٢).
- $^{(7)}$  مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى: ونقل عنه في موضع واحد  $^{(7)}$  .
  - ٤ \_ معاني القرآن للزجاج: نقل عنه في خمسة مواضع (٤).
  - ه \_ شرح الكتاب للسيرافي : نقل عنه في سبعة مواضع (٥) .
    - $\Gamma_{-}$  علل النحو لابن الوراق: نقل عنه في ثلاثة مواضع $\Gamma_{-}^{(1)}$ .
  - $V_{-}$  سر الصناعة لابن جني : نقل عنه في خمسة مواضع $^{(V)}$  .

<sup>(</sup>۱) انظر: ٦ - ٢٤ - ٣٠ - ١١ - ١٢٩ - ١٨١ - ١٢٠ - ٢١٠ .

<sup>(</sup>۲) · انظر : ۲۰۷ – ۲۱۰ .

<sup>(</sup>٣) انظر: ٨١.

<sup>(3)</sup> انظر: ۱۲۳ = ۱۲۹ = ۱۲۵ - ۱۲۶ .

<sup>(</sup>a) انظر: ٥٨ - ٢٦١ - ٥٦١ - ٢٦٠ - ٢٥١ - ١٢١ - ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: ٢٨ - ٧٧ - ٨٧ .

<sup>(</sup>V) انظر: ٢٤ - ١٥٨ - ١٥٩ - ١٧٩ - ٤٥٢ .

- ٨ شرح الجمل للجرجاني: وهو من أكثر من نقل عنه حيث ذكره في ثلاثة عشر موضعًا(١) ، وكان يلقبه بالشيخ ، ومن المفيد أن أشير إلى أن الشارح قد نقل أقوالاً للجرجاني في شرحه من غير إشارة حتى قد يظن القارئ أنه من كلام صدر الأفاضل وليس من كلام الجرجاني(٢) ، وقد أشرت إلى بعض منها في هوامش التحقيق .
- ٩ المفصل الزمخشري: نقل عنه الشارح في ثلاثة مواضع (٢) ، ولقبه بالشيخ أيضاً ، وقد وضحت مراد الشارح الذي أطلق لقب (الشيخ) على الجرجاني والزمخشري في هوامش التحقيق وذلك بذكر المقصود بهذا اللقب وكتابه الذي أخذ منه . وكما فعل الشارح مع الجرجاني في نقل أقواله بدون الإشارة إليه فعل كذلك مع الزمخشري حيث نقل نصوصاً من كتاب المفصل بدون ذكر الزمخشري لا من قريب ولا من بعيد (٤) .
  - ١٠ تفسير التبريزي بنقل عنه في موضع واحد (٥) ، ولم يشر إلى مؤلفه .

هذه أغلب مصادر صدر الأفاضل التي اعتمدها في شرحه لجمل الجرجاني .

<sup>(</sup>١) انظر بعضًا منها في : ٤٥ - ٨٠ - ١٠٨ .

 <sup>(</sup>٢) انظر أمثلة على ذلك في ٤ - ٣٤ - ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: ٧٩ - ٩٢ - ٤٢١.

 <sup>(</sup>٤) انظر أمثلة على ذلك في ٨ – ٣٣ – ٥٥ – ٧١ – ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر: ٢٦.

## رابعــاً : شــواهده :

تنوعت الشواهدُ التي أوردَها الشارحُ في شرحِه فمنها الآياتُ القرآنيةُ والأحاديثُ النبويةُ والأبياتُ الشعريةُ .

وإذا نظرنا إلى الشواهد القرآنية نجدُها قد كثرت كثرة واضحةً مقارنةً مع قصر الكتاب وصغر حجمه ، فقد بلغت الآيات (١٩٥) شاهدًا ، والشارح لا يقتصر على إيرادها فحسب بل نجده يفسر بعضها ويعرب بعض الكلمات الواردة فيها ، ويرد على الإشكالات الواردة فيها ، فمن ذلك :

أ ـ ما ذكره في ( العدد ) ، فقد أورد الشارحُ عدة تساؤلات تم أجاب عنها ، حيث قال :

« فإن قيل : ما تقولُ في قوله تعالى : ﴿ نِسَعَةُ رَهُطٍ ﴾(١) فميّز التسعة بالمفرد والمدّعى بخلافه ، وقال :

# ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا ﴾(٢)

والسؤال فيه من وجهين:

أحدهما : أنه أنَّثَ اسمَ العدد و ( السِّبْطُ ) مذكر ، والواحد والاثنان والعشرة المركبة باقية على الأصل ؟

والثاني : أن التمييز فيما وراء العشرة مفرد .

و ( أسْبَاطًا ) جمع ؟ وقال الله تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٤٨.

١٦٠ سورة الأعراف الآية ١٦٠ .

# ﴿ مَنْجَآءَ بِأَلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾(١)

وينبغي أن تثبت (تاء) التأنيث في اسم العدد إذا كان مفرد المعدود مذكراً، و (المثل) مذكر وأسقط (التاء) من اسم العدد، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَهِمُوا فِي كُمَّ فِهِمْ ثُلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُ وَأَيْسَعًا ﴾ (٢)

وتمييزُ ما وراءِ العشرة مفردُ و ( سنين ) جمع ، فما الوجه في ذلك كله ؟

قيل: أما الجواب عن الأول وهو تميُّز (التسعة) بالمفرد فإنّه وإن كان مفرد اللفظ فهو مجموع المعنى ؛ لأنه اسم جمع ولا فرق بين أن يكون جمعًا في المعنى أو جمعًا في اللفظ.

والجواب عن الثاني وهو تأنيث (السبط) فقال أبو إسحاق الزجاج:
« المعنى اثنتي عشرة فرقة » فكأنه أشار إلى أن التمييز محذوف مقدر و
( أسباطاً) من نعت الفرقة ، وعند الشيخ أبي علي الفارسي (أسباطاً) بدل من
( اثنتي عشرة ) كأنه قال: وجعلناهم أسباطاً ، وبذلك يسقط السؤال الثاني في
الآية ؛ لأنه لم يكن (أسباطاً) تمييزاً للعدد في تَمْشية الإمامين .

وأما الجواب عن قوله تعالى: (عشر أمثالها) فذكر أبو علي فيه جوابين: أحدهما: أنّه جعل الأمثال حسناتٍ ، فكأنه قال: فله عشر حسناتٍ أمثالها.

والثاني: أن الأمثال مضافة إلى المؤنث فجاز تأنيثه كقراءة من قرأ:

﴿ تَلْتَقَطُهُ بِعِضُ السِيارَةُ ﴾(٢) بالتاء.

<sup>(</sup>١) سورة الأبعام الآية ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) - سورة الكهف الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ، الآية ١٠ .

وأما الجواب عن قوله : ( ثلاث مائة سنين ) فقال الزجاج :

« (سنين) نصب على البدل من (ثلاثمائة) » وكونه بدلاً ظاهر على القراءة المعروفة ، لأن المائة فما وراءها تُضافُ إلى التمييز ، وثبوتُ التنوين فيها دليلُ على أنّ (سنين) ليس بتمييز ، وأجازَ الفراءُ أن يكونَ تمييزًا وسوّى بين الآية وبين قولِ الشاعرِ الذي أتى به استشهادًا وإن كان في استشهاده ضعفُ ظاهر ، البيت :

فيها اثنتان وأربعون حلوبة سوداً كخافية الغراب الأستم لأن الشاعر أتى بالتمييز مفرداً ثم جمع صفته ، وفي الآية لم يأت بالتمييز المفرد »(١)

هذا مثال واحد من أمثلة عديدة (٢) ناقش فيها صدر الأفاضل ما يتعلَّقُ بالشواهد القرآنية التي أكثر منها كما أسلفت سابقًا .

ومن أمثلة كثرة إيراده للشواهد القرآنية ما ذكره عن حرف الجر ( من ):

« وأما ( من ) فتكون لابتداء الغاية نحو قوله تعالى :

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ (٢) ﴿

والتبعيض نحو قوله:

﴿ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنكُم ﴾(٤)

<sup>(</sup>١) انظر ترشيح العلل ٢١٥ .

<sup>(</sup>۲) انظر أمثلة أخرى في: ۱۸۷-۱۹۳-۱۹۷-۲۵٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٢٥٤ .

# ﴿ خُذِمِنْ أَمْوَلِيمِ صَدَقَةً ﴾ (١)

وقيل في قوله تعالى:

﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَكُ رِهِمْ ﴾(١)

إنها للتبعيض ، وذلك لأنهم لم ينهوا عن النَّظرِ إلى جميع ما خلقَ اللهُ تعالى ولكن عمّا حرَمه الله ، وأما مثال كونها للبيان :

﴿ فَأَجْتَكُنِبُوا ٱلرِّحْسُ مِنَ ٱلْأَوْتُكُنِ ﴿ وَالْمُ

وأما كونُّها زائدةً لتأكيد النفي نحو قوله تعالى :

﴿ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ (٤) ،

والأخفشُ يجوِّز الزيادة في الواجب ويستشهدُ بقوله تعالى :

﴿ يَغْفِرُلَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ ﴿ (٠) (١).

أما الأحاديث النبوية فقد بلغت ثلاثة أحاديث فقط (٧) ، من ذلك ما قاله عن إضافة اسم الزمان حيث جاء ما نصه :

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ١٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحقاف الآية ٢١.

<sup>(</sup>٦) انظر ترشيع العلل ١٧١٠.

<sup>(</sup>۷) انظر فهرس المسادر .

« ويبنى اسم الزمان عند إضافته إلى فعل ماض ، ومنه ما جاء في الأحاديث : (خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه ) »(١) .

والظَّاهرُ أنه كان ممن لا يحتجُّ بالأحاديثِ النبوية كما هي طريقةُ النحاةِ

أما الشواهدُ الشعريةُ فقد بلغت (٥٢) شاهدًا ، غير أنه من الملاحظ استشهادُه بشاعرين لا يحتجُ بشعرهما وهما المتنبي وأبو العلاء المعري ، وقد تمثّل بهما على بعض المسائل ، مثل قولِه عن الصفة :

« وقد تقوم الصفة مقام الموصوف فينوب منابه بحيث لا يصح الجمع البيمع البيضة الموصوف وذلك نحو قوله تعالى :

# ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُّوكِجِ وَدُسْرٍ ﴾(١)

| ولكن قميصي مسرودة من حديد                             | ***************************************                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | وقال آخر [أي المعري]:                                                                                             |
| ولو في عُيونِ النَّازياتِ بِأَكْرُعِ » <sup>(٢)</sup> | ***************************************                                                                           |
|                                                       | و المنظمة |

« فصل: وقد يكون المعطوف مقدمًا على المعطوف عليه في التقدير كقول البي الطيب يمدح ابن أحمد:

قال أبو الطيب:

<sup>(</sup>١) انظر المصدر نفسه ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة القمر الآية ١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ترشيح العلل ٢٤١.

أبحر يضر المُعْتَفين وطَعْمُ فَ نُعاق كبحر لا يضر وينفع على المعنى : ينفع ولا يضر ، لا يجوز أن يكون (ينفع) معطوفًا على (يضر) لأن المدح يصير هجاء «(١)

إن ما قام به الشارح من الاستشهاد بهذين الشاعرين مخالف لأصل من أصول النحو وهو امتناع الاستشهاد بأشعار الشعراء المتأخرين ممن تخطى عصور الاحتجاج المعروفة لدى النحاة ، لكن اقتصار الشارح على هذين الموضعين مما يخفف وطأة ما أقدم عليه ويهون مما قام به من المخالفة .

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر نفسه ٢٦٨.

### خامساً : مذهبه النحـــوي :

إذا نظرنا إلى كتابنا هذا نجد أن صدر الأفاضل بصري النزعة ، نلحظ ذلك من تمسكه بأصول المذهب البصري واختياره لآراء نحاة البصرة ، يبدو ذلك مما يأتى :

أولاً: اهتمامً بالسماع والقياس وفق الأسس التي أصلّا البصريون في كتبهم التي تعتمد على كثرة الشواهد الواردة في المسألة النحوية لوضع القاعدة الخاصة بها ورد القليل والشاذ من الشواهد التي تخالف هذه القاعدة ، وهو ما يناقض المذهب الكوفي الذي يعتد بالقليل والشاذ من الشواهد ، يتضع ذلك من المواضع الآتية :

١ \_ حين تحدث الشارح عن شروط التعجب من الفعل قال بعدها :

« وما جاء خلاف ذلك فهو خارج عن القياس نحو: ما أعطاه ، وما أولاه ، وما أحدو ما أعطاه ، وما أولاه ، وما أحدو من أحدو من أحدو من أكثر عطاء من من أكثر عطاء من أيلاء من أشد حاجته ، فيسمع ولا يقاس »(١) .

٢ \_ وجاء في ( التذكير والتأنيث ) ما نصه :

« وأما أسماء الجموع كالناس ، والنَّفر ، والرهط ، وأشباهها فبعضها يذكّر وبعضها يؤنّث ، وهذا موقوف على السَّماع ، فالمذكر على الأصل ، والمؤنث على الجماعة ، والله أعلم »(٢) .

ومن أمثلة ما جاء في ردّ الشاذ من الأقوال:

<sup>(</sup>١) انظر ترشيح العلل ٩٤ ،

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نفسه ٢٧٥ .

١ - ما قاله في ترخيم الاسم النكرة:

« وأمَّا قولهم: عاذل ، وجاري ، فشاذ ، وقيل: إنما يجوز ترخيمهما مع كونهما نكرتين لكثرة الاستعمال »(١) .

٢ ـ وقال عن الإضافة:

« وكذلك في المضاف والمضاف إليه لا ينفصل أحدهما عن صاحبه إلا بالظُّرف في الشعر وهو شاذٌّ لا عبرة له »(٢) .

تانيًا: اختياره لآراء البصريين في مسائل كثيرة أذكر منها:

١ - تفضيلُه رأي البصريين القائلِ بأن الاسم مشتقٌ من ( السُّمو ) حيث قال :

« واشتقاقه من السُّمو وهو الإرتفاعُ ؛ لأن التسميةَ تنويهُ بالمسمّى وإشادةُ بذكره ، وكان أصله « سمِ مُواً » فحُذف آخرُه بدليل إعادة المحنوف في تصريفه فيقال في الجمع : أسماء ، وفي الفعل : سميّتُ »(٣) .

٢ - اختياره رأي البصريين في أن (إن ) وأخواتها تعملُ في المبتدأ والخبر فتنصب الاسم وترفع الخبر ، ثم قال :

« فإن قيل : ما تقولُ في قولِ الكوفيين إن هذه الحروف تنصب الاسم ، والخبر مرفوع على حاله قبل دخولها لا عمل لها فيه ؟

قيل: قد بينا المقتضى لكونها عاملةً في الجزأين فبطل قولهم ، ومما يزيد ذلك وضوحًا أن لها معاني في دخولها في الجملة ، فتأثيرها المعنوي في الخبر

<sup>(</sup>١) انظر ترشيح العلل ١٤٩ .

<sup>(</sup>۲) انظر المصدر نفسه ۲۹۳.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۲ – ۳ .

أدخلُ وأظهرُ في المقصورِ من تأثيرها في الاسم ، مثاله قولك : إن زيدًا منطلق ، فهي للتأكيد بالاتفاق ، والتأكيد إنما يكون في (الانطلاق) لا في (زيد) ، فإذا أثّر معناها في الخبر فلأن يؤثر عملها فيه أولى ... »(١) .

٣ ـ ذكر الشارح في ( الاستثناء ) أن العامل في المستثنى المنصوب هو الفعل وهو
 قول البصريين حيث قال : « فإن قيل : فبماذا تنصب ( غيرًا) ؟

قيل : هنا بالعامل .

فإن قيل: فأين الواسطة المقوية للفعل ؟

قيل: هنا غير محتاج إليه لمشابهة (غير) في الإبهام الظروف، فكما أنها منصوبة بلا واسطة انتصب (غير) بلا واسطة ، وهذا هو الدليل على أن الفعل هو العامل في المستثنى المنصوب بواسطة (إلا) دون الحرف بنفسه ؛ لأنه لا حرف هنا ينصب (غيرًا) وهو منصوب "(٢).

ثالثًا: مما يؤكّدُ ميلَ الشارحِ إلى المذهبِ البصري ردّه لبعض القراءات السّبعية لمخالفتها القواعد التي وضعها البصريون وهو طريقُ سلكه العديد من نحاة البصرة على العكس من نحاة الكوفة الذين تقبّلوها وأخذوا بها ، من أمثلة ردّ الشارح لبعض هذه القراءات:

١ \_ نقله قول ابن جني في قراءة الكسائي حيث قال:

« قال أبو الفتح عثمان بن جني : « وقراءة الكسائي ﴿ ثُمَّ أَيَقُ ضُوا ﴾ \_ \_ يعني بسكون اللام \_ مردودة ، قال : لأن ( ثُمَّ ) حرف على ثلاثة أحرف يمكن

<sup>(</sup>١) انظر ترشيح العلل ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نفسه ١٤٣ ، وانظر أمثلة أخرى على اختياراته ارأي البصريين في ١٥٣ - ٢٩٧ .

الوقوف عليها » وإذا أمكنك الوقوف لزمك الابتداء بالساكن وهذا غير جائز بالإجماع »(١) .

٢ \_ وقال عن قراءة ابن عامر:

« ولا يجوزُ الفصلُ بين المضاف والمضاف إليه إلا بالطرف وقراءةُ ابن عامر :

﴿ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلادَهُمْ شُركَائِهِمْ ﴾(٢) بنصب (أولادَهم) وجر (شركائهم) قراءة مردودة »(٣)

يتضعُ مما سبق مدى تمسكِ الشارح بالمذهب البصري والتزامِه بأصوله وأرائه إلا أن ذلك لم يمنعُه من أخذ بعض المصطلحات الكوفية ، وهي قليلة جداً ، منها:

١ - استعماله مصطلح (نون) العماد وهو مصطلح كوفي حيث قال عن (إن)
 وأخواتها:

« ومما يقوى مشابهتها الأفعال دخولُ (نونِ ) العمادِ عند اتصالِ ألف الضمير ويائه بها كما في الأفعال »(٤) .

٢ ــ كذلك قوله عن (الواو) المذكورة في المثال المشهور « لا تأكل السمك وتشرب اللبن » إنها واو الصرف (٥) وهو قول الفراء.

<sup>(</sup>١) انظر ترشيح العلل ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر ترشيع العلل ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر نقسه ١١٦.

<sup>(</sup>٥) نفسه ۲۵۳ .

### سادسًا : موقفه من العلماء :

يتسم موقف صدر الأفاضل من العلماء بالاعتدال والاتزان وعدم التجريح ، فعندما يغلّب رأي عالم على آخر يذكر أدلته وحججه التي جعلته يختار هذا الرأي، وهو على كل حال لم يثقل كتابه بآراء العلماء المتعددة ، وإنما ذكرها في مواضع محدودة وذلك رغبة منه في الاختصار وعدم الاستطراد ، كما ذكرت آنفًا في مبحث منهج المؤلف .

وسوف أقوم بذكر أسماء العلماء الذين ناقش الشارح أراءهم وأبيِّن موقفه منها معارضة أو موافقة لها:

### ١ \_ الخليل بن أحمد :

يعد موقف صدر الأفاضل من أراء الخليل بن أحمد متوسطًا، فهو:

أ \_ يورد أحيانًا رأي الخليل وأدلَّته من غير تعليق عليها ، مثالُ ذلك ما ذكره حول صيغ منتهى الجُموع حيث قال :

« وأما (جوارٍ) فإنّ الخليلُ وسيبويه ذهبا إلى أن هذا الاسمَ اجتمع فيه تقلّ وهو الجمعُ وكونُه على زنة جَمْع الجمع ، و ( الياء ) في آخره ، فلما اجتمعت فيه هذه الأشياء حذفوا ( الياء ) حالة الرفع والجرّ لأجل التخفيف فنقص عن وزن ( فواعل ) فدخله التنوينُ فصار ( جوارٍ ) و ( غواشٍ ) و ( مجارٍ ) والدليل على صحة ذلك أن ( الياء ) عادت في موضع النصب لخفته فجرى مجرى ( مساجد ) لتمام وزن ( فواعل ) »(١) .

<sup>(</sup>١) انظر ترشيح العلل ٤١ .

ب - وأحيانًا يعرضُ رأي الخليل مع آراء أخرى من غير ترجيح رأي على آخر ، مثاله ما جاء في (الصِّفة) حول صفة المؤنث غير المختوم بالتاء حيث قال:

« وأما نحو: طالقٍ ، وحائضٍ ، وطامتٍ ، فعند سيبويه مؤوّل بإنسانٍ وشخصٍ وشيءٍ ، وعند الخليل على معنى النّسب ك (تامرٍ) و (لابنٍ) كأنه قال: ذاتُ طلاقٍ ، وذاتُ حيضٍ ، وعند الكوفيين أنها صفات تختصُ المؤنثُ فلا تحتاجُ إلى علامة التأنيث ؛ لأنها للفرق بين المذكر والمؤنث ، ولا يشتركان في هذا الوصف حتى يفرق بينهما بالعلامة ، إلا أن (الضّامر) و (العاشق) لزماهم ؛ لأنهم قالوا : جملُ ضامرُ ، وناقةُ ضامرُ ، ورجلُ عاشقٌ ، وامرأةٌ عاشقٌ ، فاشتركا ـ المـنكر والمؤنث . ولا يفرق بينهما بعلامة »(١) .

ج ـ وكان أحيانًا يعارض الخليل ويُفضل رأيًا آخر على رأيه وذلك في مسائلتين هما:

١ - حرف التعريف : فقد اختار الشارح رأي سيبويه في هذه المسألة ورد رأي الخليل حيث قال :

« فإن قيل: حرف التعريف الألف واللام أم اللام ؟

قيل: خلاف بين الخليل وسيبويه فعند الخليل حرف التعريف (أل) مثل: هل ، وبل ، ومذهب سيبويه أن (اللام) وحدها للتعريف وهي ساكنة واجتلبت الهمزة للوصل كما في (اسم) و (ابن) ، والدليل على ما اختاره سيبويه أنّه لو كان حرف التعريف حرفين لما نفذ عمل الجار إلى معموله في قولنا: مررت بالرجل ، وخرجت من البصرة ؛ لأن الهمزة المحنوفة \_ إذا كان كذلك في النية \_ ثابتة فلماً

<sup>(</sup>۱) انظر ترشيح العلل ۲٤٠ .

نفذَ عمله إليه وعلمنا أنه لا يجوزُ الفصلُ بينهما بحرفين دلٌ على أن ( اللام ) للتعريف البتة »(١) .

٢ ـ ما جاء حول المضاف إلى (إيّا) حيث اعتبره الخليل مضافًا إليه ، ثم ردّ
 عليه الشارح ، قال :

« والحرفُ الذي يتصلب « إيّا » من (الكاف) و (الهاء) و (الياء) و ونحوها دلالات على مخالفة أحوال أصحاب هذه الضمائر من المتكلم، والخطاب لهما - والغيبة ، والتأنيث ، والتذكير ، والتثنية ، والجمع ، ولا محل لها من الإعراب ، ولا عبرة لما حكاه الخليل عن بعض العرب : أنّه إذا بلغ الرجلُ الستين . فإيّاه وإيّا الشّواب ، عند شيوخنا النحويين »(٢) .

#### ٧ ـ سـيبويــه:

التزم صدر الأفاضل بآراء سيبويه في أغلب المسائل النحوية ، ظهر ذلك مما ذكرته سابقًا من تفضيل رأيه على رأي الخليل في حرف التعريف ، ومن ذلك أيضنًا ما ذكره عن (نون) التثنية والجمع حيث ذكر قول سيبويه وأقوالاً أخرى معه ، ثم أتى بدليل سيبويه حول هذه المسألة ، فقال :

« فإن قيل: ما بال دخول ( النون ) التثنية والجمع ؟

قيل : قال سيبويه : « إنه عوض من الحركة والتنوين » وخالفه أهل الكوفة وقالوا : ( النون ) زيدت للفَصْل بين التثنية والواحد المنصوب ، وقال آخرون : هي عوض من التنوين فقط ، والدليل على ما قاله سيبويه أنها تسقط في الموضع

<sup>(</sup>١) انظر ترشيح العلل ٦.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نقسه ٢٩٤.

الذي يسقط فيه التنوين وهو الإضافة ، وتثبت في الموضع الذي ثبتت فيه الحركة وهو مع الألف واللام »(١) .

وإيراد دليل سيبويه فيه دلالة على موافقة الشارح له في هذه المسألة .

## ٣ - الفسراء:

يعد الفراء أحد مؤسسي المذهب الكوفي ، وقد نقل عنه صدر الأفاضل في عدة مواضع من كتابه ، وهو في نقله لآراء الفراء يتخذ موقفين اثنين هما :

أ \_ موقفٌ مؤيدٌ له ، ومثاله ما أورده الشارح عن معنى ( الفاء ) في قوله تعالى :

# ﴿ وَكُم مِن قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَ هَا بَأْسُنَا ﴾ (٢)

حيث نقل قول الفراء وأيّده على ذلك فقال:

« قال الفراء: « إذا الشيئان يقعان في حالة واحدة عطفت أيهما شئت على الآخر كقولك: أعطيت فأحسنت ، وإن شئت قلت: أحسنت فأعطيت » وكذلك المعنى في الآية ؛ لأنّ الإهلاك ومجيء البأس وقعًا معًا »(٣).

ب ـ موقف معارض له ، من ذلك ما نقله الشارح من تَضْعيف أحد العلماء للفراء حول إعراب قوله تعالى (يَغْفِرْ) التي وردت في الآية (١٢) من سورة الصف حيث قال:

« حتى إن في المتأخرين من يضعّف قول الفراء إن ( يغفر ) مجزوم بـ ( هل أدلُّكُم ) لأن مجرد الدلالة على التجارة لا يكون سببًا في غُفرانِ الذنوبِ ما لم

<sup>(</sup>۱) انظر ترشيح العلل ۲۶ - ۲۵.

<sup>· (</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترشيح العلل ٢٥٧.

يكن من جهتهم القبولُ والعملُ بما دلَّهم عليه ، ولهذا مال أبو إسحاق الزجاج إلى أن يكون ( يَغْفِرْ ) مجزومًا بـ (تُؤْمِنُونَ ) لأنه بمعنى : آمنوا ، وقرأ ابن مسعود ( آمنُوا ) ، وإن كان أبو سعيد رجَّح قَوْلَ الفراءِ على قولَ الزجاج لوجه ذكره في ( شرح الكتاب ) »(١) .

فلعلٌ نقل الشارح لهذا التضعيف يريد منه تضعيفُه أيضًا . كذلك ضعّفَ الشارحُ قَوْلُ الفراءِ في إعرابِ كلمة (سنِينَ) التي وردتُ في قوله تعالى :

# ﴿ وَلَيِثُواْ فِي كُهْفِهِمْ تُلَاثَ مِأْنَةِ سِنِينَ ﴾(١)

حيث قال :

« وأجازَ الفراءُ أن يكون تمييزًا وسوّى بين الآية وبين قولِ الشاعرِ الذي أتى به استشهادًا وإن كان في استشهاده ضعفٌ ظاهرٌ ، البيت :

فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودًا كخافية الغراب الأسحم

لأن الشاعر أتى بالتمييز مفردًا ثم جمع صفته ، وفي الآية لم يأت بالتمييز المفرد »(٢) .

#### ٤ \_ المبرد:

يعد المبرد أحد كبار نحاة البصرة ، وقد ذكره الشارح مرتين وافقه في أحدها وعارضه في الأخرى .

<sup>(</sup>١) انظر ترشيح العلل ١٦٥ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترشيح العلل ٢١٥ ،

أ - فقد وافقه في إعراب (حبّدا) حيث جعلها مرفوعة المحلّ بالابتداء (١) ، وهذا مخالف لرأي كثير من النحاة الذين جعلوا (حبّ) فعلاً ماضياً ، و (ذا) فاعله ، وقد ذكر الشارح علّة اختياره فقال :

« فَإِنْ قَيل : لِمَ لَمْ يُجعل فعلاً بل جعل اسماً ؟

قيل: لأن الاسمُ أقوى من الفعل فغلّبَ الاسميّة ، على أنه لم يوجد في كلام العرب شيئان جعلا فعلاً واحداً ، ووجد كثير من المركبات جعلت اسمًا واحداً فحكُمه أن يكون اسمًا أولى لهاتين الجهتين »(٢) .

ب - وخالفه الشارح في موضع أخر وذلك عند حديث الشارح عن (لام) الابتداء الواردة في قوله تعالى :

إِنَّ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ
 (٣)﴿ إِنَّ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ

« والذي جعل ( إن ) بمعنى ( نعم ) في قوله : ﴿ إِنَّ هذان لساحران ﴾ قيل له : هلا كان : إن لهذان ساحران ؛ لأن الحرف عندك ليس للتأكيد ومحل « اللام » المبتدأ ما لم يدخل عليه ( إن ) المؤكدة ، فلهذا كان أقوى الوجوه في الآية أنها لغة بنى الحارث بن كعب »(٤)

ومعلوم أن المبرد من الذين زعموا أن ( إن ) المذكورة في الآية هي بمعنى : نعم (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر المصدر نفسه ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر ترشيع العلل ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٤) انظر ترشيح العلل ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) وانظر الجنى الداني ٣٩٨ ، ومغني اللبيب ٥٧ .

#### ٥ ـ الزجاج:

ذكره الشارح في عدة مواطن من كتابه جميع لل تتعلّق بمعاني الآيات القرآنية وإعرابها ، من ذلك ما أورده الشارح حول رفع صفة اسم (إن) حملاً على المحل ، وذكر إجازة الزجاج لذلك واستشهاده بآية من القرآن على ذلك ، ثم أردف برد أحد العلماء عليه ، قال :

« فإن قيل : هل يجوزُ رفعُ صفةِ اسم المكسورة حملاً على المحلّ كما ذكرته في المعطوف ؟

قيل : هذا مختلفٌ فيه ، فأجازه أبو إسحاق وحمل عليه قوله تعالى :

﴿ إِنَّ رَبِّي يَقَدِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْفُيُوبِ ﴾(١)

وقال غيره (علام) خبر مبتدأ محذوف لا صفة ؛ لأنه لا يجوز الفصل بالخبر بين الصفة والموصوف ، لأن إيراد الخبر إعلام بتمامية الاسم ، وإيراد الصفة إعلام بعدم تماميته وقت الإخبار ، وهما في طرفي نقيض »(٢) .

ذكر الشارح للرد وأدلته ينبيء بتضعيفه لقول الزجاج .

وفي موضع أخر نجدُ الشارح قد وافقَ الزجاجَ وفضّل رأيه على رأي الفراء حول إعراب كلمة (سنين) في قوله تعالى (ثلاث مائة سنين) فقال:

« وأما الجواب عن قوله ( ثلاث مائة سنين ) فقال الزجاج : « ( سنين ) نصب على البدل من ( ثلاثمائة ) » وكونه بدلاً ظاهر على القراءة المعروفة ؛ لأن

<sup>(</sup>١) سورة سبأ الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر ترشيح العلل ١٢٤.

المائة فما وراعها تضاف إلى التمييز ، وتبوت التنوين فيها دليل على أن (سنين) ليس بتمييز »(١) .

وقد ضعف الشارح قول الفراء الذي أجاز أن تكون (سنين) تمييزًا كما ذكرته أنفًا عند الحديث عن موقفه من الفراء.

# ٦ - عبدالقاهر الجرجاني :

نستطيع القاول بعد اطللها على شرح صدر الأفاضل إنه قد تأثر بعبد القاهر تأثرًا كبيرًا فقد نقل عنه كثيرًا في كتابه هذا ، وكان يلقبه بـ (الشيخ) ، وقد أشرك الشارح الزمخشري في هذا اللقب ، إلا أنني ميرت بينهما كما هو موجود في هوامش التحقيق . حين ننظر إلى موقف الشارح من الجرجاني نجده تارة يدافع عنه وتارة يمدحه ، فمن دفاعه عنه أن الجرجاني قال في المتن عن (إن) وأخواتها ما نصه :

« ولا يجوز تقديم المرفوع على المنصوب ... «(٢) . ثم أورد الشارح هذا التساؤل ورد عليه فقال :

<sup>«</sup> فإن قيل : أليس يجوز تقديم خبرها إذا كان ظرفًا على اسمها نحو:

<sup>(</sup>١) انظر المبدر نفسه ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ترشيح العلل ١١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الغاشية الأيتان ٢٥ - ٢٦.

 <sup>(</sup>٤) سورة النازعات الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة المزمل الآية ١٢.

# ﴿ إِنَّ مُعَالَعُسُرِينُكُو ﴾ (١)، أو الشيخ أطلق في الجواذ ؟

قيل: قول الشيخ صحيح لو تدبّرته لعرفت أن الطعن لا يتوّجه عليه ، وذلك أنه قال: « لا يجوز تقديم المرفوع على المنصوب » ولم يقل: تقديم الخبر على الاسم »(٢) .

وفي موضع آخر نلحظ إعجابه ومدحه الجرجاني ففي (المنوع من الصرف) بعد ذكره لما في المتن قال:

« انظر إلى حُسنْ ترتيبه في إيراد تقسيمه من أنواع الأسامي الممنوع صرفها ، فصد الباب بذكر جنس ما لا ينصرف معرفة ونكرة ، ثم قفى على إثره بيان ما هو غير منصرف معرفة ومنصرف نكرة ، ثم ثلَّث بما يجوز فيه الأمران الانصراف وضده ، إلى أن أتبع في الرتبة الرابعة ما هو مختلف فيه وهو (حذام) ونحوها ... "(٢).

ومن مواقفه المؤيدة للجرجاني ما ذكره الشارح حول تمييز (كم) فقد أورد الشارح قولين في علّة نصب (كم) الاستفهاميّة لميّزها ، فقد حملها الجرجاني على لفظة (عشرون) وحملها بعض النحاة على لفظة (أحد عشر)، قال صدر الأفاضل:

« فأما (كم) فعلى وجهين: استفهاميّة وخبريّة ، فالاستفهاميّة تنصب مميّزها مفردًا نحو: كم رجلاً عندك ؟ وانتصابه على التمييز ، وحمله بعض النحويين على (أحد عشر) ، وحمله الشيخ على (عشرون) »(٤).

<sup>(</sup>١) سورة الشرح الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) انظر ترشيح العلل ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترشيح العلل ٤٩ ،

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نفسه ٢٨٥ .

ثم دافع الشارح عن قول الجرجاني حيث قال:

« وحَمْلُ الشيخ إياها على (عشرون) أحسن وأولى ؛ لأن (عشرون) أولى عدد غير مركب جاء تمييزه مفردًا منصوبًا ، فحصل الشبه بينها وبين (عشرون) من جهتين : المعيَّز والمعيِّز ، فصار حمله على (عشرون) أقوى وأولى لذلك ... »(١) .

غير أن موافقة الشارح للجرجاني في بعض المسائل لم تمنعه من معارضته له ، من ذلك ما ذكره عن تعريف ( بدل الاشتمال ) حيث قال :

« فإن قيل : ما معنى بدل الاشتمال ؟

قيل: هو الذي يتعلّق بالمبدل ولا يكون بعضاً ولا كلاً ، والذي يعتقده بعض الناس أن معناه أن يشتمل البدل على المبدل كالثوب على زيد فخطأ ، ألا ترى أن قولك: أعجبني زيد علمه ، بدل الاشتمال ، ولا يشتمل العلم على (زيد) ، وكذلك قوله تعالى :

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِي الْمُ ﴿ ) (٢) والقتال لا يشتمل على الشهر » (٢)

ولعل الشارح يريد من قوله :« والذي يعتقده بعض الناس » الجرجاني فيما ذكره في المقتصد إذ قال :

« اعلم أنك إذا قلت : سلب زيد ثوبه ، كان الثوب بدلاً من زيد ، من حيث إنّ الثوب لما اتصل به واشتمل عليه ، صار بمنزلة ما هو جزء منه ... »(٤) .

<sup>(</sup>١) نفسه والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترشيح العلل ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) أنظر المقتصد ١/٩٣٥.

#### ٧ ـ الزمخشري :

يعد الزمخشري من العلماء الذين تأثر بهم صدر الأفاضل ، حيث نقل عنه كثيرًا في كتابه هذا وهو يصرّح أحيانًا في نقله ، وأحيانًا لا يصرّح كما ذكرت سابقًا .

هذا التأثر لا يعد غريبًا إذا علم أن الشارح قام بشرح المفصل ثلاث مرات ، وشرح أنموذجه وأحاجيه النحوية كما هو مذكور في مؤلفاته .

من أمثلة ما وافق الشارح فيه الزمخشري ما ذكره حول صيفة التعجب ( أفعل به ) حيث ذكر رأي الجمهور في المسألة ثم أردفه برأي الزمخشري، قال :

« كذلك (أحسن بزيد) لفظه أمر ومعناه الخبر ، و (الباء) مزيدة كما في (كفى بالله) ، واستبعد ذلك بعض فرسان المتأخرين وقال : « إن أسهل منه مأخذًا عندي أنه أمر لكل أحد أن يجعل زيدًا كريمًا أى : بأن يصفه بالكرم ، و (الباء) مزيدة مثلها ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى البَّلَكِم ﴾ (١) المتأكيد و (الباء) مزيدة مثلها ﴿ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى البَّلَكِم ، وهذا أصله ، ثم جرى والاختصاص ، أو بأن يصير ذا كرم و (الباء) المتعدية ، وهذا أصله ، ثم جرى مجرى المثل فلم يغير عن لفظة الواحد في قوله : يا رجلان أكرم بزيد ، ويا رجال أكرم بزيد ، ") .

رأي الجمهور في هذه المسألة أن صيغة (أفعل به) فعل ماض جاء على صورة الأمر، ويعد خبرًا يصح تصديقه أو تكذيبه، في حين عده الزمخشري أنه باق على أصله وهدو الأمر أي: أمر لكل واحد أن يجعل زيداً كريمًا، كما

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ه ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ترشيح العلل ٩٣.

قال ، أو أن تكون الهمزة في (أفعل به) للصيرورة و (الباء) للتعدية (١) ، وإيراد الشارح لهذا القول بدون ردّ عليه أو تعليق ينبيء عن موافقته له .

أما معارضته للزمخشري فقد أوضحتها سابقًا حين تحدثت عن تفضيل رأي الجرجاني على رأي الزمخشري في مسائلة حمل (كُمُ ) الاستفهامية في نصب مميِّزها على (عشرين) وليس (أحد عشر) كما قال الزمخشري.

هذا ما استطعت جمعه من مواقف صدر الأفاضل تجاه آراء العلماء السابقين ، وهي مسائل وآراء ليست بالكثيرة وذلك لرغبة الشارح في الاختصار والإيجاز ، والاهتمام بإيراد العلل للمسائل النحوية دون الخوض في مناقشات آراء العلماء المختلفة ، وسوف يتضح ذلك بما سنقدم من موازنات مع كتب اشتركت معه في شرح (الجمل) ، واهتمت بالعلل والتعليلات .

<sup>(</sup>١) انظر شرح المفصل لابن يعيش ١٤٨/٧.

# الفصل الثالث المهوازنـــات

- ١ موازنة بين ترشيح العلل وشرح الجمل للجرجاني .
  - ٢ موازنة بين ترشيح العلل والمرتجل لابن الخشاب .
- ٣ موازنة بين ترشيح العلل والإيضاح في علل النحو للزجاجي .

## أولاً : موازنة بين كتاب (ترشيح العلل) وكتابي شرح الجمل للجرجاني ، وشرح الجمل لابن الخشاب المسمى بالمرزجل :

سوف أعقد موازنة بين هذه الكتب الثلاثة لأنها تتناول موضوعاً واحدًا وهو شرح (الجمل) للجرجاني، ولأن قيمة هذا الكتاب تبدو أكثر وضوحاً بعد موازنته بكتب أخرى تتناول الموضوع نفسه.

ووقع اختياري على هذين الكتابين وهمما (شرح الجمل) للجرجاني، و (المرتجل) لابن الخشاب لكونهما من الكتب التي وصلت إلينا ولها تعلّق بمتن (الجمل) الذي شرحه كتابي هذا.

## ١ ـ موازنة بين ( ترشيح العلل ) و ( شرح الجمل ) للجرجاني :

قام عبد القاهر الجرجاني بشرح جمله التي وضعها في كتاب متوسط الحجم، وقد قامت إحدى الباحثات<sup>(۱)</sup> في جامعة أم القرى بتحقيقه ودراسته.

وقد عقدت هذه الموازنة المشتملة على العناصن الآتية :

أ ـ طريقة الشرح .

ب ـ ذكر أراء النحاة واختلافاتهم.

جـ إيراد العلل ،

د ـ الشواهد .

هـ .. التوسع أو الاختصار في المسائل النحوية .

<sup>(</sup>١) وهي الباحثة / خديجة محمد حسين في رسالة ماجستير عام ١٤٠٨هـ .

### أ . طريقة الشرح:

لا يذكر الجرجاني في كتابه متن الجمل وإنما يبدأ بالشرح مباشرة ، أما صدر الأفاضل فإنه يذكر متن (الجمل) بادئًا بقوله: «قال رحمه الله» ثم يشرح بعد ذلك هذا مثال من كتاب (شرح الجمل) للجرجاني ، جاء في الصفة:

« فصل: الصفة تكون للموصوف في المعنى ، فإذا قلت: جانبي زيد ً الظريف ، كان المراد ب ( الظريف ) هو المراد ب ( زيد ) ... »(١) .

وهذا مثال من (ترشيح العلل) في (إضمار الشرط): «قال رحمه الله: «
ويضمر الشرط في جواب الأشياء التي تجاب به «الفاء» إلا في النفي ، تقول:
ائتني أكرمْك ، المعنى: فإنك إن تأتني أكرمْك ، وكذا تقول في الاستفهام: أين
بيتك أزرُك ، وفي النهي: لا تفعل يكنْ خيرًا لك ، وفي التمني والعرض: ليته
عندنا يحدثنا ، وألا تنزل تصبْ خيرًا ».

الشرح: إضمار الشرط في هذه المواضع لمعنى يوجبه وهو: أن المضارع ينجزم بعدها ... »(٢) .

بهذا المثال يتضح لنا تميّز شرح صدر الأفاضل على شرح الجرجاني وذلك بجمعه بين المتن والشرح ، في حين اكتفى الجرجاني بالشرح ،

### ب ـ ذكر آراء النحاة واختلافاتهم:

ذكرت آراء بعض النحاة واختلافاتهم في كلا الكتابين ولكن بقلة واضحة، وظهر تميّز صدر الأفاضل على الجرجاني بنسبة هذه الآراء لأصحابها في الغالب، في حين اكتفى الجرجاني بإيرادها دون ذكر أسماء النحاة .

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٢٦١ .

<sup>(</sup>۲) انظر ترشیح العلل ۱۹۶ .

مثال ذلك ما جاء في (شرح الجمل) للجرجاني عن ( لا ) النافية للجنس وحركة اسمها المفرد النكرة ، حيث قال :

« وأمّا إذا دخلت على النكرة المفردة كـقـولك: لا رجل في الدار، فـإن الأصل كان فيها أن يقال: لا رجلاً ، بالتنوين ؛ من حيث بيّنا أنهم قد نزّلوها منزلة « إن » في العمل بالدليل الذي ذكرناه من مجيء الاسم بعدها منوناً كقولك: لا خيراً من زيد ، إلا أنهم أرادوا أن يكون في اللفظ دليل على قصدهم استغراق الجنس بالنفي ، فبنوا الاسم معها على الحركة التي من شأنها أن تحدثها فيما تدخل فيه ، فحذفوا التنوين لذلك ... »(١)

أما صدر الأفاضل فقد ذكر اختلاف العلماء حول حركة اسم ( لا ) النافية للجنس ، حيث قال :

« فإن قيل : كون النكرة المفردة مبنية فيه متفق أم لا ؟

قيل: لا ، قال أبو سعيد السيرافي في شرح الكتاب: « اختلف أصحابنا في فتحة الاسم المبني مع (لا) فقال أبو العباس محمد بن يزيد إنها بناء ، وقال أبو إسحاق الزجاج: إنها إعراب ، واستدل بقولهم: لا رجل وغلامًاعندك ، ولا رجل ظريفًا عندك ، وقال ـ يعني الزجاج ـ : « وإنما حذف التنوين للفرق بين ما هو جواب: هل من رجل ؟ وبين ما هو جواب: هل رجل ؟، قال أبو سعيد : « والذي عندي أن الفتحة في الاسم بعد ( لا ) إعراب ، وهو مذهب سيبويه ؛ لأنه قال : « نصبها لما بعدها كنصب ( إن ) لما بعدها، وترك التنوين لازم لمعموله » »(٢)

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر ترشيع العلل ١٢٩.

بهذا يظهر اختلاف الشارحين في طريقة ذكر آراء العلماء واختلافاتهم ، حيث اكتفى الجرجاني بالنقل المباشر في حين قام صدر الأفاضل بتفصيل المسألة ونسبة الآراء لأصحابها ، وبذلك تترجّح كفّة كتاب ( ترشيح العلل ) على كتاب ( شرح الجمل ) في هذه الناحية .

## ج ـ إيراد العلل في الكتابين :

ذكر الجرجاني في كتابه بعضًا من العلل النحوية غير أن صدر الأفاضل قد أكثر من ذكرها بل إن عنوان كتابه يفيد اهتمامه بالعلل ، ومن أمثلة ذلك :

قال الجرجاني في المبتدأ والخبر ما نصه:

« في المبتدأ والخبر قد جعلوا عامل الرفع في قولنا : زيدٌ منطلقٌ ، الابتداء ، وحقيقة الابتداء جعلُ الاسم أولاً لثان ، ذلك الثاني حديث عنه ، وكونه أولاً لثان وصف فيه ومعنًى معقولٌ وليس بلفظ .

ثم ينبغي أن يُعلم أن المعنى في الابتداء إذا حقِّق هو أنه لا يتصور أن تعمد إلى اسم فتجعله خبرًا عن اسم أخر إلا من بعد أن تُعريهما من العوامل الحقيقية ، والعوامل الحقيقية هي التي توجب الفاعلية والمفعولية والإضافة ... "(١).

وفي الموضوع نفسه قال صدر الأفاضل:

« المعنى الرافع المبتدأ وخبره هو تجردهما للإسناد ، وهذا معنًى يرفعهما لتناوله إيّاهما ؛ لأن الإسناد يقتضي الطرفين وهذا كما أن التشبيه الحاصل في كأن لمّا كان يستدعي مشبّهًا ومشبهًا به كانت عاملة في الجزأين ،

<sup>(</sup>١) وانظر شرح الجمل ٢٣.

فإن قيل: لم وجب ارتفاعهما لهذا المعنى ؟

قيل: حملاً لهما على الفاعل.

فإن قيل: ما الوجه في حملهما عليه ؟

قيل: أما المبتدأ فإنه يماثلُه في كونه مخبرًا عنه ، وأمّا الخبرُ فلأنّه يماثله في كونه جزءًا ثانيًا عن الجملة ، أو لأن الخبر هو المبتدأ فحمل على الفاعل بواسطته .

فإن قيل: فإذا استوى الفاعل والمبتدأ وهو أن كل واحد منهما مخبرًا عنه ، فلم جُعل الفاعل أصلاً في الباب وحمل المبتدأ عليه ؟

قيل: لأن الأصل في الإخبار هو الفعل ، فما كان خبرًا عنه لزم كونه أصلاً ... »(١) .

وبهذا يتميّز شرح صدر الأفاضل على شرح الجرجاني في كثرة العلل واهتمامه بها في أغلب السائل النحوية الواردة في كتابه.

#### د ـ الشواهــد :

من حيث الشواهد فقد بلغت الشواهد القرآنية في كتاب (شرح الجمل) للجرجاني (٥٨) شاهدًا ، والأحاديث النبوية حديثين فقط ، والأبيات الشعرية (٧٤) شاهدًا .

أما في كتابنا هذا (ترشيح العلل) فبلغت الشواهد القرآنية (٥١٩) شاهدًا، والأحاديث النبوية ثلاثة فقط، والشعرية (٥٢) شاهدًا.

<sup>(</sup>١) وانظر ترشيح العلل ٢٥ - ٦٦ .

وهذا يعطي ميزة أخرى لكتابنا هذا لما نلحظه من الفرق الكبير في عدد الشواهد المذكورة فيهما .

## هـ ـ التوسع أو الاختصار في المسائل النجوية :

امتاز شرح الجرجاني بالتوسسُّع في بعض المسائل النحوية في حين اختصر صدر الأفاضل الكثير منها توافقًا مع منهجه العام القائم على الاختصار كما ذكرت ذلك سابقًا .

وهذا مثال يدل على ما حكمنا به في هذا الجانب: جاء في (شرح الجمل) للجرجاني عن خبر (ليس) ما نصه:

« وأما (ليس) فقد اختلف النحويون فيه: فمنهم من أجراه مجرى (ما زال) و (ما فتى ) في أنه يقدم الخبر فيه على الاسم كقولك: ليس منطلقًا زيد ، ولا يقدم على نفس (ليس) فلا يقال: منطلقًا ليس زيد ، ومنهم من أجراها مجرى (كان) فأجاز فيها الأمرين: تقديم الخبر على الاسم وتقديم الخبر على (ليس) نفسها ، والمذهب الصحيح هو الأول »(١).

وفي الموضع نفسه قال صدر الأفاضل:

« فإن قيل: هل يجوز تقديم الخبر عليها ؟

قيل: لا ، في اللاتي في أوائلهن (ما) ، ويجوز في سائرهن إلا في (ليس ) فإن فيها خلافًا «٢) .

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٢٩ - ٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ترشيح العلل ٨٣ .

هذا المثال يدلل على ما قلناه سابقًا وهو أن الجرجاني توسع في شرح السائل أكثر من صدر الأفاضل في الغالب ، إلاّ أنه يجب التنبيه على أن الجرجاني قد ترك شرح بعض المباحث الواردة في المتن منها: المثنى ، وإعراب الأفعال الخمسة ، والمفعول له ، في حين نجد صدر الأفاضل لم يترك أي مبحث من المباحث الواردة في المتن إلا وشرحها وبينها .

#### ومما سبق نتبين الآتي :

- ١ أن الجرجاني لم يذكر المتن في شرحه ، في حين ذكره صدر الأفاضل ،
- ٢ أن الجرجاني لم ينسب الآراء الواردة في كتابه إلا قليلاً ، أما صدر
   الأفاضل فهو ينسبها لأصحابها كثيرًا .
  - ٣ جاءت العلل قليلة في كتاب الجرجاني كثيرةً في كتاب صدر الأفاضل.
  - ٤ أن شواهد الجرجاني قليلة مقارنة بشواهد صدر الأفاضل الكثيرة.
  - ٥ توسعً الجرجاني في شرحه لأغلب المسائل النحوية وترك شرح بعض المباحث المواردة في المتن في حين اختصر صدر الأفاضل أغلب هذه المسائل ، ولم يترك أي مبحث في متن الجمل .

## ٣ ـ موازنة بين ( ترشيح العلل ) و (المرنجل ) لابن الخشاب :

كتاب شرح الجمل المسمى بـ (المرتجل) هو لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب<sup>(۱)</sup> (ت ٥٦٧ هـ) ، كتابه كبير الحجم قليلاً ، وقام بتحقيقه / علي حيدر ، وهو كتاب مطبوع ،

#### ١ - طريقة الشرح:

طريقة ابن الخشاب تقوم على ذكر جزء من المتن ثم شرحه بعد ذلك ، وأحيانًا لا يذكر المتن أصلاً .

مثال ما جاء على ذكر جزء من المتن ، ما قاله عن ( المعرب والمبني ) :

« فصل: قوله: « اعلم أن الأسماء على ضربين: معرب ومبني ، ثم المعرب على ضربين: معرب ومبني ، ثم المعرب على ضربين: منصرف وغير منصرف ، الفصل الأمر على ما ذكر في انقسام الأسماء إلى معرب ومبني ، وانقسام الإسم المعرب إلى منصرف وغير منصرف ... »(٢) .

أما طريقة صدر الأفاضل فقد ذكرتها في الموازنة السابقة وقلنا إنه يذكر المتن كاملاً مع الشرح .

وبهذا يتميّز شرح صدر الأفاضل على شرح ابن الخشاب .

#### ٢ ـ ذكر آراء النحاة واختلافاتهم:

فاق شرح أبن الخشاب شرح صدر الأفاضل في هذا الجانب حيث توسع وأطال في ذكر آراء النحاة وأقوالهم مقارنة بشرح صدر الأفاضل.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في إنباه الرواة ٩٩/٢ ، والبغية ٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر المرتجل ٧٩،

وقد جمع محقق كتاب (المرتجل) هذه الآراء والأقوال في مقدمة الكتاب، من أمثلة ذلك ما ذكره ابن الخشاب حول (أيهم) الموصولة، قال:

« ومن الموصولات ( أيهم ) في قولك : اضرب أيهم أفضل . وقوله تعالى :
 ﴿ ثُمُّ لَنَازِعَكِ مِن كُلِّ مِشْيعَةٍ أَيْهُمُ أَشَدُّعَكَى ٱلرَّحْمَنِ عِنْياً ﴾(١) ،

فمذهب سيبويه في هذا الاسم أنه بمعنى « الذي » يوصل كما يوصلُ ، وهو مبني كما أن « الذي » مبني ، لكنه مبني على الضم ، فالضمة فيه بناء »(٢) .

ثم قال بعد ذلك : « وانتصر أبو علي لذهب سيبويه في أن « أيّا » في هذا الموضع [ أي في الآية ] مبنية بأن قال : الموصول توضحه صلته ، والصلة إنما هي صلة بالعائد فكان العائد هو الموضح ، فإذا حذف المضمر وهو العائد إلى « أي » - فقد حذف موضحها أو ما هو بمنزلة موضحها فأشبهت بذلك حال « قبل ويعد » وهما إنما يبنيان إذا حذف مبيّنهما وهو ما يضافان إليه ، وإذا أتما بذكره أعربا ، فاعرف ذلك .

والخليل يقول : إن « أيُّهم » مأخوذة من كلام فهي محكية ، كأنه قال : الذي من أجله يقال : « أيُّهم أشدُّ على الرحمن عتيا » وشبهه بقوله :

ولقد أبيتُ من الفتاة بمنزل فأبيتُ لا حرجُ ولا محروم أي الذي يقال له: لا حرجُ ولا محروم ، فهي معربة عنده ، وضمُّها رفع صحيح .

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر المرتجل ٣٠٨.

وفيها أقوال أخر للكوفيين وغيرهم ، منها قول يونس بن حبيب وهو بصري : أنها معلَّق عنها قوله تعالى :

# ﴿ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ ﴾(١) ... (٢).

أما صدر الأفاضل فقد أوجز الحديث عن (أي) بقوله: « وأمّا (أيّ ) فهي على الوجوه الأربعة المذكورة في « مَنْ »: موصولة ، وموصوفة ، واستفهاميّة ، وشرطيّة .

فالموصولة: ﴿ فَمْ لَنَازِعَنَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيْهُمْ أَشَدُ ﴾ أي: الذي هو أشدُ على الرحمن عِتِياً »(٢).

#### ٣ \_ إيراد العلل في الكتابين:

يمكن القول إن كتاب (المرتجل) لابن الخشاب من الكتب التي اهتمت بالعلل كثيرًا، وقد جمع محققه أمثلةً عديدةً في مقدمة الكتاب عن أنواع العلل التي أوردها ابن الخشاب في شرحه، وقال عنه: «كان ابن الخشاب مولعًا بالعلة، فلم يدع حكمًا من أحكام المرتجل بلا تعليل، حتى إنه كاد يستوفي أنواع العلة »(٤).

وهذا مثال على ذلك ؛ قال ابن الخشاب عن علَّة امتناع تقديم خبر (إن) على اسمها:

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ٦٩ .

<sup>(</sup>۲) وانظر المرتجل ۳۰۹ – ۲۱۰.

<sup>(</sup>٣) انظر ترشيح العلل ٢١٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة كتاب المرتجل ٢٩ ،

« ومما عللوا به امتناع تقديم خبر ( إن ) على اسمها وكذا بقية أخواتها أن المرفوع إذا ولي رافعه وأضمر استتر فيه وتضمنه الرافع كقولك: زيد قام والأصل: قام هو ، فلو ولي ( إن ) مرفوعها وكان مضمراً للزم لل ذكرنا من تضمن الرافع مرفوعه المضمر أن يتضمنه فيكون مضمراً فيها ، والحروف لا يضمر فيها إنما يضمر في الأفعال والأسماء الجارية مجراها ، وقسم ذلك تقسيماً فقيل: لو وليها الخبر المرفوع وهو مضمر لم يخل من أن يستتر فيها ويضمر أو يظهر معها ، فإن أضمر فيها لم يجز ، إذ الحروف لا يضمر فيها ، إنما ذلك حكم اختصت به الأفعال لقوة دلالتها على الفاعلين ، وكذا ما أجرى مجرى الأفعال من الأسماء ، وإن أظهر معها كان مخالفة لأصل الوضع ، وهو امتناع ظهور ضمير المرفوع مع الرافع إذا وليه ، فلما كان تقديم الخبر على الاسم في ظهور ضمير المرفوع مع الرافع إذا وليه ، فلما كان تقديم الخبر على الاسم في هذه الحروف يؤدي إلى هذا ، ألزمت تقديم منصوبها إلا أن يكون خبرها ظرفًا ، أو ما جرى مجراه كما سبق ، فذاك مما اتسع فيه »(١) .

وهناك أمنلة أخرى من العلل التي أوردها ابن الخشاب وهو بهذا يكون مساويًا لكتابنا هذا في الاهتمام بالعلل.

#### ٤ - الشــواهد :

شواهد ابن الخشاب قليلة إذا ما قورنت بمجموع شواهد صدر الأفاضل ، فقد بلغت الشواهد القرآنية (١١١) شاهدًا ، والأحاديث ثلاثة فقط ، والشواهد الشعرية (١١١) شاهدًا ، في حين بلغت شواهد صدر الأفاضل (١٩٥) آية ، وثلاثة أحاديث ، و (٥٢) بيتًا شعريًا .

<sup>(</sup>١) وانظر المرتجل ١٨٢.

## ٥ ـ التوسع أو الاختصار في المسائل النحوية :

شرحُ ابن الخشاب أوسع وأكبر من شرحِ صدر الأفاضل وهذا راجع إلى إفاضته في شرح المسائل ، قال محقق الكتاب : « كان يذكر كل وجوه المسائلة فيدحضها واحدًا إثر واحد مبقيًا على الوجه الصواب في رأيه »(١) .

هذا مثالً من الكتابين يُظهر مدى الفارق الكبير بينهما ، قال ابن الخشاب عن الحرف وتعريفه :

« وحدّه: أنه كلمة تجيء لمعنًى في غيرها من إثبات أو نفي ، أو غير ذلك من المعاني ، وربما قالوا : الحرف ما جاء لمعنى ليس بمعنى اسم ولا فعل ، وربما قيل أيضًا : الصرف ما لم يكن أحد جزأي الجملة ، وجزا الجملة ركناها وهما: الخبر والمخبر عنه .

فأمّا الرسم الأول وهو كونه دالاً على معنى في غيره فبيّن ، وذلك أنك إذا قلت : قام زيد ، كان هذا الكلام خبراً محضًا يحتمل الصدق والكذب ، فإذا الحقته (هل) فقلت : هل قام زيد ؟ صار الكلام استفهام لا يحتمل صدقًا ولا كذبًا بعد أن كان خبراً يحتملهما ، فقد دلّت (هل) وهي الحرف على معنى وهو الاستفهام في غيرها وهو قيام زيد .

وأما كونه لفظة دالة على معنى ليس باسم ولا فعل فلأن معنى الاستفهام في مثالنا الذي مثّالنا الذي مثّالنا الذي مثّالنا به ليس بالفعل الذي هـو (قام) ولا الاسم الذي هـو (زيد).

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة المرتجل ٢٧ .

وإن شئت فسرته بأن الاسم يدل على معنى في ذاته ، وكذلك الفعل ، والحرف على معنى في غيره ، فليس معناه حينئذ معنى اسم ولا فعل ، إذ كان لا يدل على معنى في ذاته .

وكونه ليس بأحد جزأي الجملة ظاهر أيضًا في تمثيلنا ؛ لأن الحديث هو قولك : قام ، وهو ركن ، وإن شئت قلت : جزء للجملة »(١) .

في حين قال صدر الأفاضل عن تعريف الحرف : « وحدّه : لفظة تدلّ على معنى في غيره  $\binom{(Y)}{x}$  .

من هذا المثال نرى أن ابن الخشاب قد ذكر تعاريف عدة للحرف ثم فصلً في شرحها في حين اكتفى صدر الأفاضل بتعريف واحد فقط.

ومع توسّع ابن الخشاب في شرحه إلا أنه قد ترك شرح بعض الأبواب الواردة في متن الجمل ، وهي : حروف الجر ، وباب التذكير والتأنيث ، كما بيّنه محقق الكتاب(٢) .

نستخلص مما سبق:

١ - أن ابن الخشاب يورد جزءًا من المتن وأحيانًا لا يورد شيئًا ثم يشرح ، في حين يذكر صدر الأفاضل المتن كاملاً ثم يشرح .

٢ - أن ابن الخشاب قد أفاض في ذكر الآراء والاختلافات النحوية مقارنة مع
 صدر الأفاضل .

<sup>(</sup>١) وانظر المرتجل ٢٣ - ٢٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر ترشيح العلل ١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة المرتجل ٢٧.

- ٣ \_ اهتم العالمان اهتمامًا كبيرًا بالعلل فأوردا كثيرًا منها في كتابيهما.
- ٤ \_ شواهد ابن الخشاب قليلة مقارنة بمجموع شواهد صدر الأفاضل.
- ه \_ توسع ابن الخشاب في شرح المسائل توسعًا كبيرًا في حين اختصر صدر الأفاضل أكثر هذه المسائل .

على أن ابن الخشاب ترك أبوابًا من المتن لم يشرحها خلافًا لصدر الأفاضل الذي أحاط بكلّ المتن شرحًا وتعليقًا .

# ثانياً : موازنــة بين ( ترشيح العلل ) و ( الله يضاح في علل النحو ) للزجاجي :

لكون كتابي هذا ملينًا بالعلل اخترت كتابًا مضتصًا بالعلل وهو كتاب ( الإيضاح ) للزجاجي أول الكتب النصوية التي اهتمت بالعلّة وأحد أهم كتبها ، ورغبة في إظهار الطريقة التي سارا عليها في توضيح العلل النحوية عقدت هذه الموازنة التي تظهر مدى التشابه بين كتب العلل النحوية من حيث طريقة الشرح والتعرض للمسائل النحوية وتعليلها .

#### ١ - طريقة الشرح:

يتبع الزجاجي في كتابه (الإيضاح) طريقة السؤال والجواب وذلك عند إظهار العلّة في المسألة، وعلى ذلك فالكتابان يشتركان في الطريقة نفسها.

هذا مثال من كتاب ( الإيضاح ) ، جاء في ( التثنية ) ما نصه :

« سؤال في التثنية: إن قال قائل: لم جعل رفع الاثنين بالألف، ومن المتفق عليه أن الألف منها تولّد الفتحة التي هي علامة النصب؛ لأن أكثر العلماء على أن هذه الحركات الثلاث مأخوذة من الواو والياء والألف، فالفتحة – من الألف، والضمة من الواو، والكسرة من الياء، وقد قال بعضهم: الألف من الفتحة، والياء من الكسرة، والواو من الضمة. وعلى المذهبين جميعًا فالألف بالنصب أشكل فكيف فضلتها لرفع الاثنين، ولا مجانسة بين الضمة والألف، وعدل بها عن النصب الذي هي به أشكل؟

الجواب: إنما جعلت الألف في رفع الاثنين؛ لأن الرفع أول الإعراب لأنه سمة للفاعل والمبتدأ وما ضارعهما ، والتثنية أول الجموع ، لأن معناها ضم شيء إلى شيء كما ذكرناه ، والحروف المتولدة عنها الحركات هي هذه التي ذكرت

الواو والألف والياء ، فلو جعل رفع الاثنين بالواو كان يلزم أن يُجعل رفع الجمع أيضًا بالواو ، لأن الباب واحد وما وجب للتثنية وجب للجمع ، فلو فعل ذلك لم يكن بين التثنية والجمع فرق ، فلمّا بطل أن يجعل رفع الاثنين بالواو وتُرك الجمع على حاله بالواو لأنه لم يعرض ما ينقله عنه ، إذ الفرق بين الجمع والتثنية قد وقع بالألف ... »(١) .

وقال صدر الأقاضيل عن المسألة نفسها ما نصه:

« فإن قيل : لم أعطي (الألف) التثنية ، و (الواو) الجمع ، ولم يفعل ذلك على العكس ؟

قيل : لأن (الألف) خفيف و (الواو) ثقيل فأعطي الأخف التثنية لكثرة الاستعمال ، وبقي (الواو) على الجمع .

فإن قيل: ما الدليل على أن التثنية أكثر استعمالاً من الجمع ؟

قيل: لأن كلُّ جمع يتضمن التثنية وليست التثنية تتضمن الجمع...»(٢) .

نلحظ مما سبق توسّع الزجاجي في توضيح العلل وشرحها في حين نجد العكس عند صدر الأفاضل حيث الاختصار والإيجاز .

### ٢ ـ مناقشة أراء النحاة واختلافاتهم :

نجد صاحب كتاب (الإيضاح) قد توسّع في هذا الأمر حيث إنه يذكر أقوال البصريين ثم أقوال مخالفيهم من الكوفيين ويفصل حجج كلِّ منهم، ثم يختار الأصح والأصوب في نظره.

<sup>(</sup>١) وانظر الإيضاح في علل النحو ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) وانظر ترشيح العلل ٢٤.

وهذا يمكن أن يُمثل بما قاله عن الفعل والمصدر في أيّهما مأخوذ من الآخر ؟ حيث أطال في تفصيل هذه المسالة فقال:

« نبدأ بذكر احتجاج البصريين لمذهبهم لأنه عندنا الصحيح ، ونذكر بعده . احتجاج الكوفيين لمذهبهم وإلزامهم البصريين ما ألزموه ، وانفصال البصريين منه إن شاء الله ... »(١) .

في حين اكتفى صدر الأفاضل بذكر رأي البصريين في هذه المسألة وذكر دليل واحد من أدلتهم (٢)

بقي أن نشير إلى أن الزجاجي اكتفى في كتابه بتعليل مسائل محدودة في النحو، في حين نجد أن صدر الأفاضل قد ذكر علل كثير من المسائل التي تركها الزجاجي (٢).

٣ جاءت شواهد الزجاجي قليلة جدًا إذ بلغت (١٢) آية ، وحديثين ، و (١٠)
 أبيات فقط ، أما شواهد صدر الأفاضل فقد بلغت (١٩٥) آية ، وثلاثة
 أحاديث ، و (٢٥) بيتًا .

والشواهد مهمة في توضيح العلل وإثبات صحتها ، من ذلك ما قاله صدر الأفاضل عن ( لا ) المزيدة حيث مثل عليها قوله تعالى :

﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾(٤)

<sup>(</sup>١) وانظر الأيضاح ٥٦ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) وانظر ترشيح العلل ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) من ذلك : الأفعال الناقصة ، المنوع من الصرف ، ( إن ) وأخواتها ، التوابع ... .

 <sup>(</sup>٤) سورة الواقعة الآية ٥٠.

وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي ذكرتها سابقًا في منهج المؤلف.

هذه بعض الجوانب التي وازنت فيها بين هذين الكتابين اللذين اشتركا في المنهج العام وهو إيراد العلل في المسائل النحوية ،

لعلّ مما سبق ذكْرُه من شرح لنهج المؤلف وعرض مصادره وشواهده وموقفه من العلماء، ثم الموازناتُ التي قمتُ بها مع كتابين من الكتب التي شرحت (الجمل) ومع كتاب قد تخصص بالعلة النحوية ما يوضّحُ ويبيّن قيمة هذا الكتاب وما تميّز به عن غيره..

فقد سار صدر الأفاضل على درب الاختصار غير المُخلِّ واجتنابِ التطويل الملاً، ونقل من مصادِر معروفة مشهورة لدى النحاة ، واهتم اهتمامًا كبيرًا بالشواهد وخاصة الشواهد القرآنية التي بلغت ( ١٩٥ ) آية على الرّغم من صبغر الكتاب ، وجعل هدفه الأول هو إظهار العلل والأسباب من المسائل النحوية ، مما جعل كتابه من الكتب النحوية المتميزة التي تناولت العلل والتعليلات ،

كلّ هذا يبرز ويؤكّد قيمة كتابنا هذا الذي ألّفه علمٌ من أعلام النحو هو صدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي .

١) سورة الواقعة الآية ٧٦.

<sup>(</sup>٢) وانظر ترشيح العلل ١٨٨.

الفصل الرابع العلة وتاريخها في النحو العربي

## العلة وتاريخها في النحو العربي :

ذكرنا مرارًا أن هذا الكتاب قد اهتم بالعلّة النحوية اهتمامًا كبيرًا ، فما سبب الاهتمام بها ، ومتى بدأ البحث عنها ؟

بدأ البحث عن العلة في لغة العرب وأساليبهم منذ القرن الثاني الهجري ، ويعتقد أن أول من تحدث وتوسّع في العلل النحوية هو عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي (ت ١١٧ هـ) قال ابن سلام الجمحي : « عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي كان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل »(١) .

ثم ظهرت العلل في أوضح صورها وأشدها توسعًا عند الخليل وسيبويه ، وقد سئل الخليل عن العلل التي يعتل بها في النحو ، فقال :

« إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها ، وقام في عقولها علله ، وإن لم ينقل ذلك عنها ، واعتللت أنا بما عندي أنه علّة لما عللته منه ، فإن أكن أصبت العلّة فهو الذي التمست ، وإن تكن هناك علّة له فمنلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارًا محكمة البناء ، عجيبة النظم والأقسام ، وقد صحّت عنده حكمة بانيها ، بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج الملائمة (٢) ، فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلّة كذا وكذا ، ولسبب كذا وكذا ، سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك ، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار ، وجائز

<sup>(</sup>١) انظر طبقات فحول الشعراء ١٤.

<sup>(</sup>٢) أي: الظاهرة .

أن يكون فعله لغير تلك العلة ، إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علّة لذلك ، فإن سنح لغيري علّة لما عللته من النحو هي أليق ممّا ذكرته بالمعلول فليأت بها »(١) .

ومن النظر في كتاب سيبويه نجده مليئًا بالعلل التي يقول عنها أحد الباحثين إنها تتصف بكونها بعيدة عن الفلسفة ، قريبة من روح اللغة ومن حسنها(٢) .

إلا أنَّ تلك الفترة أي القرن الثاني الهجري شهدتْ بداية دخول كتب المنطق والفلسفة ونقلها إلى العربية ، مما كان لها تأثيرها الكبير الواضح على على على على على على على العربية ومنها النحو ، وظهر فيه تأثير المنطق والفلسفة جلياً في العلل ،

ولعل من أوائل من تأثر بالفلسفة من علماء النصوه و الفراء (ت ٢٠٧هـ) الذي كان قريبًا من الاعتزال مما دفعه للاطلاع على كتب الفلسفة والطب والنجوم (٢)

وإذا انتقلنا إلى القرن الرابع الهجري نجد العلّة النحوية قد بلغت أوج نُضْجها وأكمل صورها ، ففي هذا القرن ظهر أول كتاب خاص بالعلّة وهو كتاب ( الإيضاح في علل النحو ) لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت ٣٣٧هـ) ، وفي هذا الكتاب يعرض مؤلفه لمسائل النحو وآراء النحاة المختلفة ويقدّم أدلتهم وبراهينهم ، كما ذكرت ذلك سابقًا وهو أيضًا أي الزجاجي يقسم

<sup>(</sup>١) انظر الإيضاح في علل النحو ٦٦ .

 <sup>(</sup>٢) انظر العلة النحوية لمازن المبارك ٥٧ .

علل النحو إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي: عللٌ تعليمية ، وعللٌ قياسية ، وعللٌ جدلية نظرية ، ثم شرح هذه الأقسام بعد ذلك (١) .

ومن علماء هذا القرن الكبار أبو سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي (ت ٣٦٨ هـ) شارح كتاب سيبويه ، وكانت علل النحو عنده قائمة على التعليل العقلي والحجاج المنطقي (٢) ،

وفي هذا القرن أيضًا ظهر أحد عباقرة اللغة التي بلغت عنده العلة النحوية أعلى مراتبها ، إنه أبو الفتح عثمان بن جني (ت ٣٩٢ هـ) ، وكتابه (الخصائص) يعد من أهم المؤلفات التي كتبت عن العلة وما يتعلق بها ، حيث عقد فصولاً كثيرة تخص العلة ، منها : فصل عن علل العربية أكلامية هي أم فقهية ؟ وفصل في تخصيص العلّة ، وفصل في الرد على من اعتقد فساد علل النحو ، إلى غير ذلك ،

بعد ذلك ظهر عدد من العلماء الذين اشتهروا باهتمامهم بالعلة والعلل . ومن بين هؤلاء الزمخشري (ت ٣٨ه هـ) وكتابه المشهور (المفصل) مليء بالعلل المنطقية (٢) .

ومنهم أبو البركات بن الأنباري (ت ٧٧ه هـ) الذي اشتهر بكتبه التي تقوم على الجدل المنطقي ، وقد صرَّح بأنه واضع أصول الجدل في النحو<sup>(٤)</sup> ، ومن أهم كتبه القائمة على العلل (الإنصاف) و (أسرار العربية) .

١٥ – ١٥ – ١٥ .

<sup>(</sup>۲) انظر العلة النحوية ۱۱۸.

<sup>(</sup>٣) انظر المدارس النحوية لشوقي ضيف ٢٦٥.

 <sup>(</sup>٤) انظر الاقتراح للسيوطي ٣.

وفي هذا القرن الذي عاش فيه الزمخشري وابن الأنباري وهو القرن السادس ظهر عالم من الأندلس هاجم العلل هجومًا عنيفًا هو ابن مضاء القرطبي (ت ٩٣٥ هـ) وقد ألَّف كتابًا سماه (الرد على النحاة) وكانت غايته كما قال مؤلفه: «قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه، وأنبّه على ما أجمعوا على الخطأ فيه »(١)، وهو يريد كما قال محقق الكتاب إسقاط نظرية العامل، والعلل الثواني والثوالث، وتمارين الصرف(١).

تم توالت الكتبُ النحويةُ التي أوردت العلل في شروحها وتعليقاتها ولكن بقلة ومن دون تكثير لها ، ومنها كتب ابن مالك وابن هشام وأبي حيان الأندلسي .

حتى إذا ما وصلنا إلى القرن العاشر الهجري نجد من العلماء من اهتم ببيان العلّة والعلل، فقد ألّف السيوطي (ت ٩١١ هـ) كتابه (الاقتراح في أصول النحو) وفيه جمع أقوال النحاة السابقين في هذا الموضوع.

ومما لا شك فيه أن العلماء ما تحدثوا عن العلل ولا فصلوا في أنواعها وأضربها إلا لأهميتها وضرورتها في الدرس النحوي حتى تُعرف الحكمةُ والغايةُ من أقوال العرب وأحاديثهم .

وكثيرٌ من علماء النحو يعتقدون أن العرب لم ينطقوا بكلمة ما أو بتركيب ما إلا وله علّة وسبب كما قال الخليل بن أحمد : « إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها ، وعرفت مواقع كلامها ، وقام في عقولها علله ، وإن لم ينقل ذلك عنها » .

<sup>(</sup>١) وانظر الرد على النحاة ٦٩ ،

 <sup>(</sup>٢) وانظر مقدمة كتاب الرد على النحاة ٥٤.

وكما قال سيبويه: « وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاً »(١).

وقد أوضع ابن جني في كتابه (الخصائص) بعضًا من حكم وجود العلل في كلام العرب حيث قال:

« باب في ان العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وحملناه عليها :

اعلم أن هذا موضع في تثبيته وتمكينه منفعة ظاهرة وللنفس به مسكة وعصمة ؛ لأن فيه تصحيح ما ندعيه على العرب من أنها أرادت كذا لكذا ، وفعلت كذا لكذا ، وهو أحرم لها ، وأجمل بها ، وأدل على الحكمة المنسوبة إليها من أن تكون تكلفت ما تكلفته من استمرارها على وتيرة واحدة ، وتقريها منهجًا واحدًا ... »(٢) .

ومن أجل إبراز هذه العلل وإظهار جمال اللغة العربية قامت كتب عدة تتكلم عن العلل ، منها كتابنا هذا (ترشيح العلل) الذي يعد لبنة من اللبنات التي وضعها علماء الأمة لبناء هذا الصرح الشامخ وهو علم النحو ، ورافداً من روافدها لنشر هذه اللغة العظيمة ، لغة القرآن الكريم .

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٣٢/١.

<sup>(</sup>Y) انظر الخصائص ١/٢٣٧ .

# الفصل الخامس

أولاً : وصف المخطوط .

ثانياً : عملي في التحقيق .

#### أولاً : وصف المخطوط : ـ

أهداني والدي هذه النسخة المصورة من كتاب (ترشيح العلل) ، وهي نسخة وحيدة موجودة في مكتبة (لا له لي) باسطنبول برقم (٣٣١٤) ، ولم أظفر بغيرها حيث إنني بحثت كثيرًا عن نسخ أخرى فلم أجد شيئًا .

بلغت أوراق المخطوط ( ٦٢ ) ورقة ، والورقة مقسمة إلى قسمين كل قسم يحوي ( ٢٤ ) سطرًا ، مكتوب بخط النسخ وهو غير مشكل ، وقد وجد فيها بعض الطمس .

كتب على الغلاف ما نصه:

« كتاب ترشيح العلل في شرح الجمل تصنيف الشيخ الإمام الأجل الهمام صدر الأفاضل برد الله مضجعه وطيّب مهجعه بحق محمد وآله الأكرمين صاحبه ومالكه وكاتبه أشرف الأنام سيد الأقوام سيدنا ناصر بن هادي بن ناصر الحسيني طيب الله ضريحه ».

وفي الغلاف بعض التمليكات منها:

« صاحبه ومالكه أوحد بن محمد صالح رزق الله » . وجاء في أخر المخطوط ما نصه :

« تم بحمد الله وعونه وحسن تأييده والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين . وقع الفراغ من انتساخه يوم الجمعة في أواخر رجب سنة تسع وتسعين وستمائة ».

#### ثانياً : عملي في التحقيق :

- ١ \_ قمت بنسخ المخطوط كاملاً
- ٢ صححت التصحيف والتحريف اللذين وقعا في المخطوط ، ومن ذلك ما صوبته حين يتكلم الشارح عن المؤنث ويأتي بعده بفعل مضارع يجعله بياء الغائب مثل قوله : « هذه الكلمات يكون ... »(١) فأقوم بتعديلها بالتاء لتناسب المؤنث السابق للفعل ، كذلك يسهل الناسخ كثيرًا ( الهمزة ) فيجعلها (ياء ) مثل كلمة ( الزوائد ) يجعلها ( الزوايد ) فأقوم بتعديلها للهمزة ، وصوبت ما وقع من أخطاء إملائية أخرى .
  - ٢ أكملت السقط الذي وجد في بعض المواضع ووضعته بين قوسين معقوفين .
- ٤ ـ وضعت عناوين عامة للمباحث الموجودة في الكتاب وجعلتها بين قوسين
   معقوفين
  - ه \_ ضبطت النص بالشكل،
- ٦ خرجت القراءات التي وردت في النص ، وكذلك الأحاديث والأشعار التي
   ذكرت أصحابها ما أمكن ذلك وشرحت بعض الكلمات الغامضة فيها .
  - ٧ عيّنت أصحاب النصوص التي نقلها الشارح والمصادر التي نُقلت منها.
    - ٨ \_ ترجمت للأعلام الذين وردت أسماؤهم في النص .
- ٩ \_ وضعت فهارس عامة للكتاب تيسًر الرجوع إليه ، وذكرت بعد ذلك المراجع
   والمصادر التي استفدت منها .



التنوين النات للاودم والجر حوار الضايفة وسيغان تعلم أن هواينة الصفحة الأولى من المخطوط

بالعدما اسلناع المرابعة ال مع الغراع من لق الصروم ﴿ فَتُوالْلَامِ ۖ الصَّالَا الْإِلَا الصفحة الأخيرة من المخطوط

# الباب الثاني النـــص ّ المحقــــق

قال الشيخ الإمامُ رئيسُ النحاةِ أبو بكر عبد القاهرِ بن عبدالرحمن الجرجانيُّ رحمه الله: الحمدُ لله حَمْدَ الشاكرين وصلواتُه على النبي محمد وآله أجمعين ، هذه جملُ رتَّبتُها ترتيباً قريبَ المتناول ، وضمَّنتُها جميعَ العواملِ ، تُهذّبُ ذهنَ المبتديء وفهمَهُ ، وتعرقه سَمْتُ (۱) الإعراب ورسمَهُ (۲) ، وتقيدُ في حفظ المتوسط الأصولَ المفترقة، والأبوابَ المختلفة ، لنظمها في أقصرِ عقد ، وجمعها في أقرب حدّ ، وجعلتها خمسة فصول النظمها في أقصرِ عقد ، وجمعها في أقرب حدّ ، وجعلتها خمسة فصول :

الأولُ : في المقدمات.

والشاني : في عوامل الأفعال .

والثالثُ : في عوامل الحروف.

والرابع : في عوامل الأسماء .

والخامسُ: في أشياءَ منفردة .

<sup>(</sup>١) السمت: الطريق انظر اللسان (سمت).

<sup>(</sup>٢) الرسم: الأثر . انظر اللسان (رسم) .

# [ الفصل الأول في المقدمات(۱) ] [ أقسام الكلام ]

فالأول قال رحمه الله: « اعلم أن الكلمات ثلاث : اسم وفعل وحرف ، فالاسم ما دخله التنوين نحو: زيد ، والألف واللام نحو: الرجل ، وحرف الجرّ نحو: بزيد ، وجاز الإخبار عنه نحو: خرج زيد »(٢).

الشرح: الكلماتُ جَمْعُ الكلمة ، وحدُّ الكلمة : كلُّ لفظة دلَّتْ على معنَّى مفرد بالوضع (٢) ، وهذا يتناول الاسم والفعلَ والحرف .

#### فصل

وإنما حُكم بأنها تُلاثُ للاستغناء بها ، والاكتفاء بها في أداء المعاني المختلفة ، ولو كان ثمَّ شيءُ رابع لاحتيجَ إليه في موضعٍ ما كما يُحتاجُ إليها ، فلمّا تمَّ الغرضُ من المتكلَّم من غير احتياج إلى رابع لها عُلمَ بأنها ثلاث ، وإنما اشتغلَ بذكر الاسم أولاً ؛ لأن المقصد ها هنا ذكر الإعراب ، والاسمُ مقدَّمُ وأصيلُ في حقّ الإعراب ، والفعلُ إنما يستحقُ الإعراب على سبيلِ المشابهة والفرعية ، وأما الحرف فمبني لا إعراب فيه ، فلذلك حَسنن تقديمُ الاسمِ عليهما (٤). وحدَّه : لفظة تدلُ على معنَى في نفسه فلذلك حَسنن تقديمُ الاسمِ عليهما (٤). وحدَّه : لفظة تدلُ على معنَى في نفسه

<sup>(</sup>١) إضافة من المطبوع ص ٢٨.

 <sup>(</sup>٢) الجمل لعبد القاهر الجرجاني: ٢٨/ تحقيق: عبدالحليم عبد الباسط المرصفي، طبعة دار الهاني
 للطباعة.

<sup>(</sup>٣) انظر هذا الحد في المفصل ١٥ ، والتخمير ١/٥٥١ ، وشرح ابن يعيش ١٨/١ .

<sup>(</sup>٤) غير واضحة في الأصل.

غيرُ مقترنٍ بزمان محصل (١) ، واشتقاقه من السُّمُو وهو الارتفاع (٢) ؛ لأن التسمية تنويه بالمسمّى وإشادة بذكره ، وكان أصله « سمْواً » فحُذِف أخرُه بدليل إعادة المحنوف في تصريفه فيقال في الجمع : أسماء ، وفي الفعل : سَمّيتُ ، وهو أحدُ الأسماء العشرة (٢) التي بنيت أوائلُها بالسكون فزيدت همزة تَثْبتُ في الابتداء وتسقطُ في الوصل ، وفي العرب من يحرلُك أوله في الابتداء ولا يُثبتُ الهمزة فيقول : سمٌ وسَمٌ (٤) ، وقال :

## \* بسم الذي في كلِّ سُورة سِمُهُ \*(٥) فَصْلُّ

ثمّ لمّا كان اسمُ الكلمةِ شاملاً لجميعها احتيجَ إلى تميَّز بعضها من بعض ، فذكرَ الشيخُ علاماتها؛ لكي يُعرفَ كل واحد منها عن صاحبه مُمْتَازًا مُفارِقًا فذكرَ أكثر علاماتِ الاسم الذي غلبَ دخولُها في أكثر

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الحدّ السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه ، ينظر ٥٣/١ ، وإصلاح الخلل الواقع في الجمل لابن السيد البطليوسي ٨ فما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) هذا هو مذهب البصريين ، وذهب الكوفيون إلى أن الاسم مشتق من «الوسم» وهو العلامة ، انظر
 الإنصاف « المسالة الأولى » ۱/٦ فما يعدها ، وأسرار العربية ٤ .

 <sup>(</sup>٣) جاء في الحاشية ما نصه: « وهي: ابن ، وابنة ، وامرؤ ، وامرأة ، واثنان ، واثنتان ، واسم ، واست ، وايمن ، وايم،» ، انظر شرح الشافية لرضي الدين الاستراباذي ٢٥٠/٢ وفيه ( ابنم ) بدل من ( ايم ) وهو الصواب .

<sup>(</sup>٤) نسب الكسائي لبني قضاعة الضم ، ولغيرهم الكسر ، انظر اللسان (سما) .

<sup>(</sup>٥) نسب لرجل من كلب: في نوادراللغة ص ٤٦٢، لسان العرب ١٢٦/١٩، وذكر البغدادي في شرح شواهد شرح الشافية أن خضرًا الموصليّ نسبه لرؤبة ابن العجاج ولم يجده البغدادي في ديوانه ، انظر ١٧٧/٤ . قلت : ولم أجد البيت في ملحقات الديوان .

ومن غير نسبة في : الصاحبي ٣٨٣ ، والمنصف ١/٠٠ ، وأسرار العربية ٨ ، والإنصاف ١٦/١ ، وشرح الجمل لابن عصفور ٣٥١ .

الأسماء، وهو التنوينُ ، والألف واللام ، وحرف الجرّ ، وجوازُ الإخبار عنه ، وينبغي أن تعلم أنّ جواز دخول واحدة من هذه العلامات عليه يكفي في كونها دلالةً على اسميَّته فلا يجبُّ أن تكونُ (١) مجتمعةً بأسرها عليه حتى يُحْكم / باسميّته ولذلك قلنا في (إذا وحيث وكيف ومتى ٢/ب وأين ) : إنَّها أسماءٌ مع تعذُّر الإخبارِ عنها ، وكذلك في ( مَنْ وما ) مع أنهما لا يدخلُهما الألف واللام والتنوين فلا يقالُ مثلاً: مضى إذا ومتى ، واتسع أين وحيث ، كما يقال: مضى الوقت ، واتسع المكان ، وإذ قد عرفتَ ذلك فاعلمْ أنَّا إذا قلنا في الاسم : إنَّه ما جازَ الإخبارُ عنه أردنا معنى الاسم لا لفظه الذي (ز ـ ي - د) وإلا فلفظ الفعل والحرف يجوذ الإخبارُ عنه نحو أن نقول (٢): « ضرب » منظومٌ من ثلاثة أحرف ، و « يضرب » فعلُّ مضارع ، و « منْ » يفيدُ التبعيضَ ، و « في » يفيدُ الظرف ، ولا إشكالَ في أنَّه إخبار عنها كما أنَّ قولنا : زيد عالم ، وعمرو ضاربٌ إخبارٌ عن الأسامي ، وإذا كان كذلك فلا بدُّ من أن يقالَ : الخبرُ عن معنى الاسم لا عن لفظه لكي تكون هذه علامةً مميِّزةً له من الفعل والحرف، وإذا ثبت ذلك فالألفاظ التي قلنا إنها أسماء وهي (إذا وأين) وغيرهما تدلُ على معان يصح ' الإخبارُ عنها بألفاظ أخر ، بيانه أنَّك إذا قلت : آتيك إذا طلعت الشمس ، يكون معناه : آتيك وقت طلوع الشمس ، فيُوضع « إذا » موضع الوقت المنصوب بالظّرفيّة ، وأنت تخبرُ عن « الوقت » بالمجيء والمضي فيقال: جاء الوقت ، ومضى الوقت ، فدلُّ على أنَّ هذه الأسامي

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يكون » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يقول » .

دالة على معان يصح الإخبار عنها بالفاظ أخر ، ولمّا وضعت هذه الأسماء لمعانيها وضعت بشرط يأبّى أن يكون مخبرًا عنها ، وذلك نحو « إذا » وضع السمّا للوقت الذي وقع فيه فعل ، والوقت الذي وقع فيه يستدعي كونه منصوبًا بالظرفية والمخبر عنه يستدعي كونه فاعلاً أو مبتداً واستحال أن يكون الشيء فاعلاً أو مبتداً في حال كونه ظرفًا(۱) .

#### فصل

فإن قيلَ فما بالُ دخولِ التنوينِ في الاسم ؟ قيل : التنوينُ نونُ ساكنةً ما لم يعرضْ عارضٌ ملجئ إلى تعريكها . وضع في الكلام على مواضع : أحدها أن يكونَ فَرْقًا بين المنصرف وغير المنصرف ، نحو : مررت [ بأحمد ] (٢) ، وربَّ أحمد ، والثاني : أن يكونَ دالاً على التنكير ، ولا يُوجدُ هذا القسمُ في معرفة البتّة ، ولا يكونُ إلا تابعًا لحركات البناء ، وإن كان آخرُ الاسم الذي يدخلُه التنوينُ ساكنًا حُرِّكُ لسكونها وسكون وإن كان آخرُ الاسم الذي يدخلُه التنوينُ ساكنًا حُرِّكُ لسكونها وسكون التنوين مثالُ المتحرّكِ البنائيّ : سيبويه ، وعمرويه ، وإذا أريدَ التنكيرُ يقال: سيبويه وعمرويه ، ومثالُ الساكن : صنه ، ومنه يقالُ في التنكير : صنه سيبويه ومنه التقديرُ في التنكير : صنه ومنه التقديرُ في التعريف: السكوتَ والكف ، وفي التنكير : سكوتًا وكفّاً (٢) ، فالقسمُ الأول مكسورٌ بكل حالِ قال :

<sup>(</sup>١) هذا الكلام مستفاد من قول الجرجاني: انظر « شرح الجمل » للجرجاني ٤ (رسالة ماجستير).

<sup>(</sup>٢) مطموسة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ضبط منصوبًا في النص ، فهو مقعول مطلق لفعل مجذوف تقديره : اسكت السكوت، وكذا في التنكير.

# يا عَمرويهِ انطلقَ الرِّفاقُ فأنت لا تَبْكي ولا تَشْتَاقُ (١)

والثالث: أن يكونَ في « مسلمات » بإزاء النون في « مسلمون » ، ويحذف عند لام التعريف فيما ذكرنا من الأقسام ومن (٢) المضاف، والرّابع: أن يلحق أواخر القوافي عوضًا من ألف الإطلاق « الترنّم » ويجوز في هذا القبيل أن يلحق الفعل والاسم مع لام التعريف ، قال جرير:

أقلّي اللّوم عَاذِلَ والعِتَابَنْ وقُولِي إِن أَصَبْتُ لقد أَصَابَنْ (٣) / ٣/١

والخامس: أن يكون عوضاً من الجملة المحنوفة المضاف إليها حيث أضيف إليها « إذ » في قولك : يومئذ وحينئذ ، التقدير : يوم إذ كان كذا ، وحين إذ زيد فعل كذا ، وحرك « الذّال » لالتقاء الساكنين ، والدليل على أنّ الكسرة لالتقاء الساكنين لا لكونه مضافًا إليه لإضافة اليوم والحين إليه قول الشاعر :

نَهِيْتُك عن طلابِكَ أُمُّ عمرٍ بعَاقبة وأنت إذ صحيح (٤)

<sup>(</sup>١) لا يعرف قائلهما : انظر المقتضب ١٨١/٣ وروايته : مالك لا تبكي ، وشرح اللمع لابن جني ٢٤١ ، وشرح ابن يعيش ٣٠/٩ .

<sup>(</sup>Y) غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر ديوانه ٨١٣/٢ ، والكتاب ٤/٥٠٥ ، والخصائص ١٧١/١ ، والإنصاف ٨٥٥/٢ ، وشرح ابن عقيل ١١/١ .

وورد من غير نسبة في : النوادر ٣٨٧، والمنصف ٢٢٤، وشرح ابن يعيش ١/٥٥.

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي ذؤيب الهذلي .

انظر ديوان الهذليين ١/٨٦ ، وشرح أشعار الهذليين للسكري ١٧١/١ ، والخزانة ٢٩٢٦ . وورد من غير نسبة في : الخصائص ٢٩٦٦ ، وشرح ابن يعيش ٢٩/٢ ، ومغني اللبيب ١١٩ .

فإن قيل: حرف التعريف الألف واللام أم اللهم وحدَها ؟ قيل: خلاف بين الخليل وسيبويه ، فعند الخليل(١) حرف التعريف « ألْ » مثل : هَلْ وبَلْ ، ومذهب سيبويه (١) أن « اللاّم » وحدَها للتّعريف (٢) ، وهي ساكنة واجْتُلِبت الهمزةُ للوصل كما في « اسم » و « ابن ٍ » ، والدليلُ على ما اختارُه سيبويه أنَّه لو كان حرفُ التّعريفِ حرفين لما نَفِذَ عملُ الجارِّ إلى معموله في قولنا: مررت بالرجل ، وخرجتُ من البصرة ؛ لأنَّ الهمزةُ المحنوفة - إذا كان كذلك في النية - ثابتة فلمًا نفذ عملُه إليه وعلمنا أنَّه لا يجوزُ القصلُ بينهما (٢) بحرفين دلَّ على أنَّ اللَّهِ للتّعريفِ البتّة ، وهي تقعُ (٤) في الكلام على وجوه : تعريفُ الواحد بعهد نحو : الرجلُ وفي بالعهد ، وتعريف الواحد بغير عهد نحو: يأيها الرجلُ أقبلُ ، وتعريف الجنس نحو: المَلكُ أفضلُ من الإنسان ، وأهلكَ الناسَ حُبُّ الدرهم والدينار ، والرابعُ زائدةُ نحو قولِه : ﴿ أَلْكَنَ جِثْتَ بِالْحَقِّ ﴾(٥) وقولِه : ﴿ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱللَّنْ تَوَالْعُزَّى ﴾ (١) لأنَّ هذه الأسماء معارف (٧) كد « مناةً » و « يَغُوثَ » و « يعموقَ » ، وكذلك اللام التي في « الذي » و « التي » (^) وتثنيتهما وجمعهما .

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٣٢٤/٣ ، ٤٧/٤ ، ورصف المبائي ٧٠ ، والجنى الداني ١٩٣ .

<sup>(</sup>٢). وهناك أراء أخرى انظرها في شرح الكافية ١٣١/٢ ، والهمع ٢٧١/١ ، وشرح الأشموني ١٨٤/١

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  في الحاشية : « بين العامل والمعمول » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « يقع ».

 <sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ٧١ ، وانظر الكتاب ٢٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة النجم الآية ١٩ ، وانظر بشرح التصريح ١٥٠/١ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « المعارف » .

<sup>(</sup>٨) انظر الانصاف ٢/٦٧٠، وشرح ابن يعيش على المفصل ١٤٠/٢، والمهمع ١٨٣/١.

وتُدْغَم مع ثلاثة عشر حرفًا : ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ن، وتفسيرُ حروفِ الجرّياتي في بابها (۱) .

# [ عل مات الفعــل ]

قال رحمه الله: « والفعلُ ما دخلَه قد وسوف والسين نحو: قد قام ، وسيقوم ، وسوف يقوم ، وتاء الضمير وألفه وواوه نحو: أكرمت وأكرما وأكرموا ، وتاء التّأنيث الساكنة نحو: نعمت وبسّت ، وحرف الجزم نحو: لم يضرب ، وهو على ثلاثة أمثلة. المفتوح الآخر نحو: ضرب ، وهو على ثلاثة أمثلة. المفتوح الآخر نحو: ضرب ، وهو الماضي خاصًة ، / وما دخلته الزوائد الأربع: ٣/ب أفعل ، وتفعل ، ويقعل ، ويسمّى المضارع (٣) ، وهو يصلح الحال والاستقبال ، تقول: يفعل [و](٤) هو في الفعل ، ويفعل غدًا، فإذا دخله السين أو سوف اختص بالمستقبل (٥) ، والثالثة من الأمثلة الموقوف (١) دخله السين أو سوف اختص بالمستقبل (٥) ، والثالثة من الأمثلة الموقوف (١)

الشرح: ثم لمَّا بيَّن علامات الاسم ثنَّى بذكر الفعل وحدَّه: لفظة تدل على معنَّى في نفسه مقترن بزمان محصَّل (^) ، وهو أبدًا خبر عن

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۹۷ . (۲) بعده في ط ۲۸ « واستخرج » .

<sup>(</sup>٣) ساقط في ط . (٤) زيادة من ط ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ط ٢٨ : « وإذا دخله اللام اختص بالحال كقواك : إنه ليأكل » ،

<sup>(</sup>٦) أي: الساكن . (٧) ط ٢٩ .

<sup>(</sup>٨) ذكر المؤلف في كتابه « التخمير» ما نصه ٢٠٧/٣ : « وقولنا : « مقترنًا بزمان محصلًا » لئلا ينتقض بنحو : الصبوح والغبوق » وقد ردّ ابن يعيش هذا القيد في شرحه المغصل ٢/٧ بقوله : « والحقّ أنه لا يحتاج إلى هذا القيد وذلك من قبل أنّ الفعل وضع للدلالة على الحدث وزمان وجوده ، وأولا ذلك لكان المصدر كافيًا ، فدلالته عليهما من جهة اللفظ وهي دلالة مطابقة » .

شيء ولا يُخْبر عَنْهُ بشيء ، وعلامتُه على ضَرْبَيْن : ضَرَّبُ يَلْحقُه أولاً نحو حرف التقريب وحَرْفَيْ الاستقبال وحروف الجزم ، وضرَّبُ يقعُ آخراً تحو الضمائر التي هي : التاء ، والألف ، والواو ، وتاء التأنيث الساكنة .

### فصل

والفِعْلُ منقسمٌ بأقسام الزمانِ وله ثلاثة أحوالٍ: الماضي والحالُ والاستقبالُ ، كذلك الأفعالُ على ثلاثة أمثلة : الماضي ، والمضارع ، والأمر .

فالماضي : ما دلَّ على معنًى حدث قبل زمانك هذا (١) ، وهو مبني أخره على الفت ما لم يعرض عارض يُوجب سُكُونَه أو ضمَه ، وخمَه أن فالسكون إذا كان لام عدرف لين نحو : غَزَا ، ورمى ، ولحقه بعض الضمائر نحو : ضربت ، وضربن ، والضّم إذا لحقه الواو نحو : ضربوا.

والمضارع ما تعاقبَ على أوله « الهمزة » و «الياء » و « التاء » و « النون » نحو قولك : أَضْربُ ، وللغائب : يَضْربُ ، وللمخاطب والمؤنث الغائب : تَضْربُ ، وإذا كان معك واحد أو جماعة : نَضْربُ ، ويشتركُ فيه الحالُ والاستقبالُ، و «اللاَّمُ» في قَوْلِكَ : إنَّ زيداً ليَغْعَلُ ، يخلِّصنُه للحالِ كما يخلِّصنُه « سوف » و « السين » للاستقبالِ .

وأمَّا أَمْرُ المخاطب فما كان مُشْتقًّا من المضارع المخاطب فآخرُهُ مَبْنيًّ على الوَقْف(٢) ، إلاّ إذا لحقَه ما يُوجِب حَدْف الآخرِ أو تحريك

<sup>(</sup>١) وتحوه عند الزمخشري انظر المفصل ٢٩٢ ، والتخمير ٢٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) أي: السَّكون .

الساكن نحو قولك في يغزو ، ويرمي ، وتخشى : اغز ، وارم ، وأخش ، وشدً وفر ، وأخش ، وأخش ، وأخش ، وأخش ،

### فصل

وإذْ قد عَرَفْتَ الفعل بعلاماته (٢) وأمثلته فاعلم أنَّ هذه العلامات لا تدخلُ الكلَّ على كلّ واحد من الأمثلة بل فيها ما لها اختصاص ، ففيها ما يدخلُ الماضي ولا يدخلُ المستقبلَ ولا الأمر نحو: تاء التأنيث ، وفيها ما يدخلُ المضيارع ولا يدخلُ الماضي ولا الأمر نحو: سوف والسين ما يدخلُ المضارع ولا يدخلُ الماضي ولا الأمر نحو: سوف والسين وحروف الجزم ، وفيها ما يدخلُ الجميع في بعض الأحوال نحو: الضمائر التى ذكرناها سوى « التاء » في المضارع والأمر .

#### فصل

وفي الأقعال غير متصرف ، ومعنى ذلك أنه لا يُشتق منه مضارع ولا أمر ولا فاعل نحو: عسى ، وليس ، ونعم ، وبنس ، يعرف ببعض العلامات نحو: عسى يأ وليس ، ونعم ، وبنس ، يعرف ببعض العلامات نحو: عسيت ، وليسنوا ، ولست ، أمّا نعم وبنس فلا يدخلهما إلا «تاء» التأنيث ، واعلم أنه لا يجب أن تكون علامة الاسم أو الفعل داخلة على ما جعلت علامة له حتى يعلم اسميته أو فعليته ، لكن الم فتبر في ذلك صلاحية الكلمة لدخول العلامة في اصطلاح السان العرب ، لأنّ هذا القدر يكفي في كونها /علامة .

1/ €

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٢٩.

<sup>(</sup>Y) في الأصل: بعلامته.

فإن قيل: لم بني الماضي والأمر وأعرب المضارع (١) ؟ قيل: لأن الماضي والأمر لا يُشَابِهَ إن الاسم غاية المشابهة فَبقيا على الأصل من البناء ، فإن قيل: لم بني على الفتح والأمر على الوقف (٢) ؟ قيل: لأن الأصل في البناء السّكون وهو أضْعف الأشياء ، وللماضي مزيّة على الأمر لدلالته على التّابت ، والأمر يدل على المظنون الموهوم فبني الماضي على الماضي على المعنون الموهوم فبني الماضي على المعنون الموهوم فبني الماضي على الحركة لقوّته ، وبقي الأمر على ما عليه من السكون .

فإن قيل: لِمَ شُرِطَ في « تاء » التأنيث السّكونُ ؟ قيل: احترازًا عن المتحركة لأنَّها تدخلُ على الاسم ، نحو: ضاربة ، وتمرة ، وجمرة ، ولا يجوزُ أنْ يُجْعَل الشيءُ علامةً في أحد النوعين مع شُمُوله لكليهما ، فلمَّا بُنيتُ على السكون داخِلةً على الأفعال ما لم يَلْقها ساكِنُ جُعِلَ علامةً فيها .

فإن قيل: لم سلمتي ما دخله الزوائد مُضارعًا؟ قيل: لمضارعته اسمَ الفاعل في عدد حروفه وحركاته وسلكناته ، ولوقوعه مَوْقعَه صفة ، تقول: هذا رجل ضارب ، وكما أن تقول: هذا رجل ضارب ، وكما أن (ضارباً) لا يختص بشكف ون شخص فإذا دخله الألف واللام خص بمعين ، وكذلك (يضرب) لا يختص بالحال دون الاستقبال فإذا دخله سوف والسين خص بمعين ، ولأن لام الابتداء يدخله كما يدخل الاسم ، تقول: إن زيدًا ليقوم ، كما تقول: إن زيدًا لقائم .

<sup>(</sup>۱) انظر شرح التصريح ۱/۵۵.

<sup>(</sup>۲) انظر المقتصد ۱۳۹/۱ ، وشرح ابن يعيش ٧/ه .

فإن قيل: لم جُعل الحال والاستقبال عبارة واحدة تدل عليهما ولم يُجْعَل كذلك بين الماضي والمستقبل أو الحال؟ . قيل: لمشابهة المضارع الاسم ، وفي الأسماء ما وضع لمسمّيين فصاعدًا كلفظة (العين) التي وضعت لعدة معان ونحوها ، ولم تقع هذه المشابهة بين الاسم وبين سائر الأفعال فصار حَمْلُه على ما شابهه أولى ، وأيضًا فإن وقت الحال قصير لم يُسنتأنف له صيغة على حدة .

وبَعْدُ: فإنَّ الذي هو للحال في الحقيقة للمستقبل. فلذلك ساغُ(١) أن يكون لهما عبارةً واحدةً ،

فإن قيل: ما حَرْفُ التقريب ؟ قيل: إذا دخلَ على الماضي يُقَرِّبه الحال ، نصو: قد قامت الصلاةُ ، وقيل هذا جواب (٢) : لَمّا يفعلْ ، وهل فَعَلَ (٣) ؟ ولا بد فيه من التَوقُع ، فإذا دخلَ على المستقبل يكونُ التقليل بمنزلة « رُبَّ »(٤) كقولك : إنّ الكذوبَ قد يَصْدُقُ ، ويجوز أن يُحْذَفَ الفعلُ بعدها إذا كان في الكلام دليلٌ عليه ، قال الشاعر :

/ أَفدَ التّرحُّلُ غير أنَّ ركابنا لمَّا تَزُلْ برحالنا وكأنْ قَد (٥) ١٤/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل: « صباغ » ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل « الجواب » .

<sup>(</sup>٣) هذا رأي سيبويه . انظر الكتاب ١١٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) ذكر الزمخشري في كتابه « المفصل » ص ٣٧٨ أنها بمنزلة « ربَّما » ، وانظر مغني اللبيب ٣٣٠ .

<sup>(</sup>ه) البيت للنابغة الذبياني ، أحد شعراء الجاهلية المشهورين . انظر ديوانه ص٣٠٠ ، شرح الجمل لابن عصفور ١٠٠/١ ، وشرح ابن يعيش ١٤٨/٨ ، وارتشاف الضرب لأبي حيان ١٥٤/٢ – ١٥٥ ، والخزانة ٢٠٣/٧ .

وورد من غير نسبة في : الخصائص ٢٦١/٢ ، وشرح ابن عقيل ١٩١١ ، والهمع ١٥٥٤ .

فإن قيل: ما الفرقُ بين (سين) الاستقبالِ و (سوف) ؟ قيل: كلاهما للاستقبال إلاَّ أنَّ في سوف زيادة تَنْفيس ، ومنه التسويف وسوَّفتُه، كما أنَّ (أمَّن) من (أمين)، ويقال: سَوْأ فعلُ ، وسَفْ أفعلُ .

فصل: فإن قيل: لم خُص المضارع بزيادة هذه الحروف (١) ؟ قيل: لأن أولى ما يُزادُ حروفُ اللّين ، لأن الكلمة لا تَخْلُو منْها ومن أبْعَاضِها ، إلا أنَّ «الواو» ابْدلتْ منه (التاء) كما في (تراث ، وتجاه) والأصل (وراث) و (وجاه) لأنها إذا وقعتْ في أول الكلام أصليّة تُبْدَل نحو : (أقِّتَ ) و (أرِّخ الكتاب) الأصل (ورزِّخ الكتاب) و (وقيّت ) فأولى أن تُقْلبَ حَيْثُ وقعت زائدةً ، و « الألف » لا تَحْتَملُ الحركة فقلبَت في أولى أن تُقْلب حَيْثُ وقعت زائدةً ، و « الألف » لا تَحْتَملُ الحركة فقلبَت « همزةً » واحْتيجت إلى رابع فريدَت « النون » لقربها من حروف المدّ (٢) .

وإنّما رُفِع الزائد في الرّباعي (٣) رفْعًا للالتباس بينه وبين الثلاثي ، وأما ما زاد على ذلك (٤) فباق على الأصل ؛ لأنّه ليس ثَمَّ هذا الالتباس ، وقيل : إنّما ضم لأنّ الضمّة أقوى الحركات لتكون عوضاً من المحذوف ، إذْ كان الأصل في « يُكْرِم » « يُؤكّرِم » وهذا التّعليل في « أَفْعَل » صحيح .

فإن قيل: الضمائرُ التي ذكرها من أيّ جنسٍ هي ؟ قيل: من المتّصبِلة المرفوعة كل واحد منها في موضع الرَّفْع بالفاعليّة للفعل الذي

<sup>(</sup>١) انظر المرتجل لابن الخشاب ٣٦ - ٢٨ .

 <sup>(</sup>٢) في الحاشية : « لما فيها من الغنّة الشبيهة بحروف المدّ واللّين » .

<sup>(</sup>٣) نحو:يُكرم.

<sup>(</sup>٤) نحو: ينطلق، ويستخرج.

اتَّصل به ، ولا يُتَكَلَّم بها مُنْفَصِلاً عنه ، واستقصاء الكلام في ذلك يأتي في الضمائر إن شاء الله(١) .

#### فصل

فإن قيل: بَيِّنْ لِي الأصْل كيف يُسْت خرَجُ الأمْرُ من الأفعال؟ قيل: إذا أرَدْت أن تعرف كَيْفيّة الأمْر من كُلِّ فعل الأفعال ؟ قيل: إذا أردْت أن تعرف كيْفيّة الأمْر من كُلِّ فعل فاحذف الزوائد من المضارع ، فإنْ كان أوَّلُ ما يلْقَاكَ من حروف الفعل ساكنًا فَرْد فيه هَمْزة الابتداء(٢) مُتَحركة مثل حركة عين الفعل إلاَّ فيما هو مَفْتوحُ العَيْن إذ كانت لها حركة لازمة ، وسَكَنْ آخِره كما هو المَشْرُوط بغير عدد ، وإنْ كان أوَّلَ ما بقي بعد حَذْف الزائد متحركاً لا يحتاجُ إلى الهمْرة ، مثَال الأوَّل: « أَطْلُبْ » و المُسْرب » « امْنَع » ، ومثال الثاني : « قُلْ » و « بع » و « حَفْ » . وإن ما المَن من الممرة تُكُسر فيه على المناه و مفتوحُ العين ؛ لأنَّ الهمزة تُكُسر فيه كما في مكسور العين لرفع الالتباس بين الأمر وبين المُتكلِّم عن النفس حيث يقول : « امْنَع » في الأمر ، و « أَمْنَع » في الحكاية (٢) ، ولا يَلْزمُ الفرة بينهما ، لأنَّ في العرب مَنْ يُسَكُّن آخر الفعل في الحكاية ، ومنه قراءة من قرأ : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرهُم ﴾ الفعل في الحكاية ، ومنه قراءة من قرأ : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرهُم ﴾ الفعل في الحكاية ، ومنه قراءة من قرأ : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرهُم ﴾ الفعل في الحكاية ، ومنه قراءة من قرأ : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرهُم ﴾ الفعل في الحكاية ، ومنه قراءة من قرأ : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرهُم ﴾ الفع الفعل في الحكاية ، ومنه قراءة من قرأ : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرهُم ﴾ الفعل في الحكاية ، ومنه قراءة من قرأ : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرهُم ﴾ الفع الفعل في الحكاية ، ومنه قراءة من قرأ : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرهُم ﴾ الفعل في الحكاية ، ومنه قراءة من قرأ : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرهُم ﴾ المؤل المؤل في الحكاية ، ومنه قراءة من قرأ : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُم المؤلِهُمُ المؤلِهُ المؤلِه

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۳۳۸.

<sup>(</sup>٢) وهي : همرة الوصل .

<sup>(</sup>٣) كأن يقول المتكلم: أنا أمنع ، ويقول لغيره: امنع .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية ٢٢.

هذا ولم ينص – فيما أعلم – على قارئ معين لهذه الآية ، والمشهور عن أبي عمرو بن العلاء أنه قرأ أمثالها بالتسكين . ورافقه بعض القراء مثل الحسن وابن محيصن ومسلمة بن محارب تخفيفًا وإجراءً للوصل مجرى الوقف ، وقيل إن التسكين لغة لبعض العرب، ولا مجال لإنكارها من قبل بعض النحاة . انظر الحجة لأبي على الفارسي ١٢٧٦ ، والمبسوط في القراءات العشر لأبي بكر الأصبهاني ١٢٩ ، والمحتسب ٢٧٣/١ ، وتفسير القرطبي ٢٤٤/١ ، والدر المصون ٢٦٢/١ ، ٢١٢ .

وأمّا أمْرُ الغائب<sup>(۱)</sup> فإنه يكونُ باللام نحو: ليضْربْ ، وهو مُعْرَبُ ، بخلاف المخاطب فإنه مَبْنِيُّ ، وليس كما قاله الكوفيون<sup>(۱)</sup> بأنَّ أمر المخاطب مُعْرَبُ مجزومٌ بإضمار « اللام » واحتجُّوا بقراءة النبي عليه المسللام / ﴿ فبدَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا ﴾ (۱) والجوابُ عن ذلك أنه استعمالُ ه/ الفعلِ على الأصْل ثُمَّ أُدْخِل « اللام » عليه كأمْرِ الغائب والله أعلم .

# [ علامة الحرف]

قال رحمه الله: « والحرفُ ما ليس فيه معنى اسم ولا فعل نحو: هَلْ وبَلْ وقَدْ وتُلمَّ »(٤).

الشرح: لمّا قسم الكلمة على ثلاثة أقسام وهو قوله: «اسم وفعل وحرف » فعرق الاسم والفعل وبيّن علاماتهما بقي عليه ذكر قسمة الحرف فثلّث بذكره ها هنا وحدّه: لَقْظة تدلّ على معنى في غيره، ولذلك لا ينفرد بإلذكر بل يصحب في كل حال الاسم والفعل إلاّ في مواضع (٥) فإنه يقع جاريًا مجرى النّائب عن الفعل وذلك في النّداء نحو: يا زيد ، وفي جواب من يَسْالُك عن أمْر فتقول: نعم ، أو بلى ، أو

<sup>(</sup>١) يقصد المضارع المجزوم بلام الأمر.

 <sup>(</sup>٢) انظر الإنصاف ٢/٤٢٥ فما بعدها ، والتبيين للعكبري المسألة ١٥ .

 <sup>(</sup>٣) سبورة يونس الآية ٥٨ ، وقرأ بهذا الوجه كثير من القراء منهم : أبو جعفر المدني ، والأعمش، والسلمي ،
 وقتادة . انظر المحتسب ٢٦٣/١ ، ومختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ٦٣ ، والبحر ١٧٢/٠ .

<sup>(</sup>٤) جاء في ط ٢٩ : « والحرف ما جاء لمعنّى ليس فيه معنى اسم ولا فعل ... » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: موضع.

إِيْ (١) ، أو إِنَّ (٢) ، واشتقاقه من : حَرْفِ الشيء (٣) الذي هو حدَّه وناحيته يُقال : انْحَرَف عنِّي فلان إذا انْعَدَلَ عَنْكَ ، ومنه قوله تعالى :

# ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَىٰ حَرْفِ ﴾

أي: لا يدوم بطاعته ولا يستقر على دينه بل هو قلق لا يَتْبتُ ولا يَطْمئنُ فيما يَنْزلُ به من البليَّة ، أما وجه المناسبة في اشتقاقه فهو أنَّ الحرفَ يقع في الغالب طَرَفًا من الكلام في أوله أو آخره نحو: هل جاعك زيد ؟ ، وقد قامت الصلاة ، و ﴿ ثُمَّ أُوحِيناً إِلَيْكَ ﴾ (٥) ، وهو مبني بناءً لازمًا لا إعراب فيه ، ويتنوع أنواعًا كثيرة ففيها عاملٌ وغير عامل فيختلف في الأكثر معانيها بحسب دخولها على الجُمَل والآحاد كما سنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى .

# [ ال عـــداب ]

قال رحمه الله: « والإعرابُ يكونُ في الاسم (٢) والفعل المضارع ، فأعراب الاسم (٢) على الرفع والنَّصْب والجرِّ ، فالرَّفْعُ نحو: جاعني زيدُ ، والنَّصبُ نحو: رأيتُ زيدًا ، والجرُّ نحو: مررت بزيدٍ ، وحدُّ الإعراب: أن

<sup>(</sup>١) انظر مغني اللبيب ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر مغني اللبيب ٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان (حرف) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج الآية ١١.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل الآية ١٢٢ .

<sup>(</sup>٦) في ط ٢٩: « الاسم المتمكن » .

يختلف آخر الكلم باختلاف العوامل (١)، كما رأيت من اختلاف آخر « زيد » لاختلاف ما دخل عليه من : جاخي ، ورأيت ، والباء (Y) .

الشرح: اعلم أن لفظة الإعراب موضوعة للبَيان ، يقال: أَعْرَبَ الرجلُ عن نفسه إذا بَيَّن ما في ضميره (٣)، ومنه قوله: « البِكْرُ تُسْتَأُذَنُ وإِذْنُها صِمَاتُها، والثَّيِّبُ يُعْرِبُ عنها لِسَانُها »(٤)، ومنه قول الكميت:

وجدنا لكم في آلِ حاميم (٥) آيةً تأوَّلها مِنَّا تقيُّ ومُعْرِبُ (٦) .

والمَقْصِدُ ها هنا بيانُ تغَيُّرِ آخرِ الكلمة بحركة أو سكون لفظًا أو تقديرًا بتغيُّر العواملِ في أوَّلها ؛ لأنسه إذا كان الكَشْفُ عن المعاني يقع باخست لاف أواخسر الكلم سُمَّي إعسرابًا ، والأصلُ في ذلك هو الاسم لاحتياج (٧) بيانِ الفاعليَّة والمفعوليَّة والإضافة ، ولو لم يُعْرَبُ لأَشْكَلَ معرفة أختلاف المقاصد ، ولا كذلك الفعلُ ؛ لأن هذه العلة لا تثبتُ فيه .

بيان ما ادَّعينا أنَّك إذا قلت : / ما أحسن زيدًا، كان تعجُّبًا ، وإذا قلت : ٥ / ب

<sup>(</sup>١) بعده في ط: « في أوَّلها » ،

<sup>(</sup>Y) d PY.

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان والتاج (عرب).

<sup>(</sup>٤) معنى الحديث في البخاري ولفظه ١٣٥/٦ : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن » وانظر سنن الترمذي ٢٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) عن الحاشية : « أي في سور الحواميم ، ويريد بالآية قوله تعالى : ( قل لا أسالكم عليه أجرًا ... ) الآية » سورة الشورى آية ٢٣ .

 <sup>(</sup>٦) انظر شرح هاشميات الكميت ٥٥ ، والكتاب ٢٥٧/٣ ، والمقتضب ٣٥٦/٣ ، والنكت في تفسير الكتاب للشنتمري ٨٤٤ .

وورد من غير نسبة في : أسرار العربية ١٨ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: لاحتاج.

ما أحسن زيد كان ذماً نَفْياً للإحسان عنه ، وإذا قُلْت : ما أحسن زيد ؟ كان است فهاماً عن حُسن بعض أجزائه ، فلولم يكن هذه التَّغْييرات في الألفاظ لما عَرفْت هذه الفوائد المختلفة ، أمّا الفعلُ فإنَّه لمَّا شابه الاسم وهو المضارعُ الذي ذكرنا وجوه المشابهة له أُعْرِبَ(١) حَمْلاً عليه .

فإن قيل: للاسم وجوه كثيرة في الاختصاص نحو: التَّثنية ، والجَمْع ، والتَّصْغير ، والتَّعْريف ، والتَّنكير ، والإعراب ، فلمَّا شابهه (٢) المضارعُ حُمِلَ عليه في غيره من الوجوه ؟ . المضارعُ حُمِلَ عليه في غيره من الوجوه ؟ قيل: لأنَّ الإعراب لا يُغيِّره عن حقيقة الفعْليَّة ، والحَمْلُ في غيره إخراجُ له من حَيِّزه وإجْحَاف في معناه ، فلذلك لم يُحْمَلُ عليه فيما سوى الإعراب .

فإن قيل: لم وَجَبَ أن يكون الإعرابُ في آخر الكلمة ؟ قيل: لأنَّ أُوَّلَ الكلمة لا بدَّ منْ أنْ يُبْنَى على الحركة ليصحَّ الابتداء به سواء كان تَمَّ إعراب أو لم يَكُن ، وأمَّا وسطه فَبِه يعْرَف وَزْنُها من الأبنية المختلفة فلم يبق إلاَّ أنْ يكون في آخرها،

وبَعْدُ: فإن الإعرابَ: يَدُلُّ على أحوال المعنى وكَيْفيَّته ، وبناءُ الكلمة: يدلُّ على نفس المعنى ، فَوَجَبَ أن يُستوفى أوَّلاً ما يدلُّ على نفس المعنى، ثم يُؤْتى بما يدلُّ على كَيْفيَّته، فلذلك وَجَبَ كوْنُه في آخرِ الكلمة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: فأعرب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: شابه.

فإن قيل: ما تَعْني بالعامل (١) ؟ قيل: ما يُوجِبُ كَوْن آخِرِ الكلمة على وَجْهِ مخصوص سواءً كان اسْماً ، أو فعْلاً ، أو حَرْفاً .

قال رحمه الله: « والاسمُ (۲) إذا كان في آخره ألفُ لم يظهر فيه الإعراب مثل حُبْلى وبُشْرى ، وإذا كان في آخره ياءً مُتَحرِّكُ ما قبلَه (۲) سكِّنَ الياء في الرّفع والجرّ ، وتحرَّكَ في النصب (٤) ، تقول : جاعني القاضي ومررت بالقاضي ورأيت القاضي ، قال الله تعالى : ﴿ الْحِيبُوا دَاعِي اللّهِ ﴾ (٥) ، فإن سكِّنَ ما قبل الواو والياء نحو : دُلُو وظَبْي كان في حكم الصحيح » (١)

الشرح: اعلم أن الكلمات التي اعتلَّتْ أواخرها لم تكن تخلو من أنْ يكون حَرْفُ إعرابها ألفًا ، أو ياءً ، أو واوًا ، فإن كان « ألفًا » فالإعرابُ فيه مُقَدَّرُ ولا يختلفُ آخرُه باختلاف العوامل سواء كانت هذه الكلمةُ اسمًا ، أو فعلاً . مثال الإسم ما ذكره في المتن نصو : حُبلي وبشرى ، وفي الفعل نحو : يخشى ويسعى ، وإنما كان كذلك ؛ لأنّ الألفَ لا يحتملُ الحركة ولا يُوجَدُ إلاً ساكنًا وفي تُحريكه إِخْراجُ له من حقيقته ، وأمًا إذا كانت « ياء » وهو اسم وما قبلَه متحرِّكٌ فإن كان مُضافًا أو فيه الألف واللام فإنه لا يتحرّكُ في الزَفْع والجرِّ / لاستثقالهما في «الياء» 7/1

<sup>(</sup>١) انظر تعريف العامل في شرح الكافية ٢٥/١ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ط ٢٩: « المعتلّ ».

<sup>(</sup>٣) بعده في ط ٢٠: « شحو: القاضي » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ط ٣٠: « بالفتح » .

 <sup>(</sup>٥) سورة الأحقاف الآية ٣١.

<sup>(</sup>r) d.T.

#### فصل

فإن قيل: هـلاً قُلْتَ في مثل (حُبلى) و (بُشْرى) إن آخره « ياءً » كما هـو مكتوب بالياء ؟ قيل: إن الألفاظ بالتَّكَلُم لا تُقَاس بالكتْبَة ؛ لأن الكُتَّابَ يزيدون في الخَطِّ ما ليس من وَزْنِ الكلمـة(٤) ،

<sup>(</sup>١) نصو: ظبي،

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الكافية ١/٣٤.

<sup>(</sup>٣) نحو: دلو،

 <sup>(</sup>٤) في الحاشية : « كزيادة الألف في " مائة " والواو في " أولئك " لئلا يلتبس بـ"منه " و " إليك "، و " عمرو :
 لئلا يلتبس بـ " عمر " » .

ويَنْقَصُون منه ما هو من وزنه (۱) فَرْقاً بين المتشابهين إذا كان فيه دليل، ثُمَّ إِنَّ الأصل عندهم في كتْبَة الأسماء المقصورة من ذوات الثلاثة أنه إذا كان منْ بَنَات « الياء » يُكتبُ بالياء نحو: الهدى ، والهوى ، والمدى ، وإن كان من بنات « الواو » فإنه يكتب بالألف نحو: قفا، وعصا ، ورحا .

وكل مقصور جاوز ثلاثة أحرف فإنه بالياء يكتب نحو: حبلى ، وبشرى ، إلا ما كان في آخره ياءان فإنه يُكتب بالألف كراهية اجتماع يائين نحو: الدنيا ، والعُليا ، والبُقْيا(٢) .

وإنّما يُعرَفُ بناتُ « الواو » و بناتُ « الياء » بالرجوع إلى التثنية أو إلى الفعل الذي أُخِذَ منه الاسمُ نحو قولك في هدى : هُدَيَان ، وهديته ، وفي قفا وعصا : قَفُوان ، وعَصَوان ، ، وقَفَوتُه إذا تَبِعْتَه ، وعَصَوْتُه إذا ضَرَبْتَه بالعصا ، وفي حُبْلَى وبُشْرى : حُبْليان ، وبُشْريان .

ولا يُثَنَّى ما زاد على ثلاثة أَحْرُف في الأغلب إلا بالياء فلذلك قُلْنا فيه :إنه يُكْتَبُ بالياء ، فاعْتَبِر هذا القَوْلَ في هذا الباب يَنْفَعْك في كثير من المَوْاضع .

فإن قيل: لم خَالَف (٣) الحُكْم في الاسم الذي في آخره « الياءُ » بين أن يكون مُضَافًا أو مُعَرَّفًا باللام وبَيْن أن يكون مُجرَّدًا عنهما، وذلك

<sup>(</sup>١) في الحاشية : « كنقصان الألف من " الحرث " إذا كان اسم رجل ؛ لئلا يلتبس باسم الفاعل من " حَرَثُ " ، والنون من " لم يك " والألف من " لم أُبَلُ " » .

 <sup>(</sup>٢) قال صاحب الصحاح في مادة (بقى): « وأبقيت على فلان ، إذا أرعيت عليه ورحمته ، يقال: لا
 أبقى الله عليك إن أبقيت علي ، والاسم منه البُقيا ، قال الشاعر :

فما بُقيا عليَّ تركتماني ولكنْ خفتما صررد النَّيَالِ » . وانظر شرح ابن يعيش ١١١/١٠ .

<sup>(</sup>۲) في الحاشية : « اختلف » .

أنّه يتبت «الياء» ساكنة حال الرفع والجر في المُعَرّف والمضاف، ويحذف « الياء » في هاتين الحالتين من النّكرة ؟

قيل: لأن المُضَاف وما فيه الألف واللاَّم لا يَدْخُلُه التنوين ، واسْتُ تُقَلِّت الضمة والكسرة على « الياء » فَبقِي ساكِنًا ؛ لأنّه لا يَعْرضُ شيء يُوجِبُ حَذْف « الياء » ، وأمّا ما تجرد عن الإضافة واللاّم فَدَخَل عليه التنوين وهو ساكنُ و «الياء» ساكنُ فالتقى ساكنان فَحُدُفَت « الياء » وكان « الياء » بالحذف أولى ؛ لأنّ التنوين علامة فَحُدفت « الياء » وهان « الياء » ليس بعلامة فكان تَبْقينةُ العلامة أولى وهذا الإنْصِرَاف ، و « الياء » ليس بعلامة فكان تَبْقينةُ العلامة أولى وهذا أصْلُ عند النحويين : / أنّ العلامات لا تُحذف ،

فإن قيل: ما علامةُ انْصرافِ المقصور؟ قيل: دخولُ التنوينِ كما أنَّ علامة المقصور غير المُنْصرف امتناعُ دخولِ التنوين.

فإن قيل: ما حُكُمُ هذا الاسم في الوقف بين كونه مُنَوَنًا وغير مُنَوَنٍ؟ قيل: أما المُنَوَّنُ نحو: قاضٍ، وغازٍ، فالاختيارُ فيه أن يُوقَفَ عليه حالة الرفع والجرِّ بالسكون فيقال: هذا قاض، فيه أن يُوقَفَ عليه حالة الرفع والجرِّ بالسكون فيقال: هذا قاض، في أن يُوقَفَ عليه مِن دُونِهِ مِن وَالْمِ ﴾(١) ، وأمَّا غير المنوَّن فالوقْفُ فيه بإثْبَات الياء كما في الرَصْل نحو: هذا القاضي، والغازي، ومنهم

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية ١١.

وبها قرأ القراء ما عدا ابن كثير فقد قرأها بالياء ، ولكلُّ حجته ، والحذف والإثبات لغتان للعرب ، والحذف أكثر وهو الاختيار .

انظر الكشف ٢١/٢ ، والمرتجل ٤١ - ٤٢ .

مَنْ [يحذف] (١) « الياء » والإثْبَاتُ فيه أَغْلَبُ (٢) ، فأمَّا حالةُ النَّصْبِ فإنه يُوقَفُ على المنوِّن بإثْبَات الألف المُبْدَلَةِ مِن التنوين فيقال: رأيت قاضيًا ، وعلى غير المنوَّن بالياء لا غيره .

قال رحمه الله: « وإعرابُ الفعل على الرَقْع ، والنَّصنب ، والجَرْم يختص بالأفعال ، والجرُّ بالأسماء ، فالرفع نحو: يَضْربُ (٣) ، والنَّصنب : لن يضرب ، والجرْم : لم يضرب ، والنَّصب والجَرْم حروف تُذْكر بعد (٤) .

الشرح: إنّ المضارع لمَّا شابه الاسم استحقَّ الإعراب كما ذكرنا على سبيل الفرعيَّة، فإذا ثَبَتَ ذلك فينْبَغي أن يُراعَى فيه ذلك فينْبُغي أن يُراعَى فيه ذلك فينْقُص درجةً عما يسْتَحقُه حالة الأصالة، فلذلك أعْطي الرفع والنَّصب، والجزمُ بإزاء الجرِّ.

فإن قيل: بِمَ ارْتَفَعَ الفِعْلُ، وهل له رافعٌ لفظيُّ؟ قيل: لا رافعَ له لفظيُّ ؟ قيل: لا رافعَ له لفظيُّ ، لكن يرتفعُ بوقوعه مَوْقِعَ الاسم (٥) سواءً كان الاسم مرفوعًا أو مجرورًا ؛ لأنّه مَعْنَى يَرْفَعُه كما أن التجرُّد عن العوامل اللفظيَّة في حق الاسم لإسْنَاد الخبر إليه مَعْنَى يرفع الاسم ، والجَامِعُ بينهما أنَّ كلَّ واحد

<sup>(</sup>١) كلمة مطموسة من هامش الأصل ، وبها يستقيم الكلام .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ١٨٣/٤ ، والأصول ٧/٥٧٥ ، والتخمير ٤/٧٢٧ ، وأوضع المسالك ٨٨٨٨٣ .

<sup>(</sup>٣) في ط ٣٠: « وهو يضرب ».

<sup>(3) 4.7.</sup> 

<sup>(</sup>٥) وهو قول البصريين ، انظر الكتاب  $^{9/7}$  – ١٠ ، والمقتضب  $^{8/3}$  ، والأصول  $^{1}$   $^{187}$  ، وأسرار العربية  $^{8/7}$  ، والإنصاف  $^{8/7}$  ، والإنصاف  $^{8/7}$ 

منهما عاملٌ معنوي ، ومنهم من يَجْعلُ تجرُّدُ الفعل عن النواصب والجوازم هي العلَّةُ في كونه مَرْفُوعًا (١) كما جُعلَ المبتدأ مرفوعًا بتجرُّده عن جميع العوامل اللفْظيَّة ، فإذا أَوْجَبَ هذا المعنى الرفع وهو أقوى الحركات وأَتُّقَلُها صَاحَبَهَا أَخَفُّ الحركات وهو النَّصْبُ فَلَمْ يَتَهَيَّأُ للسَّائل أَن يقول: هلاَّ سُلِبَ حَرَكَةً غير الجرِّ؟ لأجْل مُحَافَظَة الفرعيَّة ، ويمكن أنْ يقال: إذا كان الفعلُ يعملُ الرَّفعَ والنَّصبَ في الأسماء سواء كان لازمًا أو متعدِّيًّا ، فلمًّا احتاج المضارع إلى الإعراب أعْرب بمثل عمله وهو الرَّفعُ والنَّصب دون الجرِّ ؛ لأن الأفعال لا تعمل الجرُّ ، وقد بَنَيْتُ هذا التّعليل على ما رأيْتُه في بعض التفاسير(٢) لمن يُعْتَمَدُ عليه في هذا العلم تَعْليلاً على ما رأيته لبناء « الباء » الجارّة على الكسر . قال : كُسرت الباءُ في ( بسم ) لكُونْ حَركَتها من جنس عَملها ، فإذا سَاغَ لهم أن يقيسوا البنَائِيَّة على الإعرابِيَّة فلأنْ يسوغ لي قياس الإعرابِيَّة على الإعرابيَّة أَوْلَى ، وهذا يمنع السائل منْ أنْ يقول هلاًّ أعْرِبَ الفعْلُ بالرفع والجرِّ ، أو بِالنَّصْبِ والجرِّ .

<sup>(</sup>١) وهو قول الفرّاء . انظر أسرار العربية ٢٩ ، وشرح ابن يعيش ١٢/٧ ، وشرح قطر الندى ٧٨ .

<sup>(</sup>Y) في الحاشية : « وهو تفسير التبريزي » .

وهو يحيى بن علي بن محمد بن الحسن ، كان أحد الأئمة في النحو واللغة والأدب ، حجة صدوقًا ثبتًا . أَحْذ عن المعري ، والحسن بن رجاء ، وعبد القاهر الجرجاني وغيرهم .

من أهم مؤلفاته: شرح القصائد العشر، وتفسير القرآن الكريم، وشرح اللمع، وشرح شعر المتنبي، توفى سنة ٥٠٢ هـ.

انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢/٣٣٨ ، وطبقات المفسرين الداودي ٢٧٢/٢ .

### [ الأسهاء الستة ]

قال رحمه الله: « واعلم أنّ الحروفَ تنوبُ عن الحركات فيكونُ فيها علامةُ الإعْرَابِ وذلك في الأسماء الستة (١): أبُوه ، وأخُوه ، وفُوه ، وهَنُوه ، وحَمُوه ، وذُو مالٍ ، تقول : جاعني أبوه ، ورأيت أباه ، ومررت بأبيه، فتدلّ الواو على الرَفْع ، والألف على النّصنْبِ والياء على الجرّ »(٢) .

الشرح: اعلم أنّهم جعلوا إعْرَاب هذه الأسماء بالحروف تَوْطِئَةً لمَا يَأْتي من التثنية والجمع (٢) إذْ كان تَرْتيبُ / إعْرابِها أن يكون بَعْدَ ١/٧ الواحد فلمّا كانا يتغيّر أواخرَهُما بالحروف جعلوا في الواحد ما هذا سبيله . وخصُّوا هذه السِّتة لمُشَابهة بينها وبين التَثْنية والجمع ، وذلك أنّ هذه الأسماء لا تَنْفَكُ من الإضافة في المعنى ، والإضافة فرعُ على الإفراد كما أنّ التَثْنية والجمع فرعٌ على الواحد فلهذا جَعَلُوا إعْرَابها كإعْرابهما .

فإن قيل: لِمَ جُعِلَ إِعْرَابُها بهذه الحروف من دون سائرها ؟ قيل: لأن هذه الحروف نَتَائِجُ الحَركَات وأَبْعَاضُها (٤) ، أَلاَ تَرَى أَنَّك إِذَا مَدَدْتَ الضَّمة تَوَلَّدَتْ منها « واو » ، ومن الفَتْحَة « ألف » ومن الكَسْرة « ياء » فَجُعِلَ كل حرف منها قائمًا مقام نَظيره من الحَركة .

<sup>(</sup>۱) غي ط ۳۰: « وهي ».

<sup>· 4 ·</sup> P (1)

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب البصريين ، وهناك خلاف طويل حول إعراب الأسماء الستة . انظره في الإنصاف ١٧/١ ، والتخمير ٣١٧/٢ ، وشرح ابن يعيش ١٣٩/٤ - ١٤٠ ، وشرح الكافية ٢٧/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر الخصائص ٣١٨/٢ ، وشرح الكافية ٢٣٠/٢ .

فإن قيل: هالا قال: إنه إعراب بالحروف صريحًا بل قال: الحروف تنوب عن الحركات وعالاً الإعراب الإعراب التي يكون أصل الإعراب بالحركات، والدليل على ذلك أنَّ الأسماء التي يكون إعرابها بالحركات غير مَحْصُورة ، وما كان إعرابها بهذه الحروف فهي الستة، بالحركات غير مَحْصُورة ، وما كان إعرابها بهذه الحروف فهي الستة، وهذا هو القياس أن يكون بالحركات لأنَّ الحركة تُغيِّر آخر الكلمة، والحرف زيادة في بناء الكلمة ، وإذا حَصيل المَطْلوب بدون زيادة التَّعب فلا يَحْسنُ الإقْدام إلَيْها .

وبَعْدُ: فإن هذه الأسماء مُعْرَبة بالحروف ما دامت مُضافة ، وإذا زالت عنها الإضافة عادت إلى الإعراب بالحركات ، تقول : جاعني أب له ، ورأيت أبًا له ، ومررت بأب له ، وكذا الباقي إلا ( نو ) فإنّه لا يزول عنها الإضافة ، فلو لم يكن هذا هو الأصل لما عادت إليه عِنْد فك الإضافة فتحقّق بذلك أنّ الإعراب بالحركات هو الأصل .

# [التثنية والجمع أ

قال رحمه الله: « ومنه التَثْنِيَة والجَمْعُ ، لأنَّ الاسم إذا تُنِّي لحقه ألفُ ونونُ مكسورةً أو ياءً مَفْتُوحُ ما قَبْلها ونونٌ مكسورة ، فيكون الألفُ عَلامَةً للرَّفْع كقولك: جاعني مسلمان ، والياء علامة للجرِّ في قولك: مرَرتُ بمسلمنيْن ، والنَّصْب يَتْبَعُ الجرَّ فيقال: رأيت مسلميْن (٢) ، وإذا جُمِعَ لَحقَه واو مضموم ما قبله ونون مفتوحة أو ياء مَكْسُور ما قبله ونون

<sup>(</sup>١) انظر شرح المقصل لابن يعيش ١/١ه ، وشرح ابن عقيل ١/٤٤ .

 <sup>(</sup>٢) بعده في ط ٣١ : « والمذكر والمؤنث في التثنية سواء » .

مفتوحة ، فتكون الواو علامة للرفع كقواك : جاعني مسلمون ، والياء المكسور ما قبلها علامة للجر كقواك : مررت بمسلمين والنَّصب كالجر سواء(١) (٢).

الشرح: عبسارة أخرى في هذا الباب وهي أن يُعقال: إذا أردت تَتْنيَة الاسم فافْتَحْ أخِرة وزِدْ فيه ألفًا ونونًا حالة الرَّفع، وياءً ونونًا حالة الجرِّ والنَّصْب، وإذا أردت جَمْع السَّلامة فَضُمَّ أخرة وزدْ فيه واوًا ونونًا حالة الرَّفع ، وزدْ ياءً ونونًا حالة الجرِّ والنَّصْب ، ونون التَّثْنيَة مكسورة ، ونون الجَمْع مَفْتُوحٌ في كلِّ حال .

فإن قيل: فقد ادَّعَيْتَ في الأسحاء السِّتة أنَّها أُعْرِبَت بالحروف تَوْطِئَةً لمَا يأتي من التَّثْنِية والجمع ، فهلاَّ فُعل فيهما مِثُلَ ما فَعَلْتَ في المُفْرَداتِ<sup>(٣)</sup> ، بالواو في الرَّفع ، والألف في النَّصْب ، والياء في الجرِّ ؟ ، قيل: لو كان كذلك لالتبست التَّثْنِيةُ بالجمع ، ولا بدً من فَرْقِ بينهما فَقُسِّمَت الحروفُ الثلاثة بينهما قسْمَةً رُوعيَ فيها حَقُّهُمُا على التَّسْوية والتَّعْديل ما لا يكادُ يَزْدَاد عليها .

واعلمْ أنَّ أوَّل حَركات الاسم الرَّفْعُ ، ولذلك يَستُحقُّه بالتَّجرُّد عن العوامل اللفْظية وهو أقوى / الحركات وأتُقلُها ، والنَّصب أَخَفُّها ، ٧/ب والجرُّ ألْزَمُها للاسم، ولذلك لا يَدْخُل الفعل ، وكذلك الحروفُ التي هي

<sup>(</sup>١) بعده في ط: « تقول: رأيت مسلمين ».

<sup>(</sup>Y) LIT.

<sup>(</sup>٣) أي: الأسماء الستة ، وقد أشار إلى ذلك ابن الأنباري في أسرار العربية ٤٣ بقوله : « فإن قبل : فلم أعربت الأسماء الستة المعتلة بالحروف وهي أسماء مفردة ؟ ... » ، وانظر شرح ابن يعيش ١/١٥ .

أَخَواتُ الحركات بمنْزِلَتِها في الشِّقَل والضِفَّة ؛ لأنَّها نتائجُها . وإذْ عَرَفْت ذلك فإنّ « الألف » أصابت التَّثْنِية حالة الرَّفْع وبقي « الياء » مشنْ تَرِكَةً بين التَّثْنية والجمع حالتي الجرِّ والنَّصْب ، تقول : جاعني مسلمان ومسلمون ، ومررت بمسلميْن ومسلمين ، ورأيت مسلميْن ومسلمين .

فإن قيل: لِمَ أُعطِيَ « الألفُ » التثنية ، و « الوافُ » الجَمْعَ ، ولَمْ يُفْعَل ذلك على العكس ؟ . قيل: لأنَّ « الألف » خفيفُ و « الواو » ثقيلٌ فَأَعْطِيَ الأَخْفُ التَّثْنِية لكثرة الاستعمال ، ويقي « الواو » على الجَمْع .

فإنْ قيل: مَا الدّليل على أن التّثنية أكثرُ استعمالاً من الجمع ؟ . قيل: لأنَّ كلَّ جَمْع يتضمَّنُ التَّثنيةَ وليست التَّثنيةُ تتضمَّن الجمع ؛ لأنَّ كثيرًا من الأسماء يُثنَى ولا يُجَاوَزُ إلى الجمع ، وأيضًا فإنَّه ليس كلُّ مُتَنى يُجْمَع بالواو والنون بل هو مُخْتَصُّ في أَغْلَب الأحوال بأولي العلم من العُقَلاء ممَّا يكون اسم عَلَم أو صفة : كزيد وعمرو ، ومُسلم وضارب ، وكلُّ اسم لا يُثنَّى إلاَّ بالألف والنون ، أو بالياء والنون سواء كان ممَّا جُمْع جَمْع السَّلامة أو جَمْع التَّكْسِير ، وهذا يدلُّ على أنَّها أكثرُ استعمالاً من الجَمْع بالواو والنون .

فإن قيل: لِمَ اشْتَرَكَ النَّصْب والجرُّ ؟ . قيل: لاشْتراكهما في المعنى ، لأنَّ قواك : مررت بزيد ، معناه : جُرْتُ زيدًا ، ويُوَضِع ذلك أنَّهم جُوَّنُوا العَطْفَ على المجرور بالنَّصْب فيُقال : مررت بزيد وعَمْرًا ، ويتبع النَّصْب ألجرور بالنَّصْب فيُقال : مررت بزيد وعَمْرًا ، ويتبع النَّصْب ألجرور بالنَّصْب فيُقال : مررت بزيد وعَمْرًا ، ويتبع النَّصْب ألجر كما ذكرنا من أنَّه ألْزَم الحركات للاسم ، فكان حَمْلُه عليه أَوْلَى من حَمْلِه على المُتَنَقِّل .

فإن قيل: ما بَالُ دخولِ « النونِ » على التَّثْنِيةِ والجمعِ ؟ . قيل: قال سيبويه: « إنَّه عوضٌ من الحركة والتنوين » (١) ، وخَالَفَهُ أَهْلُ الكوفة وقالوا: النون زيدَتْ الفَصْل بين التَّثْنِية والواحد المَنْصُوب (٢) ، وقال أخرون: هي عوضٌ من التنوين فقط (٣) ، والدليل على ما قاله سيبويه أنَّها تَسْقُط في المَوْضِع الذي يسقطُ فيه التنوين وهو الإضافة ، وتَثْبُتُ في المَوْضِع الذي ألم وهو مع الألف و الله و الله .

فإن قيل: لِمَ كُسِرَ في التَّتْنِيَة وفُتِحَ في الجمع ؟ . قيل : فَرْقًا بينهما .

فإن قيل: ما الحَاجَةُ إلى الفَصْلِ بِينِ النُّونَينْ وصيغة التَّتْتِيةَ مُبَايِنَةُ لصيغة المَّقْصُور في مُبَايِنَةُ لصيغة المَقْصُور في النَّصب والجرِّ بِتَتُنِيَة الصَحيح كقوله تعالى:

# ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَالَمِنَ ٱلْمُصَطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴾ (٥)

فيقع ما قبل ياء الجمع مفتوحًا كَمَا في التَّتْنيَة ، فلولا الكسرُ والفَتْحُ في «النون» لالتَبسَ جَمْعُ المَقْصُور بِتَتْنيَةِ الصَّحيح .

<sup>(</sup>۱) انظر الكتاب ۱۸/۱ ، والمقتضب ۱٤٣/۱ ، والجمل ٩ ، والمقتصد ١٩٠/١ ، وأسرار العربية ٥٤ ، وشرح ابن يعيش ١٤٠/٤ .

 <sup>(</sup>۲) انظر أسرار العربية ٤٥ ، وشرح الكافية ١/١٦ ، والهمع ١/١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر المقتصد ١٩٠/١، ونسبه الجرجاني إلى شيخه أبي الحسين محمد بن الحسن الفارسي حيث قال: « وكان الشيخ أبو الحسين يذكر هذا الوجه، وذكره مما يُقصد به التقريب والتسهيل، وإلا فهذه الحالة عبائدة إلى الحالة الأولى أن النون فيها عوض عن الحركة والتنوين، وانظر الهمم ١٩٤/١، وشرح الأشموني ١/١٠١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل « التي » ،

<sup>(</sup>٥) سورة ص الآية ٤٧.

فإن قيل: ما المراد بقواك جَمْع السَّلامَة ؟ فهو ما سَلِم فيه نظم الواحد نحو: المسلمون والزيدون والضّاربون ، وأمَّا جَمْع التَّكْسير: فهو ما يَنْكَسر فيه نَظْم الواحد نحو: ملائكة ، ورجال ، وسباع ، وحُكْم الحَاد في الإعراب ، وفي اسْتقْصَاء ١٨ جميع ما يَتَعَلَّق بهذا الفصل طول ، وفيما ذكرناه كِفَايَة والله ولي التوفيق .

# [ إضافة (كلا ) ]

قال رحمه الله: « و " كلا " إذا أُضيفَ إلى المُضْمَرِ أُعْرِبَ إعْرَابَ المُضامن ، تقول :جاخي كلاهما بالألف في الرَفْع ، ومررت بكليهما، [ورأيت كليهما](١) بالياء في الجرِّ والنَّصْب .

ويَسْتوي الجرُّ والنَّصْبُ في خمسة مواضع: الأوَّل التَّثنية ، والتَّاني: جمع المذكَّر بالواو والنون ، وقد مَضَى ذكْرُهما ، والتَّاك: جَمْع المؤنَّث بالألف والتَّاء ، نحو مسلمات ، تقول : جاعني مسلمات ، ومررت بمسلمات ، ورأيت مسلمات ، فيكون لَفْظ النَّصْب كلفظ الجرِّ ، والرابع : ما لا يَنْصَرف نحو : رأيت أحمد ، ومررت بأحمد ، والخامس الضَّمير في : أكرمتك ، ورأيتك ، ومررت بك ، وإنَّه ، وله ، وكذا الجَمْع (<sup>۲</sup>) أكرمتكم وبكم (<sup>۳</sup>) .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ط ۳۱.

<sup>(</sup>٢) في ط ٣٢: « وكذا الجميع » .

<sup>.</sup> TY L (T)

الشرح: اعلم أن « كلاً » و « كلتا » اسمان مَقْصُوران مُفْرَدَا اللَّفْظ مُتَنَّيَا المعنى (١) - كَمَا أَنَّ « كُلاًّ » مُفْرِدُ اللَّفْظ مَجْمُوع المعنى - غُيِّرَ ألِفَهُمَا مُضَافَتين إلى المُضْمَرِ حالَ الجرِّ والنَّصْب حَمْلاً على تَغَيُّرِ أَلفاتِ الحروف ، بَيَانُه : أنَّ أَلفَ « إلى » و « على » لا تَتَغَيّران ما دامتا داخلتين على الظّاهر تقول: إلى زيد وعلى عمرو(٢)، فلمًّا دخلتا على مُضْمر انْقَلَب ألفهما ياءً نحو: إليه ، وعليه ، فلمَّا شاببه أَلْفُ « كَللًا » [ و « كلتا » ] (٢) ألف « إلى » و « على » جَرَى عليه ما حُكْمُهما يَعْنى لا يَنْقَلِبُ ألفهما مضافتين إلى المُظْهَر وإنَّما يَتَغَيَّر حيث يُضافان إلى المُضْمَر كَما هو حُكْمُ الحَرْفين « إلى » و « على » ، ووجه المُشَابِهِة أَنَّ هذين الاسْمَين لا يُوجَدَان إلاَّ مُضَافِين كما أنَّ الحَرْفين لا بُدَّ لهما من اسم يَدْخُلان عليه ولا يَنْفَردان بأنْفُسهما ، وإنَّما خُصَّ هذا القَلْبُ بِالجِرِّ ؛ لأنَّ المَحْمُولَ عليهما وهما « إلى » و « على » حَرْفا جرِّ لا حظَّ لهما في غيره ، وتَبعَه النَّصْب حَمْلاً (٤) عليه كما في التَّثْنيَة والجُمْع تقول: جاعني الرجلان كلاهما ، والمرأتان كلتاهما ، ورأيت الرجلين كليهما ، والمرأتين كلتيهما.

<sup>(</sup>١) هذا مذهب البصريين ، أما الكوفيون فيرون أن (كلا ، وكلتا ) مثنيان لفظًا ومعنّى ، انظر الإنصاف ٤٣٩/٢ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) في الأصبل: «عمر».

<sup>(</sup>٣) زيادة يستقيم بها الكلام .

<sup>(</sup>٤) في الحاشية: « يعنى قلب الياء في كليهما ».

# [ مواضع استواء الجر والنصب ]

وأمَّا جمعُ المؤنَّث بالألف والتاء فإنَّه يُكُسر في مَوْضِع النَّصْب مع إمْكَانه حَمْلاً للفَرْع على الأصْل . وأمَّا غيرُ المُنْصرِف فهو ما مُنِعَ التنوين والجرّ لِتَقله باجتماع السَّبَين فيه أو تكرُّر الواحد من الأسباب التِّسْعة التي تأتيك (١) في باب ما لا يَنْصرف إن شاء الله تعالى (٢).

وأمَّا الضَمائرُ فإنَّ كلَّ ضميرٍ منصوبٍ مُتّصلٍ إن اتّصل بالاسم فهو مجرور تقول : أكرمْتُك ، ف « الكاف » في مَوْضع النّص بلأنّه مفعول فإذا قُلْت : إكْرامُك ، ف « الكاف » في مَوْضع الجرّ لأنّه مُضاف إليه فيكون لَفْظُ الجرّ كلَفْظ النّص ب ، وكَذَا إذا دَخَلَتْ على هذه الضمائر الحروف النّاصبة والجارّة فتَجدُها مُسْتَويَةً حَالَتَيْ الجرّ والنّصب، تقول : إنّه خارج ، ف « الهاء » في مَوْضع النّص ب لدُخُول « إنّ » / عليه بدليل ٨/ب أنّك تقول : إنّ زيدًا خارج ، فإذا قُلْت : المالُ له ، ف « الهاء » في مَوْضع البير لاحول اللاّم الجارّة عليه بدليل أنّك تقول : المالُ لزيد ، وكذلك سائر الضمائر نحو : إنّهما ، ولهما ، وإنّكما ، وأكُما ، وإنّها ، ولها ، ولها ، وإنّكم ، ولكم ، يستوي لَفْظُ المَنْصُوب والمَجْرور كما ترى .

فإن قيل : هل يَتْبَعُ النَّصْبُ الجرَّ في جميع هذه المواضع الخَمْسَة أَمْ يختلف الحكم في ذلك ؟ . قيل : لا ، بل يختلف فإنَّ النَّصْب يَتْبَعُ الجرَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يأتيك » .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٤٢ .

في التَّثْنِيَة ، والجَمْع بالواو والنون ، وبالألف والتاء لمُلاَزَمَة الجرِّ للأسماء وقد ذَكَرْنَاه (١) ، وأمَّا في باب ما لا يَنْصَرف فإنَّ الجرَّ يَتْبَع النَّصْب لخفَّة حَركَة النَّصْب وهو في مَوْضع يحتاج إلى التَّخْفيف فلا بُدَّ مِنْ أَنْ يُنْصَب في مَوْضع الجرِّ (٢) .

وأمَّا الضمائرُ فالاسْتواءُ فيها اشْتراكُ لا يَتْبَع أحدهما صاحبه لاشتراك المعنى وقد ذكرناه .

فإنْ قيل: لِمَ دخلت (٢) هذه « اللاّمُ » مَكْسورةً على المُظْهَرِ ومفتوحةً على المُظْهَرِ ومفتوحةً على المُظْهَرِ ومفتوحةً على المُظْهَرِ واحد على المُظْهَرِ ، قيل: الأصْسلُ في كلِّ حَرْفِ جاءتْ على حَرْف واحد وو العَطْف ، وفَائِه ، وهمزة الاسْتفْهام ، ولام الابْتداء - أنْ تُبْنَى على أَخَف الحركات التي هي الفَتْحَة إلاّ أنَّ هذه « اللاّم » كُسرت مع المُظْهَرِ فَرْقاً بينها وبين لام الابْتداء ، وذلك قوالك في الملك : إنَّ فلاناً لهذا ، أي : هو هذا، فلو فَتَحَها في المَلْك أي : في ملككه ، وإنّ فُلاناً لَهذا ، أي : هو هذا، فلو فَتَحَها في المَطْهَرِ ، وبَقِيَت (٤) مع المُضْمَر على حالها .

# [ الأفعال الخمسة ]

قال رحمه الله: « ومنْ قيام الحرف مَقَام الحَركَة « النون » الذي بعد ألف ضمير الاثنين ، و « واو » ضمير جماعة الذُّكور ، و « ياء »

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) يقصد: فلا بد من جرّه بالفتحة ، وهي علامة النصب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: دخل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بقى .

ضمير المؤنّث في قَوْلِكَ: تَفْعَلان ويَفْعلان ويفعلون وتَفْعلون وتَفْعلون وتَفْعلين ، فإنّه علامة الرّفع تَسْقط في النّصسب ، والجَرْم (١) ، تقول: لَمْ يفعلا وان يَفْعلا (٢) ، "قَول : لَمْ يفعلا وان يَفْعلا (٢) ، "(٣) ،

الشرح: اعلم أنَّ اتصالَ هذه الضمائر يَمْنَعُ الفِعْل مِنْ أَنْ يَتَغَيَّر اخْرَهُ بِمَا يُوجِبُه الإعْراب ولا يُخْرِجُ الفعل باتصالها به من كونه مُضارعًا فأدَّت الضرورة إلى أنْ يُؤتى بحرْف يقوم مقام الإعْراب وهو « النون » الذي يُجْعَل ثُبُوتُه علامةً للرَفْع وسن قُوطه علامةً للنَّصْب والجزم ، ومعنى قوله: « ومنْ قيام الحرْف مقام الحركة » أي ومن جُمْلة المَواضع التي يقوم الحرْفُ فيها مِقَامَ الحركة هذا المَوْضعُ يعني هذه الأمْثلة الخَمْسة يكون « النون » في ها علامةً للرفع كما أنَّ الواو والألف في الجَمْع والتَّمْثية علامةً الرَفع .

فإنْ قيل: لم جُعل هذه « النّونُ » علامة الإعراب دون سائر الحروف ؟. قيل: لقُربها من حروف اللّين لما فيها من الغنّة ، وذلك أنّ أوْلى ما يُجعل علامة الإعراب حروف اللّين (٤) ؛ لأنها / أخواتُ الحركات كما ٩/أ ذكرنا(٥) ، لكن لمّا كان في زيادتها ها هنا كُلْفَةٌ وبَشَاعةٌ زيدَ ما هو أقْربُ منْها من سائرها وهو « النّون » ،

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: « والنصب » وهو مكرر .

 <sup>(</sup>٢) بعده في ط ٣٦ : « ولم يقعلوا ، ولن يقعلوا ، ولم تقعلي ، وكذلك الباقي » .

<sup>.</sup> TT L (T)

<sup>(</sup>٤) انظر أسرار العربية ٣٢٤.

<sup>(</sup>ه) انظر ص ۲۷.

فإنْ قيل: لِمَ تَتْبُتُ في الرَفْع، وتَسْقُطُ في الجَرْم والنَّصْب؟ . قيل: أمَّا الرَّفْع فإنّه أوَّل حركات الكلمة فَتُبُوتُه في أوَّل أحوْاله أوْلى ؛ لأنَّ السُّقوط فَرْعٌ على التُّبُوت، وأمَّا النَّصب والجَرْم فيسْتويان كَمَا يَسْتوي الجَرُّم في التَّتْنِية والجَمْع ؛ لأنَّ الجَرْم في الأَفْعال نَظير الجرِّ في الأَسْماء .

واعْلَمْ أَنَّ « النَّون » في فعْل جماعة المُؤنَّث وهو ( فَعَلْنَ ) و ( يَفْعَلْنَ ) عَلاَمة الجَمْع بالاتِّفَاق ، وهو اسم مُضْمَر عند أكثرهم (١) ، و ( يَفْعَلْنَ) فهو ماضٍ لا كَلاَم فيه ، وأمَّا ( يَفْعَلْنَ ) فَبُنِي حَمْلاً (٢) على الماضي ، ف « النَّون » فيه حُكْمُهُ ألا تُحْذَفَ حيث تُحْذَفُ « النون » التي جات عَلاَمة الرَّفْع في الأَمْثِلة الخَمْسَة ؛ لانها حَرْف جُعلَ علامة الإعْراب ، وذلك اسم مُضْمَر مُتَصل مَرْفُوع بَمَنْزلة « التَّاء » في الإعْراب ، وذلك اسم مُضْمَر مُتَصل مَثْلُ ذلك في القرآن قوله عزَّ وجل : ( فَعَلْتُ ) ، و « الواو » في ( يَفْعلون ) مثل ذلك في القرآن قوله عزَّ وجل : ﴿ إِلَّا آَن يَعْفُونَ الْآيَعْفُوا الَّذِي بِيدِهِ عَقْدَةُ الذِّكَاحُ ﴿ النون » في المَوْق في ( يَفْعلون ) مثل ذلك في القرآن قوله عزَّ وجل : ﴿ إِلَا آَن يَعْفُونَ الْآيَعِ فُوا الَّذِي بِيدِهِ عَقَدَةُ الذِّكَاحُ ﴿ النَون » فيه طَهو ( يَعْفُون ) لأنَّه ( يَفْعَلُون ) من « العَفْو » ف « النون » فيه ضمير جماعة المُؤنَّث ، ولو كان ( يَفْعَلُون ) لَسَقَط « النون » فيه ضمير جماعة المُؤنَّث ، ولو كان ( يَفْعَلُون ) لَسَقَط « النون » فيه ضمير جماعة المُؤنَّث ، ولو كان ( يَفْعَلُون ) لَسَقَط « النون » فيه

<sup>(</sup>١) خلافًا للمازني ، انظر البسيط في شرح الجمل لابن أبي الربيع ٢٧٠ ، ومغني اللبيب ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٢) في الحاشية: « ووجه المشابهة أنّه فعلُ والماضي فعل ، واتصلت به نونٌ كما اتصلت بالماضي ، وإذا جاز أن يُعرب المضارع مع أن الأصل فيه البناء حملاً على الاسم فلأنْ يجوز فيه البناء مع أنّه الأصل فيه حملاً على القعل أولى » .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظرها مفصلة في شرح قطر الندي ٥٤ ،

### فصل

مُسْالًة في الفَرْق بَيْن حروف التَّثْنية والجَمْع وبين هذه الضَّمَائر: اعْلَمْ أَنَّ « الألف » في (يَضربان) ضَمير الفاعل المُثَنَّى بمَنْزِلة أَنْ تقول: (يَضْرب الرجلان)، و « الواو » في (يضربون) ضِمير الفاعل المَجْمُوع بمَنْزِلة أَنْ تقول!) ، و « الواو » في (المخال المَجْمُوع بمَنْزِلة أَنْ تقول!) : (يَضْرب الرّجال) ، و « الياء » في (المَضْربين) ضَمير الفاعل المَونَّث بمَنْزِلة أَنْ تقول: (المَضْرب أُله أَنْ تقول المَون ) ، و « الياء » في (المَنْزية أَنْ تقول المَون ) ، و « الياء » في (المَنْزية أَنْ تقول المَون ) ، و « الياء » في المناريان ) و « الياء » في المناريان ) في النّه النّه النّه المناريان ) في المناريان المناريان ) في المناريان المناريان ) في المناريان المناري

وحروف الإعراب عند سيبويه بمَنْزلة « الدَّال » مِنْ ( زَيْدٍ ) (٢) ، والإعْرَابُ مُقَدَّدٌ فيها كما في الاسماء المَقْصُورة ، وقد ذَكَرْنَا ذلك في مَوْضعه (٣) .

والفعْلُ لا يُتَنَى ولا يُجْمَعُ بِدَليل أنَّه لو كان قَوْلُنَا (يَضْربان) تَتْنِيةُ الفعْل لَجَازَ أيضًا أَنْ تقول: زيدٌ يضْربان ويَضْربُون إذا حَصَلَ مَنْهُ ضَعَربُان أو ضَربُاتٌ ، فلمَّا لم نَقُلُ ذلك دَلَّ على أَنَّ « الألف » و « الواو » ضمير المُتَنَى والمجموع لا تَتُنيةُ الفعْل وجَمْعُه فاعْرفْ هذا الفَرْقَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يقول » .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ١٣/١ ، والمقتضب ١٥١/٢ - ١٥٢ ، وشرح الكافية ١٠/٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢١.

### [ الفعل المضارع المعتل الآخر ]

قال رحمه الله: « ومن ذلك حروف (١) الله في الفعل المُعْتَلُ الآخر فإنّها تَثْبُتُ سَاكِنَةً في الرَّفْعِ كقولك: هو يَغْزُو ويَرْمي ويَخْشَى، وتَسْقُطُ في الجَرْم سُقُوط الصَركة نحو: لَمْ يَغْزُه / ولم يَرْم ، ولم يَخْشَ ، ه / ب ويتحرَّك الواو والياء في النصب نحو: لَنْ يَغْزُو ، ولَنْ يَرْمي ، فتبقى الألف ساكنة في النصب مثلها في الرَّفْع نحو: لَنْ يَخْشَاها ، لامْ تتَاعها عن الحركة »(٢) .

الشرح: تَلْخِيصُ هذا المَعْنى أَنْ يُقَال: إِنَّ هذه الحروف سَاكِنَةٌ في الرَّفع ، ساقطَةُ في النَّصْب إِلاَّ « الأَلف » لامْتنَاعهَا منَ الحركة .

فإنْ قيل :ما مَنَعَكَ أَنْ تقول : هو يَغْزُو أُو يَرْمِي في الرفع كما تقول : هو يَغْزُو أُو يَرْمِي في الرفع كما تقول : هو يَطْلُبُ ويَضْرِبُ ؟ . قيل : القياس على ما قُلْتَ إِلاَّ أَنَّ حركة الرَّفْعِ في « الواو » و «الياء» في ذلك مُسْتَتُقَلَةُ ، فَبَقِيا ساكنين ، وأمَّا في النَّصْب فَتُحرِّكُهما لعدَم هذا الاسْتَتُقَال .

فإنْ قيل: لِمَ تَسْقُطُ هذه الحروفُ في الجَزْم ؟ . قيل: يُمْكِنُ أَنْ يُقَال: إِنَّما يُوجِبُ سُكُونُ الكلمة حقَّه أَنْ يَحْذِفَ الحركة أو ما يَقُوم مَقَامها ، فلمَّا لَمْ يجدْ شيئًا منها حُذِفَ الحرفُ المعتل؛ لأنَّه كالقائم مَقامَ الحركة [ بخلاف ما ](٢) صنع في الكتاب صريحًا بقوله:

<sup>(</sup>١) في ط ٣٢: « حروف المد واللين ».

<sup>.</sup> TT L (T)

<sup>(</sup>٣) زيادة يستقيم بها الكلام ، وقد أشار الناسخ إلى ذلك في حاشية الأصل ولم تتضح لرداءة التصوير .

« ومنْ ذلك حروف اللين » يَعْنى : ومن جُمْلة قيام الحرُّف مَقامَ الحَركة . والدّليل أنَّ هذه الحروف لا تكون (١) قائمةً مقام الحركة صريحًا هو أنَّ كلُّ واحد منها لاّمُ الكلمة بمَنْزِلة « الدَّال » من(زيد) فكما لا يُقَال في الاسم الذي في آخره أحد هذه الحروف كعصا والقاضى إنَّه حَرْف يَقُوم مَقَّام الحركة كذلك هاهنا، على أنَّ هذا الحَرْفَ يتحرَّكُ حالة النَّصب كما يتحرَّكُ الصَّحيح، فلو كان هذا قائمًا مقام الحَرَكة لَمَا اجْتَمَع الأصيلُ (٢) وما يَنُوبُ مَنَايَهُ (٣) معًا، وإذا كان كذلك فقد ثَبتَ أنَّ هذه الحروف لا تكون (٤) قائمةً مقامَ الحركةِ صَريحًا بمنْزلَـة « النُّون » في الأمثلة الخمسة ، بل هي كَمَا قُلْنَا إِنَّها تُشَابِهُ ما يقومُ مَقَامِ الحركة في هذا الدُّكْمِ ، ويُؤيِّدُ ذلك إعادتُها عند الجَازم والأمر حيث وُجِدَ ما يَقُوم مَقَام الحركة نصو : يَغُرُوان ، ويرميان ، فيقول : لَمْ يَغْرُوا ، ولم يَرْميا ، واغْرُوا ، وارْميًا ، بإِثْبَاتِ « الواو » و « الياء » لأنَّ « النَّون » قائمٌ مَقَام الحركة فَحُدْفَ في الأمْر وعند الجازم وبَقي « الواو » و « الياء » على حَالِهمًا فاعْرِفْ ذلك ، وقيل إِنَّما حَذَفَ هذه الحروف في الجَزْم لكَيْ لا يَلْتَبِسَ حالةُ الرَّفْع بحالةِ الجَزْم<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يكون » ،

<sup>(</sup>٢) في الحاشية : « أي : الحركة » .

<sup>(</sup>٣) في الحاشية : « أي : حروف العلَّة في : يرمي ويغزو ويخشى » ·

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « يكون » .

<sup>(</sup>٥) ذكر أبو حيان في كتابه « النكت الحسان في شرح غاية الإحسان » ص ٣٩ : « وأمّا في هذه الأفعال ، فالألف والياء والواو ، إنما هي لام الكلمة ، وعلامة الرفع ضمة مقدرة فيها ، فلما دخل الجازم حذفت تلك الضمة المقدرة فالتبس المجزوم بالمرفوع فحذفت هذه الحروف لأجل الالتباس » ، وانظر الهمع ١٧٨/١ .

### [ الأسماء المعربــة ]

قال رحمه الله: « واعْلَمْ أنَّ الأسماءَ على ضَرْبَيْن: مُعْرَبُ ومَعْبَنيَّ ، فالمُعْرب على ضَرْبَيْن: مُنْصَرف وعْير مُنْصَرف ما لَمْنْصَرف ما دَخَلَهُ الجرُّ مع التنوين(()) ، وغير المُنْصَرف ما لَمْ يَدْخُلُه الجرُّ مع التنوين () ، وغير المُنْصَرف ما لَمْ يَدْخُلُه الجرُّ مع التنوين ، وكان في مَوْضِع الجرِّ مَقْتوحًا() () .

الشرح: قيل في حَدِّ المُعْرَبِ: هو ما اختلف آخِرُه باختلافِ العَوَامل (٤).

والمَبْنيُّ: ما لَزِمَ وَجْهاً واحدًا فَلَمْ يَخْتَلِف باختلاف العوامل(٤).

وليس هذان الحدَّان بجَامِ عيْن لجميع ما يَدْخُلُ تحت لَفْظة / ١١٠ السَّعْرَبِ والسَبْنِيِّ ؛ لأنَّ في المَعْرَبِ ما لا يَضْتلف أخره باختلف العوامل نَحْوَ : المَقْصُور المُعْرَب كَ (عصًا) والذي في آخره «ياءً » نَحْو (القاضي) وما أَشْبَهَهُ ؛ لأنَّه لا يَخْتَلِفُ آخِرُه باختلاف العَوامل حَالةَ الرُّفْع والجرِّ .

وأمَّا المَبْنِيُّ فَفِيه ما لا يَدْخُلُه عَامِلُ حتى لا يَختلف لفظًا فَيُعْرَفَ عند ذلك أنَّه مَبْنِيٌّ ، وذلك نحو : الأمْرُ (٥) ، والحُرُوف ، فإنَّ

<sup>(</sup>۱) بعده في ط ۳۲ : « نحو : زيدٍ » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ط: « نحو: مررت بأحمد ».

<sup>.</sup> TT L (T)

<sup>(</sup>٤) ونحوه عند الزجاجي في الجمل ٢٦٠ ، والجرجاني في شرح الجمل ١١ .

<sup>(</sup>٥) أي: قعل الأمر.

الأَمْرَ لا يَدْخُلُه عَامِلُ ، والحَرْف لا عَامِلُ له ، والحدُّ يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ فيه جَمِيعُ ما هُوَ مِنْهُ ويُخْرِجُ مِنْه ما ليس مِنْه

وإذا كانَ كَذَلِكَ فلا بُدَّ من إدْرَاج لَفْظَة (التَّقْدير) عند تَحْديد الإعْرَابِ والمعْرَبِ ، وذلك قَوْلُنَا : المعْرَبُ ما اختلف آخِرُه باخْتَلاف العَواملِ لَقْظًا أو تَقْديرًا (١) ، والمبْنيُّ : ما كان آخِرُه على وَجْهِ مَخْصُوصٍ لا لِعَامِلٍ ، ويُمْكِنُ أَنْ يُقال : المعْرَبُ : هو ما يكون آخِرُه على وَجْه مَخْصُوصٍ من الحركة والسُّكون أو ما يَنُوبُ مَنَابَها لعَامِلٍ لَقْظييًّ أو مَعْنَويًّ ، وهذا الحدُّ شَامِلُ للأسماء والأفعال المعْربَ فيه الإعْرَابُ ، ويُدْخُلُ فيه الإعْرَابُ ، ويالحروف ، ويما لا يَظْهَرُ فيه الإعْرَابُ ، ويَدْخُلُ فيه ما ليس له عَامِلُ لَقْظييًّ كالمُبْتِداً وخَبَرِهِ ، والفعل المضارع حَالة الرَقْع فَتَأمَّلُ ذلك تَعْرِفْه ،

# [ المهنوع من الصرف ]

فإن قيل: لم جُعلَت علامة غير المنصرف امتناع دُخُول التنوين والجرّ ؟. قيل: لأنَّ الاسم مَتَى اجْتَمَعَ فيه سَبَبَان من الأسبابِ التِّسْعَة أَوْ تَكَرَّر فيه سَبَبٌ ، كلُّ سَبَبٍ ثَانِيَ أَصْل إِثَقُلَ ، وشَابَه القَعل فمنع التَّنوين والجرَّ ؛ لأنَّهما لا يَدْخُلان الفعل ،

فإن قيل: وما تلْكَ الأسْبَابُ ؟ قيل: هي: وزنُ الفعل، والصِّفَةُ ، والالفُ والنونُ المضارعتان لألفيْ التَّانيث، والعَدْلُ، والتَّانيثُ، والجَمْعُ، والعُجْمَةُ، والتَّعريفُ، والتَّرْكيبُ، وتَتَبَّعْتُ بذِكْرِ هذه الأسْباب مُرَتَّبَةً

<sup>(</sup>١) ونحوه عند الزمخشري في المفصل ٢٧ ، وانظر كذلك شرح ابن عقيل ٢٨/١ ، وشرح قطر الندى ١٦ .

كَمَا أَوْرَدَها في الكتاب ، وقد ذَكَرَ المُرادَ بِكُلِّ واحدٍ منها كَمَا تَعْرِفُه إِنْ شاء الله .

أمَّا المُرادُ ب ( وَزْنِ الفعل ) (١) : أنْ يكون الاسمُ على وَزْنِ يَخْتَصُّ بِالفعل أو يَغْلَبُ عليه ، فالمُخْتَصُّ بِه نحو ( فُعِل ) لأنَّه لا يكون في الأسماء ، والغَالِبُ نحو ( أَفْعَل ) فإنَّه ممَّا يَكْثُرُ في الفعل ، ويقلُّ في الاسم .

والمُرادُ به (الوَصْفُ ) (٢) ظَاهرٌ : وهو أَنْ يكون الاسم مُشْتَقًا منْ مَعْنَى ويكونُ مع ذلك مَوْضُوعًا على أَنْ يَجْرِيَ على الشَّيْء تَبَعًا له كَاحْمَر وأَصْفَر ، وهما مُشْتَقَان من الحُمْرة والصُّفْرة ، ثم إنَّك تُجْريهما على مَوْصُوف ، كَقَوْلكَ : هذا ثَوْبٌ أحمرُ وأَصْفَرُ . والمُراد به الألف والنون) : كلُّ ألف ونون كانتا زائدتين في الاسم ، ثُمَّ امتنع دخول تاء التَّانيث عليهما ، ومِتَّالُ ذلك : الألف والنَّون في (سَكُران) و عَطْشان) وكذا كُلُّ (فَعْللان) مُؤنَّتُه (فَعْلى) ، وكذلك الألف والنون في الاسم العَلم إذا عُلم زيادتهما نحو : (سَعْدَان) و (مَرْوَان) ، في الاسم العَلم إذا عُلم زيادتهما نحو : (سَعْدَان) و (مَرْوَان) ، في الاسم العَلم إذا عُلم زيادتهما نحو : (سَعْدَان) و (مَرْوَان) ، في مُتَنع مُن ذلك ، أمَّا بَابُ (سَكُران) في مُنتنع مُن حَيْثُ إنَّهم استأنفوا للمؤنث في مُنتنع هيه ون حَيْثُ إنَّهم استأنفوا للمؤنث عليه مَنْ حَيْثُ الله ما المَالمُنث مي مُنتَع عليه عَل مَن ذلك ، أمَّا بَابُ (سَكُران) وميفةً وهي (فَعْلى) واقولهم : (سَكْرَى) في مُؤنَّث (سَكُران) وأمَّا بَابُ (مَرْوَان) و (عُتُمان) فلا يدخلُ تاء التأنيث عليه ؛ / لأنّه لا ١٠/ب بَابُ (مَرْوَان) و (عُتُمان) فلا يدخلُ تاء التأنيث عليه ؛ / لأنّه لا ١٠/ب يَصْبَا أَلَى الفَرْقِ فِيما هُو اسمُ غيرُ صِفَة بِين المُذكَّر والمُوَنَّ في أَنْ والمُوَنَّ في مُوانِّ أَلَى الفَرْقِ فيما هُو اسمُ غيرُ صِفَة بِين المُذكَّر والمُوَنَّ في أَنْ المُدَكَّر والمُوَنَّ في أَنْ المُذكَّر والمُوَنَّ في أَلَى الفَرْقِ فيما هُو اسمُ غيرُ صِفَة بِين المُذكَّر والمُوَنَّ في أَلَى المُونات المَّنْ المُذكَّر والمُوَنَّ في أَلَى المُونات المَّنْ المُدكَّر والمُوَنَّ في أَلَى المُؤلِّ في المُوانِ أَلَى المُؤلِّ في أَلْ المُؤلِّ أَلَى المُؤلِّ في أَلْ المُؤلِّ في أَلْ أَلَا المُؤلِّ في أَلْ المُؤلِّ في أَلْ المُؤلِّ المُؤلِّ المؤلِّ المُؤلِّ المُؤلِّ المُؤلِّ المُؤلِّ المؤلِّ المُؤلِّ المؤلِّ المُؤلِّ المؤلِّ المؤل

<sup>(</sup>١) انظر التخمير ٢٢٠/١ ، وشرح ابن يعيش ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر تعريف الوصف في التخمير ٧/٨٧ ، والإيضاح ١/١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) مطموسة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) - ونحوه في شرح الجمل ١٨ .

والمراد ب ( العدل )(١) : أنْ يكونَ للاسم صيغةٌ في الأصل فتعدلُه عنها إلى صيغة من ، وزَافر ، وزُافر ، وزُافر .

والمُرَاد ب (التَّانيث):أن يكونَ الاسمُ مَوْضُوعًا [للتانيث](٢) كسنُعَادَ، ومَرْيَمَ، أو يكون في الاسم علامةُ التَّأنيث لا يجوزُ حَذْفُها كالتَّاء في : طَلْحةَ ، وَ حَمْزَةَ .

والمُراد ب (الجَمْع): أنْ يكونَ بصيغة مختَصّة بِالجَمْع فلا يجيءُ واحدٌ (٣) بتلك الصيِّغة نحو: مساجد ، ومصابيح .

والمراد ب (العُجْمَة ) (٤): أنْ يكون الاسمُ أعْجَمِيّاً ولا يكون منْ أَوْضَاع اللَّغة العربيّة كإسماعيل وإبراهيم ، ويَنْبَغي أنْ يُعْلَمَ أنّه لا يكون الله عُمّة مَدْخَلُ في هذا الباب حتَّى يكون في الأسْمَاء الأعْلام ، فإنْ كانَ في الأسماء الأجْنَاس كاللّجَام ، والفرنْد لَمْ يكن لها تَأْتُريرُ في حديث مَنْع الصَّرْف .

والمُرَاد ب ( التَّعْريف ) في هذا البَابِ : أَنْ يكونَ الاسم عَلَمًا قَدْ وُضعَ لشَيَيْء بِعَيْنه ( كزيدٍ ، وعمرهِ ) .

والمُرَاد ب ( التَّرْكيب ) : أَنْ تَضُمُّ اسْمًا إلى اسمٍ فَتَجْعَلُهُما بِمَنْزِلَةِ اسمٍ واحدٍ كقولهم : حَضْرَمَوْتَ ، وبَعْلَبَكَ ، فهذه عبارات الشَّيْخِ رحمه الله .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن يعيش في شرحه ٦١/١ تعريفًا للعدل حيث قال « أمَّا العدل فهو اشتقاق اسم من اسم على طريق التغيير » .

<sup>(</sup>٢) زيادة يستقيم بها الكلام .

<sup>(</sup>٣) أي : لا يوجد في المفرد ما يكون على وزن هاتين الصيغتين .

<sup>(</sup>٤) انظر تعريف العجمة في الإيضاح في شرح المفصل ١٤٦/١.

فإنْ قيل : لمَ انْفَتَح غيرُ المُنْصَرفِ في مَوْضعِ الجرِّ(١) ؟. قيل : حَمْلاً التُّقيل على الخَفيف إذْ هُوَ مَوْضعُ يَحْتاج إلى التَّخْفيف، والتَّسْكِينُ حَالُ بِنَاءِ وَضُعْفِ ، فالسُّكون في مكان الحركة القويَّة إجْحَافُ في الكلمة ، فَحُمِلُ عَلَى الحَركة لذلك ، ويُمْكنُ أَنْ يُقَال (٢) : إنَّ غَيْرَ المُنْصَرِف يُشَابِهُ الفعْلَ في أنَّهُ ثَانِي الاسم الأَعَمِّ الذي هُوَ « شيءً» باجْتماع السَّبَبَيْن فيه كَمَا أنَّ الفعْلَ ثاني الاسم من وَجْهيْن: أَحَدُهما : أنَّه مُشْـتَقُ منه (٢)، والثَّاني: أنَّ الأَفْعَال أَخْبَارٌ عن الأسامي ، ولا بُدَّ من إعْقَال المُخْبَر عَنْهُ أَوَّلاً حتى يجوز الإخْبَارُ عنه ، وإذا كان كذلك فإنَّ في الأَفْعال ما يُستوي فيه الجَزْم والنَّصْب كَمَا ذَكَرْنَا في الأَمْثِلَةِ الْخَمْسَةِ (٤) فَحُمِلَ على الفِعْل في هذا الحُكُم (٥) أيضًا ، كَمَا حُمِلَ عليه لذَلِكَ في امْتِنَاع الجرِّ والتنوين إذْ كان الجرُّ في الأسماء بِمَنْزِلَةِ الجَرْمِ في الأَفْعال ، وفي الفَتْحَةِ في مَوْضِع الجرِّ اخْتلاف بَيْنَهم في أنَّها حَرَكَة إعرابِ أَمْ بنَاءِ ؟<sup>(٦)</sup> ،

<sup>(</sup>١) في الحاشية : « يعني : لم لم يسكّن في موضع الجرّ ؟ » .

<sup>(</sup>٢) انظر هذه المسالة في أسرار العربية ٣٠٩، وشرح الكافية ٢٦/١ .

<sup>(</sup>٣) في الحاشية : « وذلك أن القعل مشتق من المصدر ، والمصدر اسم » .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٣٥.

<sup>(</sup>٥) في الحاشية : « يعني : في كون الاسم منصوبًا حالة الجرّ » .

 <sup>(</sup>٦) ذهب الأخفش والمبرد والزجاج إلى أنها مبنية خلافًا للجمهور ، انظر « ما يتصرف وما لا ينصرف للزجاج ٢ ، وشرح ابن يعيش ١/٨٥ ، وشرح الكافية لابن الرضي ٣٨/١ .

وقد رد محقق كتاب المقتضب نسبة هذا الرأي للمبرد كما في المقتضب٣/١٧١.

## فصل

فإن قيل: هَلاَّ مَنَعْتَ الصَّرْفَ لَوُجُودِ فَرْعِ واحدٍ ؟ . قيل: [لا] (٢) ؛ لأنَّ لا يُخْرِجُهُ الفَرْعُ الواحد بانْفرادِه عن الأصْل (٤) حَتَّى يَجْتَمعَ فيه إثنان فَيَ غُلِبَا عليه بِتَغَيَّرِ حَالِه لاجْتَماع التَّقَلَيْن فيه ، ولذلك لا يَلْتَفتُون إلى أَشْياءَ كثيرة يُمْكِنُ عَدُّها مِنْ فُرُوعِ هذا البَاب نحو: التَّثْنِية ، والجَمْع الذي ليس على وَزْن « مَفَاعِلَ » ، والتَّأْنيث غير اللاَّزِمِ التَّثْنِية ، والجَمْع الذي ليس على وَزْن « مَفَاعِلَ » ، والتَّأْنيث غير اللاَّزِم

<sup>(</sup>١) انظر تعريف « الشيء » في الكتاب ٢/٢١ و ٣/٢٤١ ، والتاج في « شيء » .

 <sup>(</sup>٢) انظر تعريف « القديم » في كتاب التعريفات للجرجاني ١٧٢ .

 <sup>(</sup>۲) زيادة يستقيم بها الكلام وأجاز الكوفيون منع الصرف لسبب واحد . انظر المفصل ۲۸ ،
 والتخمير ۲۲۲/۱، وشرح ابن يعيش ۱/۸۸-۹۳ .

<sup>(</sup>٤) لأن الأصل في الاسم الصرف.

نصو (ضاربة) على هذا كثير ؛ لأنه ليس لها نهاية التَّأْثير في الفَرْعيَّة بِخلاف ما يُعَدُّ منَ الأسْباب التِّسعَة ؛ لأنَّ لكلِّ واحد غاية التَّأْثير في كَوْنه في أم نا فلالك لا يَكْفي السَّبَبُ الواحدُ في امتناع التَّأْثير في كَوْنه فَرْعًا ، فلالك لا يَكْفي السَّبَبُ الواحدُ في امتناع الصَّرْف لِمثُل هذه العلَّة ، وقد بسَطْنا الكلام في هذا الفصل ليكون الصَّرْف لِمثُل هذه العلَّة ، وقد بسَطْنا الكلام في هذا الفصل ليكون مُقدِّمة وتَنْبِيها لِمَنْ يَتَمْنَى الوَقُوفَ على ما أوْرد رحمه الله من الفَوائدِ على طريق الإجْمال والله وَليُّ الكِفاية ،

الشسرح: اعلم أنَّ هذه الأشْسياءَ التي لا تَنْصَرَفُ على قسمين: أحدُهما ما لا يَنْصَرِفُ في المَعْرِفةِ والنَّكِرَة ، والأخَرُ: ما لا يَنْصَرِفُ في المَعْرِفةِ والنَّكِرَة ، والأخَرُ: ما لا يَنْصَرِفُ في النَّكِرَة .

<sup>(</sup>١) زيادة من ط ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر الآية ١.

<sup>(</sup>٣) بعده في ط« وأربعة أربعة ».

<sup>.</sup> TT L (1)

فَالأُوّلُ مِنهَا: مَا بِدَأَ بِهِ فِي الْكَتَابِ ، وَهِي خَمْسَةُ أَنْواعِ: أُوّلُهَا: مَا فِيهِ وَزُنْ الْفَعْلُ وَالْوَصْفِ نحو: أَحْمَر ، وأَصْفَر ، وأَسْوِد ، وأبيض ، هذه نَكَرَات كَمَا لا يَخْفَى .

والثّاني: سَكْرَانُ، وغَضْبَانُ، وعَطْشَانُ الألف والنون فيها زائدتان؛ لأنّه من (سَكِرَ، وغَضْبَ، وعُطْشَ) فهذا سَبَبُ واحدٌ، والثّاني: الوصْفُ، والثّالث من الخَمْسة: الصّفةُ المَعْدُولَةُ، ولَقَبُه والثّاني: الوصْفُ، والثّالث من الخَمْسة: الصّفةُ المَعْدُولَةُ، ولَقَبُه يَتَضَمَّنُ بَيَانَ السَّبَيْنَ. وقد يَجِيء في بعض النّسنخ « ومنْ ذلك ( أُخَرَ) كقولك: مررت بنسوة أُخَرَ »(١)، وقيل في عِلّة امْتِنَاع صَرْفه: إنّه صِفَةٌ مَعْدُولةً عن الألف واللاّم(٢).

قال ابن الوَّراق(٣): « ونَعْنِي بالعَدْلِ: العُدُولُ عمَّا يُوجِبُه اسْتَعْمَالُ أَخُواتِها وهِيَ: الأَصْغَرُ، والأَكْبَرُ، والأَفْضَلُ، يُسْتَعْمَلُ معَ الأَلف واللاَّم كَمَا تَرَى، وكذلك تقول في صفة المُذكَّر والمُؤنَّثِ (الآخَرُ) و (الأُخْرَى) كَمَا تقول: الأَفْضَلُ، والفُضْلَى، وكذلك الله والبُواقِي »(٤). وقد بسَطَ ابن الورَّاق القَوْلُ في تَقْرير هذا المَعْنَى إلاَّ النَّوَاقِي »(٤). وقد بسَطَ ابن الورَّاق القَوْلُ في تَقْرير هذا المَعْنَى إلاَّ النَّوَاقِي هذا المَعْنَى الله المَوْضِعَ لا يَحْتَمِلُ سوى ما ذكرناه،

<sup>.</sup> TT L (1)

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣/٢٢٣ ، والمقتضب ٣٧٦/٣ ، و « ما ينصرف وما لا ينصرف ٤٠٠ ، وشرح الكافية للرضي ٢/١٤ ، وقيل في سبب منع ( أخر ) من الصرف أنها معدولة عن : أُخَر من ، انظر المصادر السابقة .

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبدالله أبو الحسن الوراق النحوي عالم بالنحو وعلله ، وكان بغداديًا ، وصنف في النحو
 كتبًا حسانًا ، منها كتاب علل النحو ، وكتاب الهداية في شرح مختصر الجرمي ، توفي سنة ٣٨١ هـ .
 انظر ترجمته في إنباه الرواة ١٦٥/٣ ، وبغية الوعاة ١٢٩/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر كتابه في تعليل النحو لوحة ٦٨ أ بتصرف ، ولدى مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ميكروفيلم منه بخط مغربي غير واضح برقم ١١٩٠.

### فصل

فإن قيل: ما تعني بالمعرفة والنّكرة ؟ قيل: المعارف خَمْسة : العلَمُ ، والمُعْرفة والنّكرة ؟ قيل: المعارف خَمْسة : العلَمُ ، والمُعْرف ، والتّعرب منها ، والتّعرب في المعارف ، والمُعْت بر في باب منع الصّرف هو الأول . والنّكرة : كُلُّ اسم وُضع ليدُلُّ على واحد من جنس لا بعين نه نحو : رجل وفرس (١) .

فإن قيل: ما فائدة التَّخْصيصِ في قوله /: « فَعْلان مُؤَنَّتُه فَعْلى » ١٩/ب مَعَ أَنَّ « فَعْلان » الذي لا فَعْلى له غير مُنْصَرِف نحو: مَرْوان وعُتْمان ؟ قيل: فائدة ذلك أنَّ « فَعْلان » الذي مُؤَنَّتُه « فَعْلى » نحو: سَكْران وسَكْرَى لا يَنْصَرِفُ في المَعْرِفَة والنَّكِرَة ، وأمَّا « فَعْلان » الذي لا فَعْلى له لا يَنْصَرِفُ في المَعْرِفَة ويَنْصَرِفُ في النَّكِرَة ، وفي هذا القِسْم يُعَدُّ النَّكِرَاتُ مما لا يَنْصَرِفُ فلا بُدَّ من التَّخْصيص .

فإن قيل: ما تقولُ في (رحمن) (٢) ؟ أَتَصْرِفُهُ أَمْ لا ؟. قيل: لا ، لاجْتِمَاع السَّبَبَيْن فيه وهُمَا الألف والنون والوَصْفُ، وقَدْ ذَكَرْنَا فيما تقدَّم أنَّ الأصْلَ في اعتبار السّببيّة في الألف والنون أنْ تَكُونَا

<sup>(</sup>١) انظر تعريف النكرة في الجمل ١٧٨ ، والمفصل ٢٣٧ ، وقال في التخمير ٣٨١/٢ : « إنما الحدّ الصحيح أن يقال : النكرة ما دلُّ على معنّى دلالةً عاريةً عن الإشارة إليه » .

<sup>(</sup>٢) في صرف (رحمن) أو عدمه خلاف ، قال أبو حيان في البحر ١/٥٠ : « وإذا قلت : الله رحمن ، ففي صرفه قولان يسند أحدهما إلى أصل عام وهو أن أصل الاسم الصرف ، والآخر إلى أصل خاص وهو أن أصل ( فعلان ) المنع لغلبته فيه » .

ثم انظر اللمع لابن جني ٢٣٥ ، والمقتصد ١٠٠١/٢ ، وشرح الكافية ١/١٦ ، والهمع ١٩٦/١ .

زائدتين ، وأنْ لا يَدْخُلُ تاء التَّأْنيث فيهما وإذا كان حُصُول ما يَمْنَعُ (١) من دُخُول التَّأْنيث في الاسم مَانِعًا من الصَّرْفِ فلأنْ يكونَ استحالةً تَصْويرِ التَّأْنيث مانِعًا مِنْ ذلك أَوْلى .

فإن قيل: ما مَعْنى قوله: « وكَذَا جميعُ الأعْداد المَعْدُولَة » ؟ قيل: معنى ذلك أنَّ خُمَاسَ وسُداسَ إلى عُشارَ لا يَنْصَرِفُ كَمَا أنَّ تُلاثَ وربَاعُ لا يَنْصَرِفُ لائنَها مَعْدُولةُ من: خَمْسة خَمْسة وستَّة ستَّة (٢) ، وقيلَ في علَّة امْتنَاع الصَّرْفِ في الأعداد المَعْدُولة : إنَّها مَعْدُولة من اللَّفْظ والمَعْنَى (٣) ، فالعلَّة فيه تَقُومُ مَقَامَ السَّبَبَيْن والعلَّتَيْن ، وقيل : بَلْ عُدلَتْ في الغَالِ عن المُؤنَّث نحو: تَلاَثَة وأربَعة ، فَمُنعَت الصَّرْفَ لاجْتماع العَدْلِ والتَّانيث (٤) ،

قال رحمه الله: « وما فيه ألف التَّأنيث مقصورة نحو: حُبلى وبُشْرَى ، أو مَمْدُودةٌ نحو: حَمْراء ، وصَفْراء ، وصَحْراء ، والجَمْعُ الذي بَعْدَ أَلِفه حَرْفَانِ أو ثلاثة أَوْسَطُها سَاكنٌ نحو: مساجد ومصابيح ، وإنْ كان أَوْسَطُ الثَّلاثَة مُتُحرِّكًا كان الاسم مُنْصَرِفًا البَّتَّة نحو: صَيَاقلَةً ، فإنْ كان بَعْدَ أَلِف الجَمْع حَرْفَان ثانيهما ياء حَذْفَتَها في الرَّفْع والجرِّ

<sup>(</sup>١) في الحاشية : « وهو وجود فعلى في فعلان » .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٢/٥٢٦، و« ما ينصرف وما لا ينصرف » ٤٤ ، والمرتجل ٨١ ، وأوضح المسالك ٣/٥١٥ .

 <sup>(</sup>٣) وإلى هذا ذهب السيرافي كما في حاشية الكتاب طبولاق ١٥/٢ ، وابن السراج كما في الأصول
 ٢٨٨٨ ، والموجز ٧١ ، وانظر أسرار العربية ٣١٣ ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٢٢٠/٢ .

 <sup>(</sup>٤) لم أجد من قال بهذا القول ، أمًّا الكوفيون فذهبوا إلى أن سبب المنع هو العدل والتعريف . انظر معاني
 القرآن للفراء ٢٥٤/١ ، وشرح الكافية ٢١/١ ، والهمع ٢٨٦٨ .

وَنَوَّنْتَ الْاسم وَاثْبَتَّهَا في النَّصْب بغير تنوين وذلك قَوْلُكَ : هؤلاء جَوار ، ومَرَرْتُ بِجَوار  $\binom{(1)}{1}$  ، ورأيت جَوَاري ، فاعْلَمْ  $\binom{(1)}{1}$  .

الـشـرح: الاسم الذي فيه ألفُ التَّأنيث فإنَّه (٢) لا يَنْصَرفُ وإنْ لم يَكُنْ فيه إلاَّ سَبَبُ واحدُ ، وذلك أنَّهم قالوا في « حُبلًى » و « بُشْرَى » و « صَحْراء » : إنَّ التَّأنيثَ بمَنْزلَة سَبَبٍ واحدٍ ، ولزومه بمَنْزلَة سَبَبٍ أَخَرَ ، وهذا مَعْنى قَوْلُهم : إنَّ هسَبَبُ مُتَكَرِّرٌ (٤) ، ويَعْنُونَ بـ « اللَّزُومِ » أنَّ الكَلمة صيغَتْ على ذَلِكَ ، بخلافِ ما هُو تَأْنِيتُه يَطْرَأُ عليه نحو : ضاربة وقائمة .

وكَذَا الجَمْعُ الذي بعد ألفِه حَرْفان أو ثَلاَثَة أَوْسَطُها سَاكنٌ فإنَّه لا يَنْصَرِفَ لسَبَب تكرُّر (٥) فيه ، ومَعْنى ذلك أنَّ اخْتِصاصَا بالوَرْن الذي لا يَظْير له في الآصَاد بمَنْزلَة تَكْرِير مَعْنى الجَمْع ، وفيه نَظَر ، وذلك أنَّ كَوْنَه جَمْعًا لا يُعَدُّ عن أسْبَاب مَنْع الصَرْف حتَّى يكون جَمْعًا لا يُعَدُّ عن أسْبَاب مَنْع الصَرف حتَّى يكون جَمْعًا لا نَظير له في الآحَاد ، كَمَا أنَّ التَّأْنيثَ لا يُعْتَبَرُ حتَّى يكون جَمْعًا لا نَظير له في الآحَاد ، كَمَا أنَّ التَّأْنيثُ لا يُعْتَبَرُ حتَّى يكون لا رَحَاد أنْ التَّأْنيثُ لا يُعْتَبَرُ حتَّى يكون لا رَحَاد أنْ التَّأْنيثُ لا يُعْتَبَرُ حتَّى يكون لا يَصْروفُ لوجود الجَمْع والتَّأْنيث فيها ، وقَدْ أَجْمَعُوا في كَوْنِها تَنْ عَرف فيها ، وقَدْ أَجْمَعُوا في كَوْنِها

<sup>(</sup>١) مكرر في الأصل.

<sup>.</sup> TT L (Y)

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

 <sup>(</sup>٤) وهو قول جمهور النحاة ، انظر الأصول ١/٤٨ ، والمفصل ٢٧، والتخمير ١/٢٢٠، وشرح الكافية
 ٤٨/١ .

<sup>(</sup>a) غير واضحة في الأصل.

مُنْصَرِفَةً ، فَتَبَتَ أَنَّ المُعْتَبَر في أن التأنيث والجَمْع - سَبَبَان مِنْ الأسباب التِّسعَة - وهو أنْ يكونَ التَّأْنيث والجَمْعَ لأَزْمِيْن .

وإذا تَبَتَ ذلك فإنَّ «حَبُلى » و « بُشْرى » و « صَحْراء » ، وكذلك « مصابيح » و « مساجد » ونحوها لا تَنْصَرف ولا تَرَى فيها إلاَّ سَبَبًا واحدًا ، ومَنْ جَعَلَ لُزُوم التَّأْنيث والجَمْع تَكْريرًا لَزِمّه البَيان (١) .

وأمًّا (جَوارٍ) فإنَّ الخليل وسيبويه ذَهَبَا إلى أنَّ هذا الاسم اجتمع فيه ثقلُ وهو الجَمْعُ وكُونُهُ على زِنَة جَمْعِ الجَمْعِ و « الياء » في آخرِه ، فلَمَّا اجْتَمَعَتْ فيه هذه الأشياء حَذَهُوا « الياء » حَالَةَ الرَّفْعِ والجرِّ فَلَجْلِ التَّخْفيف (٢) فنقص عن وزن ( فَوَاعِلَ ) فَدَخَلَهُ التنوينُ فَصارَ « جَوَارٍ » و « غَوَاشٍ » و « مجارٍ » (٢) ، والدَّليل على صحَّة ذلك أنَّ « الياء » عادت في مَوْضعِ النَّصْب لِخِفَّته فَجَرى مُجْرَى ( مساجد ) لتَمام وَزْن ( مَفَاعِلَ ) ، والحَاصِلُ أنَّ ه مُنْصَرِف حَالَتَيْ الرَّفْعِ والجرِ ، غَيْر مُنْصَرِف حَالَة يُ الرَّفْعِ والجرِ ، غَيْر مُنْصَرِف حَالَة النَّمْ والجرِ ، غَيْر مُنْصَرِف حَالَة النَّمْ والجرِ ، غَيْر مُنْصَرِف حَالَة يُ الرَّفْعِ والجرِ ، غَيْر مُنْصَرِف حَالَة يُ الرَّفْعِ والجرِ ، غَيْر مُنْصَرِف حَالَة يُ الرَّفْعِ والجرِ ، غَيْر مُنْصَرِف حَالَة النَّمْ والجرِ ، غَيْر مُنْصَرِف حَالَة النَّمْ والجرِ ، غَيْر مُنْصَرِف حَالَة النَّمْ والجر ، غَيْر مُنْصَرِف حَالَة النَّمْ والجر ، غير مُنْصَرِف حَالَة النَّمْ والجر ، غَيْر مُنْصَرِف حَالَة النَّمْ والمَا وَالمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِ وَالْمَالَة النَّمْ والْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالَة النَّمْ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالَة النَّالَة النَّالْمَالَة النَّالَة النَّمَالَة النَّالَة الْمَالِمَا وَالْمَالِ وَالْمَالِولَ وَالْمَالِ وَالْمَالْمِ وَالْمِلْمَالَةُ الْمُنْمِلِ وَالْمَا

<sup>(</sup>١) فني الحاشية : « جوابه : أن معنى اللزوم مغاير لمعنى التكرّر » .

 <sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣/٠٢، ٣١١ مع الهامش.

وفي الحاشية : « فهذا عند سيبويه ، وعند أبي إسحاق كانت الضمة على الياء ثقيلة فحنفت وأبدلت منها التنوين ، وحنف الياء لالتقاء الساكنين ، التنوين والياء » . انظر ما ينصرف وما لا ينصرف ١١٢ ، وسر صناعة الإعراب ١١٢/٢ ، وشرح الكافية ٥٨/١ .

<sup>(</sup>٣) جمع: مجرى ، قال السيرافي في شرحه الكتاب ٢٣/١: « والوجه الثاني: أن يكون « مجرى » في معنى جُري ، وهو مصدر ... فإن قال قائل: فلم جمع ، والمصادر لا تجمع ؟ قيل له: قد تجمع المصادر إذا كانت مختلفة ... » .

فإن قيل: كيف تَعْرفُ في الاسم الَّذي في آخره أَلِفً أنَّها للتَّأْنيث؟ . قيل: ذَكَرَ ابن جِنِي (١) أنَّ أَلِفَ (فُعْلَى) بِضَمَّ « الفاء » لا تكونُ إلاَّ للتَّانيث نحو « حُبْلى » و « بُشْرى » وكَذَا كُلُّ ( فَعْلَى ) و(فِعْلَى) بالفَتْح والكَسْر ممَّا لا يُنَوَّنُ نَكرةً .

فإن قيل: لِمَ شُرطَ فيما كان بعد « ألف » الجَمْعِ تَالاَثَةُ أَحْدُف أَنْ يكون غير منصرف ؟ . قيل: لأنَّ المُعْتَبَرَ في باب مَنْعُ الصَّرْف أَنْ يكون جَمْعًا ليس على زنته في الآحَاد شَيْءٌ ، ولا يكون إلاَّ بأنْ يكون أَوْسَطُ الثَّلاثة سَاكِنًا ، في الآحَاد شَيْءٌ ، ولا يكون ألاَّ بأنْ يكون أَوْسَطُ الثَّلاثة سَاكِنًا ، في الآحَاد شَيْءٌ ، ولا يكون ألاَّ بأنْ يكون أَوْسَطُ الثَّلاثة سَاكِنًا ، فالأَد كان مُتَحَرِّكًا وَجِدَ على زنته في الآحَاد (٢) نحو: (الكَرَاهية ) و (العَلانية ) و (العَلانية ) و (العَلانية ) و (العَمَالِقة ) و (الطَّيالِسَة ) ، فلذلك شُرطً و (المَالدُونُ في أَوْسَطِ الثَّلاثة .

فإن قيل: هلاًّ مُنعَ الصَّرْفُ في القرآن:

﴿ سَلَنسِلًا ﴾(٢) و ﴿ قَوَارِيرًا ﴾(٤) ؟ .

قيل: رُجُوعًا إلى الأصل وهو أنَّ الأصل في جميع الأسماء الصَّرْفُ ، ولذلكَ جَازَ في الشِّعْرِ أنْ يُصْرَفَ جَميع ما لا

<sup>(</sup>١) انظر سر مناعة الإعراب ٦٩٣/٢ ، والمنصف ١٦٦١ .

 <sup>(</sup>۲) انظر الكتاب ۲۲۸/۲ ، والمقتضب ۲۲۷/۳ ، وما ينصرف وما لا ينصرف ٤٧ ، والأصول ٩٠/٢ ،
 والتبصرة والتذكرة للصيمري ٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان الآية ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان الآية ١٥ ، قرأ فيهما بالتنوين نافع والكسائي وأبو بكر ، انظر الكشف ٢/٤٥٣ .

يَنْصَرِفِ(') على أَنَّ أَكْتُ رَ القُرَّاء يَمْنَعُ وَنَهَا الصَّرْفَ ، وذلك أَنَّ ابن كثير (<sup>'')</sup> وابن عامر (<sup>'')</sup> وحمزة (<sup>'')</sup> وحفق الله وقراً ابن كثير تَنْوين ، وفي الوَقْف بغَيْر ألف ، وقراً ابن عامر وحق ص المناوين ، وفي الوقف بغيْر ألف ، وقراً ابن عامر وحق ص المناويرا \* قواريرا \* قواريرا \* في الوقف في الوقف في الوقف في الوقف فاعرف ذلك .

(١) انظر هذه المسالة في ما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني ٣٣، والانصاف ٢٩٣/٢،
 وشرح ابن يعيش ١٩/١، والهمع ١٠٠/١.

(٢) هو عبدالله بن كثير بن المطلب القرشي أحد القراء السبعة ، أخذ القراءة عن عبدالله بن السائب ومجاهد بن جبر ، ودرياس مولى عبدالله بن عباس ، روى القراءة عنه إسماعيل بن عبدالله وغيره ، توفي سنة ١٢٠ هـ .

انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار ٧١ ، وغاية النهاية ١/٤٤٣ .

(٣) هو عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي أحد القراء السبعة ، أخذ القراءة عن أبي الدرداء والمغيرة بن شهاب ، روى القراءة عنه يحيى بن الحارث وغيره ، توفي سنة ١١٨ هـ .
 انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار ١٧ ، وغاية النهاية ٢/٣١١ .

(٤) هو حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي أحد القراء السبعة ، أخذ القراءة عن سليمان الأعمش ، وحمران بن أعين وغيرهما ، روى القراءة عنه إبراهيم بن أدهم وغيره . توفي سنة ١٥٦هـ . انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار ٩٣ ، وغاية النهاية ٢٦١/١ .

(٥) هو حفص بن سليمان بن المغيرة ، الأسدي الكوفي ، أخذ القراءة عن عاصم . وكان أعلم أصحاب عاصم بقراعه ، روى القراءة عنه حسين بن محمد المروذي وغيره توفي سنة ١٨٠ هـ . انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار ١١٦ ، وغاية النهاية ٢٥٤/١ .

(٦) سورة الإنسان الآية ٤ . انظر حجة القراءات لابن زنجلة ٧٣٧ ، والمبسوط لأبي بكر الأصفهاني ٤٥٤، والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ٣٥٢/٢ .

(٧) سورة الإنسان الايتان ١٥ ، ١٦ .
 وانظر حجة القراءات لابن زنجلة ٧٣٩ ، والمبسوط ٤٥٤ ، والكشف لمكي ٢/٥٥٣.

(٨) هو زبان بن العلاء بن عمار المازني التميمي البصري، أحد القراء السبعة، قرأ على أبي جعفر وشيبة بن نصاح، وحميد بن قيس الأعرج وغيرهم، روى القراءة عنه أحمد بن محمد الليثي وغيره توفي سنة ١٥٤ه. انظر ترجمته في معرفة القراءة الكبار ٨٣، وغاية النهاية ٢٨٨/١.

قال رحمه الله: « وستّة لا تَنْصَرِفُ في المعرفة وتنصرفُ في النكرة وهي (١): الاسم الأعجميّ الذي يكونُ عَلَمًا نحو: إبراهيم وإسماعيلَ ، وإذا كان الأعجميّ اسم الجنْس (٢) كاللّجَام والفرنْد لم يَدخْلُ في ذلك . و « فَعْلاَنُ » لا فَعْلىَ له نحو: مَرْوانُ ، وكَذَا كُلُّ اسم في يَدخْلُ في ذلك . و « فَعْلاَنُ » لا فَعْلىَ له نحو: مَرْوانُ ، وكَذَا كُلُّ اسم في اخره ألف ونُونُ مَرْيدتان نحو: عُشْمَانَ ، والاسم الذي يكونُ على وَزْنِ الفَعْل نحو: عُمْر ، ويشنكر ، والمعدولُ نحو: عُمَر ، وزُفَر على عُدلاً / عن عَامر وزَافر ، والمؤنث بالتاء نحو: حمزة وطلّحة ، / أو ١٧/ب بالمعنى نحو: سمنياد ، والاسمان جُعلاً اسْماً واحدًا نحو: معديكرب ويعلبك .

فهذا كُلُّه لا يَنْصَرِفُ مَعْرِفَةً ويَنْصَرِفُ نَكِرةً تَقُول : مَرَرْتُ بِأَحمدُ وإبراهيمُ ومروانُ وعمرُ وسعادُ وطلحةً ومعديكربَ وبعلبكُ ، ولا يَنْصَرِفُ لَقَصْدِكَ المَعْرِفة وتقولُ : رُبَّ أحمد وإبراهيم ومروان وعمر وطلحة وسعاد ومعديكرب رأيتهم فتنصرفُ لقصْدِك النّكرة »(٣).

الشرح: هذه السِّتَّةُ هي القِسْمُ الثَّاني من باب ما لا يَنْصَرِفُ وهي التَّي لا تَنْصَرِفُ إلاَّ في المِعْرِفَةِ .

أَوَّلُهَا : ما فيه العُجْمَةُ والتَّعْريفُ نحو : إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقَ .

وتَّانيها: ما فيه الألفُّ والنَّونُ والتَّعْريف نحو: مَرْوانَ وعثمانَ وسَعْدانَ .

وتَّالتُّها: ما فيه وزن الفعل والتَّعْريفُ نحو: أحمد ويزيد ويشكر .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « هو » وما أثبته من ط ٣٤.

<sup>(</sup>Y) في ط ٣٤: « اسم جنس » .

<sup>.</sup> TE L (T)

ورابِعُها: ما فيه العَدْلُ والتَّعْريفُ نحو: عُمَرَ ، وزُفَرَ ، وقُتَمَ ، تُعْدَلُ عرابِعُها عن عامر وزافر وقاتم .

وخامسُها: ما فيه التَّأْنيثُ والتَّعْريفُ نحو: طَلْحَةَ ، وحمزةَ ، وسعادَ ، وخامسُها . وزينبَ .

وسادسُها: ما فيه التَّركيبُ والتَّعريفُ نحو: معديكربَ ، ويعلبكَّ وحَضْرَمَ وْتَ ، فالتَّعْريفُ في هذه السِّتَّةِ أحد السَّببيْن ، وإذا كان كذلك فإنْ نَكَّرْتَها زَالَ التَّعريفُ ولم يَبْقَ إلاَّ سَبَبُ واحدُ فَلاَ بُدَّ من أنْ يَنْصرِفَ ؛ لأنَّ السَّبَ الواحدَ لا يَمْنعُ الصَّرْفَ .

وأمَّا القِسْمُ الأوَّلُ وهي الخَمْسَةُ التي لا تَنْصَرِفُ مع أَنَّها نكرةُ فإنَّ فيها سَبَبَيْن فوق التَنْكِيرِ بخلافِ هذا القسم ، فَبَانَ الفَرْقُ بينَ المَوْضِعَيْن .

فإن قيل: لَمَ اعْتَبَرْتَ « الأَعْجَمِيَّ » العَلَمَ (١) في هذا البابِ دونَ ما كان اسم جنْسٍ ؟. قيل: قياسًا على اللَّغَةِ العربيَّة، وذلك أنَّ العَلَم (٢) يُعدَّ من الأسْبابِ دُونَ ما هو اسمُ جنْسٍ ، فاعْتُبِرَ هذا الأصْلُ في سَائِرِ اللَّغاتِ فلا يُلْتَفَتُ إلى ما هُوَ اسمُ جنْسٍ ، لهذه العِلَّة .

واعْلَمْ أَنَّ كُلَّ اسمِ في آخِرِهِ أَلْفٌ ونونٌ يُوجَدُ في كُتُبِ اللَّغَة بِوَنْن (فَعْلان) فَهُما زائدتان ، وإذا كانَ بِوَنْنِ ( فَعَّال ) فالنُّونُ أَصْليَّةٌ ،

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ١٣٤/٣ ، والمقتضب ١/ ٣٢٥ ، والأصول ١/ ٩٢ ، وشرح ابن يعيش ١/٦٦ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: « التعريف » ، وما أثبته من الحاشية ، وهو الصواب .

قال الشّيْخُ (۱): «إنَّ الألفَ والنُّونَ في آخِرِ الاسم حُكْمُهُما أنْ تكونَا زائدتين إلاَّ أنْ يَحقُومَ دليلُ على كَوْنِ النُّونِ أَصْلِيَّةً من طريق الاشتقاق »(۲). وفي الأسماء ما يَحْتَملُ أنْ يكونَ « النّونُ » فيه أَصْلاً وأنْ يكونَ زائدًا لَجَوازِ أنْ يكونَ مُشْتَقًا مِنْ أَصْليْن وذلك نحو: حسّانَ ، يكونَ زائدًا لَجَوازِ أنْ يكونَ مُشْتَقَيْن من «الحُسْنِ » و «السّمْنِ » و ساسمَّان ، لجوازِ أن يكونَا مُشْتَقَيْن من «الحُسْنِ » و «السّمْنِ » فيكون « النُّونُ » أَصْلاً فَيَنْصَرِفا ، وعلى هذا فَقِسْ ، ولا تَنْسَ ما فيكون « النُّونُ » أَصْلاً فَيَنْصَرِفا ، وعلى هذا فَقِسْ ، ولا تَنْسَ ما عرَّقْنَاكَ من اعتبار المُضَارعة بين الألف والنون وبين ألفيُّ التَّانيث ، ولا يكونان مُضارعيْن إلاَّ إذا لَمْ يدخلُهما تاءُ التَّانيث ، وإلاَّ فقد خَرَجَا بدخُول التَّاء من المُضَارعة ، ولذلك صَرَفُوا : ( نَدْمَانُ ، ونَدْمانة )، بدخُول التَّاء من المُضَارعة ، ولذلك صَرَفُوا : ( نَدْمَانُ ، ونَدْمانة ) ، فاعْتَبِرْ ذلك .

وأمَّا قَوْلُه : رُبَّ أحسم وإبراهيم ، فاإنَّه تَمْ شيلٌ ظاهرٌ لِمَا يَنْصَرِفُ عند التَّنْكِرة ، فأذا (ربُّ) لا تَدْخُلُ إلاَّ على النَّكِرة ، فإذا قُلْت : ربُّ إنسان اسمُهُ أحمد ، ولا يجوز دخولُها على المُعَرَّف بالَّلام ؛ لأنَّ فيه مُنَاقَضَةً (٣) .

قال رحمه الله: « وإذا وقع في هذه / السِّتَّة (٤) اسم على ثلاثة بالمُعلى ثلاثة بالمُحرُف ساكنُ الأوْسَط جاز فيه الصَّرْفُ وتَرْكُهُ مع كَوْنِه مَعْرِفَةً ويكونُ ذلك في المُوَنَّثِ نحو: نوح ، ولوط .

<sup>(</sup>١) يقصد بالشيخ: عبد القاهر الجرجاني .

 <sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل للجرجاني ص ١٨ فالنقل منه .

<sup>(</sup>٣) لأن (ربُّ) دليل التنكير، و (أل) دليل التعريف فتناقضا.

<sup>(</sup>٤) أي: التي لا تنصرف في المعرفة ، وتنصرف في النكرة .

وأمًّا في النَّكرة فليس إلاَّ الصَّرْفُ، فإن كان الاسم متحرَّكُ الأوسطِ لم يُصْرَفُ في المعرفة نحو: سَقَرَ؛ لأنَّ حُكْمَ متحرَّك الأوسطِ حُكْمَ ما زاد على ثلاثة أحرف نحو: سعاد ، وكذلك إذا اجتمع في الاسم أنْ يكونَ مُؤنَّتًا وأعجميًّا، فإنَّه يُمْنَعُ الصَّرْف البتَّة في المعرفة وإنْ كان على ثلاثة أحرف ساكن الأوسط ، وذلك نحو: ماه ، وَجُوْر في (اسم بلدتين)، وأمًّا في النَّكرة فليس(١) إلاَّ الصَّرْفُ »(٢).

الشرح: قد ذكرنا أنَّ العلَّةَ التي تُوجِبُ مَنْع الصَّرْف وهو التُّقلُ لاجتماع الفَرْعَيْن أو ما يقومُ مُقَامَهُمَا ، وإذا كان كذلك فإنَّ ما كان من الأسماء الستة على ثلاثة أَحْرُف أوسطه ساكنُ فَحُكُمهُ أنْ يجوذ صَرْفُهُ ؛ نَظَراً إلى خفَّته لاختصاره وسكون وسَطه ، وأن يجوذ تَرْكُ صَرْفه ؛ نَظراً إلى اجتماع السَّبَيْن فيه ، وقد رُوعِي هذا المعنى في القرآن وهو قوله تعالى : أهبطوا مِصَراله (٢) أيْ : ادخلوا مصرر ، وقال الشاعر :

لم تتلفَّعُ بِفَضْل مِئْزَرِهِا دعدُ ولم تُسْقَ دعدُ بالعُلَب (٤) وأمَّا إذا نُكِّروَجَبَ صَرْفُه ولا كلام فيه ؛ لأنَّ ما لم يكنْ فيه هذه الخِفَّةُ من هذه الستةِ فإنَّه يجب صَرْفُه عند التَّنكير فكيفَ هذا ، وقد

 <sup>(</sup>١) في ط ٣٥ : « فأمًا في النكرة فليس في جميع ذلك إلا الصرف » .

<sup>.</sup> To L (Y)

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٦١ .

<sup>(</sup>٤) نسب البيت لجرير ، انظر ديوانه ١٠٢١/٢ ، وشرخ المفصل لابن يعيش ١٠٧٠ ، واللسان ( لفع ) ، ونسب لعبدالله بن قيس الرقيات كما في ملحقات ديوانه ١٧٨.

ومن غير نسبة في: الكتاب ٢٤١/٣ ، والجمل ٢٢١ ، والقصائص ١١/٢ ، والمنصف ٧٧/٧ ، والتخمير ٢٥٥١١. والعلب: جمع علبة ، وهي إناء من جلد .

يجيءُ هذا الحُكْمُ أيْ: جواز الصَّرْف وتَرْكُهُ فيما هو مؤَّنتُ أو أعجميً كَمَا ذكرهُ في الكتاب مع المثال؛ لأنَّ (فَعْلاَنَ) ، والمعدولَ ، وما هو في وزن الفعل ، والممركَّب لا يُتَصَوَّرُ فيها أنْ يكونَ واحدُ منها على ثلاثة أحْرُف ساكِنُ الأوسط كَمَا لا يَخْفَى .

فأمًّا إذا كان في الاسم أكثرُ من سببيْن فإنَّه لا يَنْصَرفُ مع اختصاره وسكون وسطه ؛ وذلك لأنَّ مُقَاوَمَة الخِقَّة لا تتعدَّى سببًا ، فبقي الاسم على سببيْن، فلذلك قال في اسم بلدتين وهو (ماهُ وجُور)(١) إنَّه يُمْنَعُ الصَّرْفَ البتَّة.

فإن قيل: أي الجهتين من الاختصار والسكون مُعْتَبرة في كَوْنِ الاسم خَفيفا ؟(٢) . قيل: الأوْلَى أنْ يُقَال كلاهما مُعْتَبر ؛ لأنّك متى تُقدّر اسمًا على أكثر من ثلاثة أحْرُف فيه السّكون فيكون صرّفه غير جائز نحو: سعاد ، ومريم ، ويوسف ، كما لو قدرت اسمًا على ثلاثة أحرف متحرك الأوسط نحو: سَقَر ، فإنّه لا يجوز صرّفه فدل على أن الاختصار والسكون معًا شرط في مُقَاوَمة أحَد السّبين، وعبارات الشيخ في الكتاب تُنبيء عمّا قلت ، وذلك قولُه : «فإنْ كان الاسم متحرك الأوسط لم يُصرّرف في المعرفة » .

<sup>(</sup>۱) ماه وجور : اسما بلاتين بأرض فارس ، والمانع لهما من الصرف التأثيث والتعريف والعجمة ، انظر معجم البلدان ٥/٩٤ في ( ماه ) ثم انظر الكتاب ٢٤٢/٣ ، والأصول ١٠٠/٢ ، والجمل ٢٢٦ ، والتضمير ٢٢٦/١ .

<sup>(</sup>۲) انظر المقتصد ۲/۹۹۶.

ثم قال: « حُكْمُ متحرِّك الأوسطِ حُكْمُ ما زادَ على ثلاثة أَحْرُف » / فَوَضَحَ لك ألا يَظْهَرَ حُكْمُ الخِفَّةِ إلاَّ بمجمْوع الأمْريْن ، المجابِ

فإن قيل: أليْس يَنْبَغي أنْ يكونَ حُكُمُ (ماهَ) و (جُورَ) بعد التَّنْكيرِ حُكُمَ (هندٍ) و (دعدٍ) في جواز الصَّرْف وتَرْكِه لِبَقَائِهِمَا على سببيْن وهما(١) العُجْمَةُ والتَّانيثُ كَمَا أنَّ هندًا ودعدًا فيهما التأنيثُ والتَّعْريفُ ، فَلِمَ قال: « فأمَّا في النَّكِرَة فليس إلاَّ الصَّرْفُ » ؟ . قيل: بلى ، اعتبرنا مع العُجْمَة شَرْطًا وهو التَّعْريفُ حتى تُعدَّ من الأسباب فَنَسَيهُ السَّائِلُ ، فلمَّا زال(٢) التَّعْريفُ خَرَجَت العُجْمَةُ مِنْ كَوْنِهَا فيبَا فَاذلك حُكِمَ بوجوبِ صَرْفِهَا عند التَّنْكيرِ ،

قال رحمه الله: « فهذا جميعُ ما لا يَنْصَرِفُ فإذا جَاوَزْتَ ذلك لم يكن الاسمُ المُعْرَبُ إلاَّ مُنْصَرِفًا ، ونحو(٣): (حدام) على قَوْلِ مَنْ أَعْرَبَ فقال: هذه حذامُ ، ورأيت حذامَ (٤) ، مَعْدُولةً عن (حَادَمَةٍ) فهي في المُؤنَّث ك (عُمَر) في المُذكَّر .

فأمًّا على قُوْلِ مِن بناها على الكَسْرِ فقال (حدام) في كُلِّ حالٍ فلا يَدْخُلُ في هـذا البَّابِ، وكَذَا (فَعَالِ) التي تَخْتَصُّ بالنِّدَاءِ نحو: يا لكاع ، والتي بمَعْنَى الفِعْلِ نحو: نَزَالِ لا مَدْخَلَ لهما فيه ؛ لأنَّ البناءَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وهو » ،

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « زالت » .

<sup>(</sup>٣) في ط ٣٥: « فأمَّا حذام » .

<sup>(</sup>Y) بعده في ط: « ومررت بحدام فلا تخرج من هذه الأقسام » .

على الكَسنرِ يَلْزَمُهُمَا . وكُلُّ ما لا يَنْصَرفُ إذا أُضيفَ أو دَخَلَهُ الألف واللهم انجرَّ ، نحو : مررتُ بالأحْمَرِ والحَمْراءِ ، وبعُمَركم وعُتُمَاننا »(١).

الشرح: انْظُرُ إلى حُسن ترْتيبه في إيراد تَقْسيمه مِنْ أنواعِ الأسسامي المنوع صرفها . فصدَّر الباب بذكْر جنْس ما لا يَنْصرف معرفة معرفة ونكرة ، ثُمَّ قَفَّى على إثره بيان ما هو غير منصرف معرفة ومنصرف نكرة ، ثم تَلَّث بما يجوز فيه الأمران الإنصراف وضدُّه ، إلى أنْ أَتْبَعَ في الرُّتْبَة الرَّابعة ما هو مُخْتَلَف فيه وهو (حدام)(٢) ونحوها ، وذلك أنَّ أهل الحجاز يَبْنُونَها على الكسسر في جميع الأحوال ، قال شاعرهم :

إذا قَالَتْ حذام فصدِّقوها فإنَّ القَوْلَ ما قالت حذام(٣)

وينسو تميم يُعْربُونَها ويمنعونها الصَّرْفَ لاجتماع العَدْلِ والتَّعْريفِ فيها كه عُمَرَ »؛ لأنَّه مَعْرفَةٌ مَعْدُولٌ عن (عامر) كَمَا أَنَّ «حذام » معدولة عن (حاذمة).

<sup>(</sup>١) ط ٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣/٧٧٧- ٢٧٨ ، والمقتضب ٣٧٣/٣ ، ما ينصرف وما لا ينصرف ٧٥.

 <sup>(</sup>٣) نسب البيت للجيم بن صعب كما في شرح التصريح على التوضيح ٢/٥٢٢ ، واللسان (حدم).
 وقيل لوسيم بن طارق كما في اللسان (حدم).

وورد من غير نسبة في : الخصائص ١٧٨/٢ ، شرح إبن يعيش ١٤/٤ ، مغني اللبيب ٢٩١ ، وشرح ابن عقيل ١٠٥/١ ، مغني اللبيب ٢٩١ ، وشرح

وضروب العدل ثلاثة :

أَحَدُهُا: مَا عُدِلَ عِنْ بِنَاء إِلَى بِنَاء آخَرَ لِإِزَالَةَ مَعْنَى إِلَى مَعْنَى فَعُدِلَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ مِتَّالُهُ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ أَوَّلاً وَهُو: مَوْحَدُ ، ومَثْنَى ، وتُلاَثَ إِلَى عُشَارَ .

والتَّاني : ما عُدِلَ لَفْظُهُ دُونَ معناه نحو : عُمَرَ ، وزُفَرَ ، وقُتَّمَ ،

والتَّالثُ : ما كانَ على وَزْنِ ( فَعَالِ ) وهو على ضُرُوبٍ :

مَعْدُولٌ من الصِّفَةِ نحو: حَلاَقِ ، فَإِنَّهُ عَن (حَالِقَةٍ) وهي المَنيَّةُ .

ومَعْدُولٌ عن المَصدر المُعَرَّفِ نحو: حَماد عن (المَحْمَدة ) قال الشَّاعر:

جَمَادِ لها جَمَادِ ولا تَقُولِي طوالَ الدهر ما ذُكِرَتُ حَمَادِ (١) ومَعْدُولُ عن فِعْلِ الأَمْرِ نحو: نَزَالِ ، وتراكِ ، ومَنَاعِ عَنْ ( انْزِلْ ، وامْنَعْ ) .

<sup>(</sup>١) في الحاشية: « بمعنى: المحمدة ، يقال البخيل: جماد أي: لا زال جامد الحال ، و (حماد ) في آخر البيت بالحاء غير المعجمة أي: قسولي لها جماد أي: جموداً ، ولا تقولي حمداً وشكراً » ، والبيت المتلمّس جرير بن عبد المسيح الضبعي من شعراء العصر الجاهلي ، وقد ورد البيت في ديوانه ١٦٧ على هذا النحو:

جماد لها جماد ولا تقولي لها أبدًا إذا ذكرت حماد انظر الكتاب ٣/٥٦٠ - ٢٧٦ ، والنكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري ٨٥٦ ، وأمالي الشجري ١١٣/٢ ، وابن يعيش ٤/٥٥ ، والخزانة ٣/٣٣٩ - ٣٤١ . ومن غير نسبة : في الأصول ١٣٣/٢ .

ومَعْنُولُ النِّسَاء وهو ما نَحْنُ فيه نحو: حذام، وقطام، ورقاش(١).

فإن قيل: ما العِلَّةُ في بناء ما نُكَرَهُ من المَبْنيَّاتِ التي هي (نزالِ ، ولكاعِ ، / وحدام) عند مَنْ بَنَاهُ ؟ . قيل : أمَّا « نزالِ » ١/١٤ وجميع ما هو مَوْضُوعٌ للأمْرِ نحو: تَرَاكِ ، ومَنَاعِ ، وخَرَاجٍ ، فلِقيَامِهِ مَقَامَ المَبْنيِّ وهو فِعْلُ الأَمْرِ .

وأمَّا « لكاع » وجميع ما هو معدولٌ عن الصفة في النَّداء نحو: يا فَسسَاقِ ، ويا خَبَاثِ ، وغَيْرُ النِّداء نحو: حَلاَقِ ، وجَبَاذِ (٢) ، فلمُشابَهَته لما اسْتُعْملَ للأَمْر .

وأمًّا «حذام » وجميع ما هو مَعْدُولُ عن ( فَاعِلَة ) في الأسماء الأعْلام نحو: قَطَام ، وغيرها نحو: سَكَاب ، وخَصاف (٣) ، فلمشابهته كَذلك لِمَا هو اسمُ الفِعْل ، ووجه المُشَابهة أنَّها على وَزْن واحد ، وطريقُ العَدْل فيها واحدٌ ، والتّأنيث قائمٌ فَصارتْ في المعنى بمَنْزلَتها .

فإن قيل: لِمَ بُنيت كُلُها على الكَسْرِ ؟(٤). قيل: إنَّ الأصْلَ في البِنَاءِ السكونُ فالتقى ساكنانِ فَحُرَّكَ أحدُهما إلى الكَسْرِ على ما هو الأَصْلُ.

<sup>(</sup>١) في الحاشية : « وهـو معدول عـن ( راقشة ) أي : نقَّاشة » . وانظر اللسان ( رقش ) .

<sup>(</sup>٢) حلاق وجباذ : اسمان للمنيّة ، انظر اللسان (حلق) ، والتكملة للصاغاني في مادة (جبذ) .

 <sup>(</sup>٣) سكاب وخصاف: من أسماء الفُرس. وانظر أسماء خيل العرب وفرسائها لابن الأعرابي ١٠٣، ١١٥، والصحاح (سكب وخصف).

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ١٥٢/٤، والمقتضب ٣٧٤/٣، والمفصل ٤٢٠، والتخمير ١٩٩١/٤.

فإن قيل: لِمَ كَانَ الكَسْرُ هو الأصلُ في تَحْرِيكِ الساكنِ ؟ (١). قيل: لأنَّ الكَسْرَ لا يكون إعرابًا إلاَّ باقتران التَّنوين أو ما يقومُ مقامَهُ (٢)، فإذا احتيج إلى تحريك الساكنِ حُرِّكَ بحركة لا يُتَوَهَّمُ أنّها إعرابيَّةُ .

وقيل: إنَّما حرِّكَ إلى الكسر؛ لأنَّه نظيرُ السكونِ؛ لأنَّ الجزمَ في الأفعالِ بمنزلة الجرِّ في الأسماءِ فالتحريكُ إلى نظيره أَوْلَى.

فإن قيل: لم يَدْخُلُ الجرُّ فيما هو غير مُنْصَرِفَ عند اللاَّم والإضافة ؟(٢). قيل: لأنَّ المقصود بالمَنْع هو التنوين؛ لأنَّه علم والتنوين؛ لأنَّه علم التَّمَكُن (٤) ، فالجرُّ يَتْبَعُهُ في الحذف لكونه مُعَاقبًا له في الإضافة ، تقول : غلام ، وغلام زيد ، فالجرُّ في (زيد ) يُعَاقبُ التنوين الذي كان في (غلام ) ، وإذا كان كذلك وقد عَرَفْتَ أنَّ اللاَّمَ والإضافة يَمْنَعَانِ التنوين عن دُخُولِهِ في الاسم الذي كَانَا فيه فعاد الجرُّ ؛ لأنّه لم يحصلُ ما يُوجِبُ مَدْفَه وهو كَوْنُه تابِعًا في الحذف للتنوين ، ولا يُقال : أليس يُحْذَفُ التنوين مما فيه الإضافة واللاَّمُ ؟ ؛ لأنّه لم يَدْخُلُه حتى يُقالَ : إنّه يُحْذَفُ منه ؛ لأنّ الحذف في المَدْف فَرْعٌ على التُبون .

وقيل: إنَّما انجرَّ عند دخول الألف واللاَّم؛ لأنَّهما يُزيلانِهِ عن مُشابَهة الفعل لأنَّهما لا يَدْخُلانِ الفعلَ فَصَارَ منصرفًا لذلك(٥)،

<sup>(</sup>١) انظر التبصرة والتذكرة ٢/٥٢٥ ، وشرح ابن يعيش ١٧٧/ ، والهمع ١٧٩/١ .

<sup>(</sup>Y) في الحاشية : « أي : الإضافة والألف واللام فنحو ( غلام ) غلامك ، والغلام ، وفي غير هذه المواضع يكون بناءً و ( قطام ) ليس من هذه الثلاثة فحركته بنائية وليست بإعرابية ، والله أعلم » .

<sup>(</sup>٣) كما في : مررت بالمساجد ، ومساجدكم ،

<sup>(</sup>٤) في الحاشية : « أي : الانصراف » .

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ٢/٢١ - ٢٣ ، والأصول ٧٩/٢ ، وأسرار العربية ٣١٤ .

## [الأسماء الهبنية]

قال رحمه الله: « والمَبْنيُّ من الأسماء نحو: مَنْ ، وكيفَ ، وما أشْبَه ذلك مما فيه معنى الحَرْف وشبِبْهه ، والمبنيُّ من الفعل ضَرْبَانِ: الماضي ، والأمر بغير اللاَّم ، فالماضي بناؤه على القتح نحو: ضرب ، وانطلق ، واستخرج ، والأمر بناؤه على الوَقْف نحو: اضرب (١) ، والأمر صورته صورة المجزوم فتراه كالمجزوم أبدًا تقول: اضرب ، واغز ، وارم ، واخش ، واضربا(٢) ، واضربوا (٢) ، فتراه كالمجزوم سـواء »(٣) .

الشرح: قولُه: « والمبنيُّ من الأسماء » يَتَّصِلُ بالأول حيث قال: « اعلمْ أنَّ الأسماءَ على ضربيْن معربُّ ومبنيُّ »(٤) . فَذَكَرَ (المُعْرَبُ) وقسمَيْه، ثم جاء بِذِكْرِ (المبنيّ) ها هنا .

/ ومعنى المبنيِّ : أنَّه بُنِيَ بحركة ، أو سكون لا لعامل ، ١٤/ب

والأسماءُ المَبْنيَّةُ على ضربين : ما له حالُ تمكُّن ٍ وإعراب ٍ قبل البناء فَحَقُّه أَنْ يُبْنَى على الحركة نحو : قبلُ وبعدُ ،

وما ليس له تمكُّنُ وحالةٌ يُعْرَبُ فيها فحقَّه أن يُبنى على السكون ، وفي الجُمْلَة أنَّ كلَّ مبنيٍّ من الأسماء لا بدَّ من سبب بناء ، إذْ كان الأصل في الأسماء الإعراب .

<sup>(</sup>۱) بعده في ط ٣٦: « واستخرج » .

<sup>(</sup>۲) لم يردا في ط .

<sup>.</sup> TT L (T)

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٤١.

ثم إنَّ من أسباب البناء ما ذكره في المَتْن وهو أنْ يكونَ فيه معنى المَرْف أو يُشَابِهه .

فمن الأسماء التي فيها معنى الحرف: (مَنْ) في الاستفهام، و (كيف) و (متى) و (أين)، فالسببُ في بنائها واحدُ وهو تَضَمُّنها حرف الاستفهام، (مَنْ) في السؤال عمَّا يَعْقل، و (كيف) في السؤال عن الحال، و (متى) عن الزمان، و (أين) عن الكان.

وأمَّا ما فيه مُشَابَهَةُ الحرف نحو ( مَنْ ) و ( ما ) في المَوْصُولات، و(الذي) و (حيث) فالسببُ فيها واحد وهو كَوْنُها مَبْهَمَةً مُحْتَاجَةً إلى ما يُوضِّحُها من الجُمَلِ التي وقعتْ صلِلةً لها حتى تظهر فائدتُها كما أنَّ الحرف يحتاجُ إلى غيره لتظهر فائدته ، لو قُلْت : جاخي مَنْ ، أو : قام الذي ، أو : قعدت حيث ، لم يكنْ شيئًا حتى تجيء بما يُوضِّحُ ذلك ، فتقول : جاخي مَنْ عرفته ، وقام الذي رأيته ، وقعدت حيث قعد زيد .

وقد ذكرنا فيما تقدَّم لِمَ بُنِيَ الماضي على الفتح ، والأمرعلى الوقف ؟(١) .

فإن قيل: ما معنى قَوْلِه: « الأمر صورتُهُ صورةُ المجزوم »؟ . قيل: معنى ذلك أنَّ الفعلَ المضارعَ إذا دخله الجازمُ فَيحذفُ الحركةُ أو ما يقوم مقامها(٢) فإنَّ الأمرَ يُشَابِهُ في الصورة تقول: لم يضربُ ، ولم يضربا ، ولم يضربوا ، ولم يغنزُ ، ولم يَغْزُوا ، ولم ينفرُ ، ولم يخش ، فلم يضربوا ، ولم يغزُ ، ولم يُغْزُوا ، ولم يرم ، ولم يخش ، فتحذفُ الحركةَ مِنْ ( يضربُ ) ، والنون من ( يضربان ، ويضربون ) ،

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۳ ،

<sup>. (</sup>Y) في الحاشية : « وهو النَّون في الأفعال الخمسة فإنها قائمة مقام حركة الرقع ».

والواو والياء والألف من (يغزو، ويرمي، ويخشى) ، تقول: اضرب، ، اضربا ، اضربا ، اضربوا ، واغز ، واغزوا ، واغزوا ، وارم ، واخش ، فترى صورة المجزوم والأمر على سواء .

# [ الفرق بين المعرب والمبنى ]

قال رحمه الله: « والفَرْقُ بين المعرب والمبنيِّ أنَّ حركة المعرب وسكونه يكونان بعاملٍ ، ألا ترى أنَّ الجرَّ في ( بزيدٍ ) هو بالباء ، والجزمَ في ( له يضربُ ) بلمْ ، وحركة المبنيِّ وسكونه يكونان بغير عاملٍ ، ألا ترى أنَّ كسررة ( هؤلاء ) ، وسكون ( مَنْ ) ليسا بعامل دخل عليهما ، فالرَّفْعُ في البناء ضمَّ ، والنَّصبُ فتحُّ(۱) ، والجزم وَقُف ً »(۲) ،

الشرح: المعربُ من الكلمات ضربان: الاسم، والفعل المضارع.

فأمًّا الاسمُ فلا يكون فيه سكونُ يُوجبُه الإعرابُ<sup>(٣)</sup> ، وإنَّما يكون ذلك في المبنيَّات نحو ( مَنْ ) و ( كمْ ) .

فأمًّا الفعلُ فإنَّه يُعْرَبُ بالسكونِ كما يُعْرَبُ بالحركات وذلك على ضربيْن : أحدهما بعمل الحرف ، والآخرُ بعمل الاسم .

فأمًّا الحرفُ فهي الجوازمُ التي [ هي ]<sup>(٤)</sup> ( لَمْ ، ولـمَّا ، ولا في النهي ، واللاَّم في الأمر، و ( إنْ ) في المُجازَاة ) ،

<sup>(</sup>١) بعده في ط ٣٦ : « والجرّ كسرّ » .

<sup>(</sup>Y) d FY.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يسكَّن بسبب الإعراب.

<sup>(</sup>٤) إضافة يستقيم بها الكلام ؛

وأمَّا الأسماء فهي التي تَضَمَّنَتْ معنى (إنْ) الجزائيَّة نحو (مَنْ، وما، وأين، ومتى، وحيثما) وأشباهُها وسيأتي ذكرُها في بابها(١).

والمبنيُّ منها: الحروف كلُّها، والفعل الماضي بالإتّفاق، و[أمّا](٢) أمر المخاطبِ فهو مُخْتَلَفُ فيه(٢).

فإذا عَرَفْتَ / ذلك فإنْ وجدت شيئًا مما ذكرتُ من المعربات مبنيًا ١/١٥ كان لعارض .

وأمَّا المبنيَّاتُ أعنْي التي هي ( الحروف ، والماضي ، والأمر ) فلا يأتى حالٌ يُوجَدُ فيها مُعْرَبَةً البتَّة لأن البناء يَلْزَمُها .

#### فصا

واعلمْ أنَّ الإعرابَ أصلً في الأسماء فَرْعُ في الأفعالِ ، وقد أشَرْتُ إلى تعليلِ ذلك فيما تقدَّم (٤) . ثم إنَّ الإعرابَ كما يكونُ إمَّا رَفْعاً ، أو نصباً ، أو جراً ، أو جزماً ، فقد يكونُ البناءُ بإزائِهِ إمَّا ضمّاً ، أو فتحا ، أو كسراً ، أو وَقُلْءً ، وأبعدُ ، وكيفَ ، وأينَ ، وهؤلاء ، وأمسِ ، ومَنْ ، وكمْ .

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۶۸.

<sup>(</sup>٢) زيادة لاستقامة النص .

<sup>(</sup>٣) يرى البصريون أنّه مبنيّ ، في حين يرى الكوفيون أنه معربٌ مجزوم بلام مضمرة ، ولكلّ حجّته . انظر الانصاف ٢٢٠/٢ هما بعدها ، وشرح المفصل لابن يعيش ٢١/٧ – ٢٢ ، والتخمير ٢٦٠/٣ ، وشرح الألفية لابن عقيل ٢٨/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١٩.

<sup>(</sup>٥) أي: سكونًا.

فإن قيل: ما السببُ في بناء (أمسِ) و (هؤلاء) ؟ . قيل: أمّا (أمسِ) (١) فلتَضَمُّنه الحرف وهي « لام » التعريف لأنّك أردت بذلك اليوم الذي يلي يَوْمَك ، إذْ كان الأصل في قَوْلِك (فعلت كذا أمسِ): فَعَلْتُه الأمسِ . وأمًّا (هؤلاء)(٢) فبني لتضمّنه معنى حرف الإشارة ، وحُرّك آخرها بالكسر لالتقاء الساكنين .

# [ البناء اللازم والعارض ]

قال رحمه الله: « البناءُ في الأسماء يكون لازمًا نحو: مَنْ ، وكيف (٣) ، وعارضًا وذلك في خمسة أشياء :

المضافُ إلى ياء المتكلِّم نحو: غلامي (٤) ، والمنادى المفردُ المعرفةُ نحو: يا زيدُ ، وهو مبنيُّ على الضمِّ ، والنكرةُ المفتوحةُ مع (لا) لنفي الجنسِ نحو: لا رجللَ ، وما حُذِفَ منه المضاف إليه وهو: قبلُ ، وبعدُ ، وفوقُ ، وتحتُ ، وكذا جميع الجهات تقولُ : جئتُكَ من قبل زيدِ ، ثم تَتْركُ

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢٨٣/٣ ، والمقتضب ١٧٣/٣ ، وشرح اللمع للعكبرى ١/١ ، والتخمير ١٣٤/٢ .

<sup>(</sup>۲) انظر التخمير ۲/۱۶۱.

<sup>(</sup>٣) بعده في ط ٣٦: « وهؤلاء » .

<sup>(</sup>٤) في المضاف إلى ياء المتكلم أربعة أقوال:

١ - أنه معربً بحركات مقدّرة في أحواله الثلاث ، وهو أصحها .

٢ - أنه مبنى ، وهو قول الجرجائي ، وابن الخشاب وصدر الأفاضل .

٣ - أنه لا معرب ولا مبني ، وهو قول ابن جني .

أنه معرب في الرفع والنصب بحركات مقدرة ، وفي الجر بالكسرة الظاهرة ، وإليه ذهب ابن مالك ، انظر الخصائص ٢/٣٥٦ ، والمرتجل لابن الخشاب ١٠٧ ، والتخمير ١٣٣/٢ ، ومنهج السالك لأبي حيان ٢/٥٠٦ ، والهمع ١٨٨٥ .

الإضافة وتَنْويها فتقولُ: مِنْ قَبْلُ ، وتَبْنيه على الضمِّ ، وتُسمَّى هذه غايات ، والخامس: الاسم المُركَّبُ مع غيره نحو: خمسة عشر ؛ لأنَّ البناء يَعْرضُ فيهما عند تركيب ، تقولُ: خمسة وعشرة فَتُعْربُهما إذا فككُت التَّرْكيب »(١).

الشرح: البناءُ اللازمُ: أنْ يكونَ مبنياً في الأحوالِ المختلفةِ ولا يكون له حالٌ يُعْرَبُ فيها نحو: مَنْ ، وكيفَ ، وأينَ ، وحيثُ ، وأشباهها .

والعَارِضُ :ما كان مُعْرَبًا ثم طَراً عليه البناءُ لأمْر حصلَ فيه أو سببُ أَوْجَبَهُ ، فإذا زال ذلك عاد مُعْرَبًا

فإن قيل: أيَّ أمر حصل في هذه الأشياء الخمسة وأيُّ سبب أَوْجَبَ ذلك فيها ؟ قيل: أمَّ المضافُ إلى ياء المتكلِّم فلكَوْنِه مضافًا إلى « الياء » وهي متَّصلُ مجرورٌ ، والمضافُ والمضافُ إليه بمنزلة شيء واحد فصارت « الياء » لشدَّة اتصالها بالمضاف كبعض حروفه ، ولا يمكنُ أنْ يُقالَ: أليسَ الكافُ ، والهاء ، وغيرهما من الضمائر المجرورة بمنزلتها في هذا الحكم ، فهلاَّ بُنيَ معها المضافُ ؟ لأنَّ للياء اختصاصات ضعف تبينُ بها من غيرها ، وذلك أنَّه من حروف اللين وليسا كذلك ، والآخرُ : أنه لا يخرج إليه(٢) من الضمَّة ، والثالث : أنَّه لا يُحرَّكُ إلى الكسرة(٢) والضمَّة يَخرج إليه(٢) من الضمَّة ، والثالث : أنَّه لا يُحرَّكُ إلى الكسرة(٢) والضمَّة .

<sup>.</sup> TV L (1)

<sup>(</sup>٢) أي: لا يخرج إلى الكسر من الضم فلا يقال ( غلامي ) بخلاف ( غلام له) فإنه يخرج من ضم إلى كسر .

<sup>(</sup>٣) في الحاشية : « كما في ( القاضي ) مرفوعًا ومجرورًا » .

متحركًا ما قَبْلَها (١) ، والرابع : أنّه لا تجتمعُ معه الكسسرات في كثير [من] (٢) الأحْوَالِ ، والخامس : أنّه لا يَثْبُتُ على صورتِه إلاّ إذا انكسر ما قبلها ولذلك كسروا لها « لام » الاختصاص بخلاف دخولها في سائر الضمائر ، فلذلك بنو المضاف (٣) على الكسر لما بَيّنًا في ذلك .

وأمَّا المنادى المفردُ المعرفةُ (٤) فَبُنِيَ لمشابهته حرف كناية الخطابِ من ثلاثة أَوْجُه وهي: الخطابُ ، والإفرادُ ، والتعريفُ ، نحو أنْ تقولَ : أدعوكَ ، ولم تحصل هذه المشابهةُ في النكرةِ ، والمضافِ ، والمضارعِ له .

أمَّا النكرة نحو: يا رجلاً ، ويا راكبًا / لم يقعْ مَوْقعَ المفرد ؛ لأنَّ ١٥/ب نداءه شائعً بدليل أنَّ كُلَّ من أجَابَهُ فهو مَدْعُوّه ، فلم يكنْ في هذا تعريف ولا إفْرَاد .

وأمَّا المضاف فتعريفه بالإضافة لا بنفسه نحو قَوْلِكَ : يا غلام زيد .

وأمَّا النكرةُ المفتوحة مع  $(Y)^{(0)}$  فَبُنيَتُ لتَضمَّنِها حرف استيعابِ الجنسِ في النفي وهو(Y) ( مِنْ ) ؛ لأنَّ التقديرَ عندهم أنَّه جوابُ : هَلُ مِنْ رجلٍ في الدار ؟ فلفظةُ ( مِنْ ) في الجواب مقدَّرَةُ(Y) .

<sup>(</sup>١) في الحاشية : « احتراز عن ( ظبي ) » .

<sup>(</sup>٢) زيادة يستقيم بها الكلام ،

<sup>(</sup>٣) مراده: المضاف إلى ياء المثكلم نحو: غلامي .

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ١٨٣/٢ ، والمقتضب ٢٠٤/٤ ، والأصول ٢٠٤٠/١ ، والجمل ١٤٧ .

<sup>(</sup>٥) أي: ( لا ) النافية للجنس.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: هي ،

<sup>(</sup>٧) انظر المقتضب ٤/٣٦٠ ، والأصول ٧/٣٧٩ ، وأسرار العربية ٢٤٦ ، والتخمير ٢/٢٤١ .

وقيل: إنَّما بُنِيَت النكرةُ مع ( لا ) لتَركُّبِها (١) معها شيئًا واحدًا ، وذلك لأنَّ التَرْكيبَ يَقْتَضي من البناء كالمركَّبَاتِ من الأعداد وغيرها .

وللنَّحويين الكبار خلافٌ في هذه المسألة (٢) في : هَلْ هـ و إعرابٌ أمْ بناءٌ (7) وسيأتيكَ ذكرُها في الفصل الثَّالثِ إنْ شاء الله العزيز (3) .

وأمَّا الغَايَاتُ وهي: قبلُ ، وبعدُ ، وسائر الجهات فَبُنِيَتْ لمشابهتها الحروفَ لاحتياجِها إلى المضاف إليها في النِّيةِ كاحتياج الحروف إلى ما دخَلْنَ عليها(٥) في أَوْقاتِها ، وأمَّا إذا كانت مُضَافَةً عادتُ مُعْرَبَةً لزوالِ سبب البناء نحو قولك : منْ قبلك ، ومن بعدك ، وقوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن فَبَلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾(١) ،

﴿ مُمُ بَعَثْنَا مِنْ بَعَدِ هِم مُوسَىٰ ﴿(٧)،

والأمثلة في القرآن كثيرة ، وإذا لم يكن المضاف إليه مَنْويًّا فيها عادت إلى الإعراب أيضًا للزوال سبب البناء ، وذلك لأنّها ما دامت مُحْتَاجَةً إلى شيء آخر شابهت الصروف ، وإذا اسْتَغْنَت مُ

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢٧٤/٢ ، واللمع ١٢٧ ، وشرح الكافية ١/٥٥٨ .

٢) أي : فتحة اسم ( لا ) النافية للجنس .

<sup>(</sup>٣) انظر آراء النحاة حول هذه المسالة في أسرار العربية ٢٤٦ ، وشرح الكافية ١/٥٥٨ ، وارتشاف الضرب ١٦٤/٢ ، ومغني اللبيب ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل :«إليها» وما أثبته من الحاشية ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر الآية ١٠.

<sup>(</sup>٧). سورة الأعراف الآية ١٠٣.

خرجتُ باسْتِ قَالالِها عن المشابهة ، وعلى هذا الوَجْهِ قَرَأَ ابن سمَّاك (١) والجَحْدَرِيُّ (٢) والعُقَيْلِيُّ (٣) : ﴿ لِللَّهِ ٱلْأَمْسُرُ مِن قَبَّلٍ وَمِنْ بَعَدٍ ﴾ (٤) منوَّنيْن ، وقال الشاعر :

وسَاغَ لِيَ الشَّرابُ وكنتُ قَبْلاً أكسادُ أغصُّ بالماءِ الفُراتِ (٥)

وكذلك الحُكْمُ في سائرها ، وهي : فوقُ ، وتحتُ ، وأمامُ ، وقدًّامُ ، ووراءُ ، وخَلْفُ ، وأسفلُ ، ودُون ، ومِنْ عَلُ ، وأبدأ بهذا أوَّلُ ، وحَسْبُ ، ولا غيرُ ، وليسَ غيرُ .

وإنَّما سُمِّيت غاياتٍ لصنيْرورتها حدودًا يُنْتَهى عندها ، مع أنَّ الأصبْلُ فيها أن تكونَ مضافةً .

وأمًّا المركباتُ من الأعداد وهي من أحد عشر إلى تسعة عشر فبنيت لتضمَّنها « واو » العَطْف (١) ؛ لأنَّ الأصل : أحدٌ وعشرة ، فَحُذفَت

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن أحمد بن عبدالله أبو عمرو بن السماك البغدادي ، روى القراءة عن ابن إسحاق القاضي ومحمد بن أحمد ، انظر غاية النهاية ١/١٥ .

 <sup>(</sup>۲) هو عاصم بن أبي الصباح العجاج وقيل ميمون أبو المجشر ، توفي سنة ۱۳۰هـ وقيل ۱۲۸هـ . انظر
 ترجمته في غاية النهاية في طبقات القراء ۱۳۹/۱۸.

<sup>(</sup>٣) هو عون العقيلي ، له اختيار في القراءة ، أخذ القراءة عرضًا عن نصر بن عاصم ، روى القراءة عنه المعلى بن عيسى . انظر ترجمته في غاية النهاية ١٠٦/١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الروم الآية ٤ ، وانظر التخمير ٢/٥٦٠ ، والبحر المحيط ١٦٢/٧ .

 <sup>(</sup>٥) نسب البيت إلى عبدالله بن يعرب كما في شرح التصريح ٢٠٥٧ .
 ونسب إلى يزيد بن الصعق كما في الخزانة ٢٠٤/١ ط بولاق، ولكن برواية أخرى وهي : بالماء الحميم.
 ومن غير نسبة في : المقتصد ١/١٥١ ، وشرح ابن يعيش ٤/٨٨ ، التخمير ٢/٥٢٦ ، شذور الذهب
 ١٣٦ ، والهمم ١٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب ٢٩٧/٣ ، والمقتضب ٢/٥٩/ ، والتبصرة والتذكرة ١/٢٨٣ .

« الواو » وجُعلا اسمًا واحدًا ، وإنّما بُنيًا معًا ؛ لأنّ « الواو » يُؤتّر حالَ تُبُوتِهِ في المعطوفِ عليه وحُكْمِه ، فكذلك يُؤتّر حال حَذْفِه \_ أيضًا \_ التَضَمُّنِ مَعْنَاه في كليهما لتَعَلُّق بينهما .

وقيل: إنَّما بُنِيَ الثَّاني لتَضَمَّنِ معنى الحرف ، وبُنِيَ الأوَّلُ ؛ لأنَّه بمنزلة شطر الكلمة (١) ، و(اثنيْ عشر) مسْتَتُنْنَ من بين سائر المركبات في أنَّ الأوَّلَ مُعْرَبٌ ، وسنوردُ العِلَّةَ في باب الأعداد بجميع ما يُحتاج [إلى](٢) شرحه إن شاء الله .

قال رحمه الله: « والبناءُ في الفعلِ بهذه المنزلة في كَوْنه لازمًا وعارضًا ، فاللاَّزمُ بناءُ المضارعِ إذا اتَّصل به نون ضمير جماعة المؤنَّث نحو: يَفْعَلْنَ ، أو نون التَّأْكيد نحو: هل تَفْعَلَنَ ؟ ولا يَفْعَلَنْ .

وأمَّا الحروفُ فلا / يكونُ بناؤها إلاَّ لازمًا ؛ لأنَّه لا حظ لها في ١/١٦ الإعراب»(٤) .

الشرح: البِنَاءُ العارضُ إِنَّما يُتَصَوَّرُ في شيءٍ مُعربٍ قَبْلُ ثم يحصلُ السببُ المُوجِبُ له فيعرضُ فيه إلى أنْ يزولَ السببُ فيعود معربًا ، فلهذا قال: « العارضُ بناءُ المضارع » ،

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل للجرجاني ٣٠٦ ، والمقصل ٢١٢ ، والتخمير ٢٩٢/٢ ،

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « إليها » وما أثبتناه هو الصواب إن شاء الله ،

<sup>(</sup>٣) بعده في ط ٣٧: « بغير اللام » .

<sup>.</sup> TV L (E)

وأمَّا السَّبِبُ في بنائه فهو أنَّ هذه « النونَ » شابَهَتْ ألف الضمير وواوه في اتصاله(١) بالماضى والمضارع والأمر(٢) ، كَمَا أنَّهما كذلك ، بخلاف سائر الضمائر المرفوعة المتصلة ، ولمَّا لزم (٣) سكونُ ما قَبْل « النون » في الماضي لئلا يجتمع أربع حركات متواليات فيما هو في حكم كلمة واحدة لزم ذلك ازومًا حتى تعدَّى إلى ما لا يؤدي صورة اجتماعها فيه من المُضَاعَف طَرْدًا للبابِ ، نحو : رددن وفَرَرْنَ ، فقد عُدِّي هذا الحُكْمُ إلى المضارع - أيضًا - وإنْ عدمَ فيه السببُ (٤) الذي لأجله سُكِّنَ في الماضي اعتبارًا للتَّسنوبِية بينها وبين « الألف » و «الواو» فيما ذَكُرْنَا ، وفي أنَّها ضميرٌ متَّصلٌ مرفوعٌ ، وموضوعٌ لما جاور المفرد مع أنَّه من حرف ِ واحد ِ ، وفي أنَّها قريبةُ من « الألف » و « الواو » لما فيها من الغُنَّة ، فصار وزَانُ هذا الحُكْم على سبيل التَّقْريب مِنْ أَحْكَامِ الشُّرْع مِزَانَ رُخْصَةِ قِصَـرَ الصلاة في السَّفر عند الفقهاء لما فيه من المشقّة ، ثم تعدى هذا الدُّكُم إلى مَنْ لا يَلْدَقه طَرْدًا الباب ، وتسويةً للحُكْمِ لانْضِمَامِهِم جميعًا في سِلْكِ السَّفرِ .

وإذا لَزِمَ السُّكون في « لام » الفعل عند اتصال النون لما ذكرنا تعدَّر الإعراب ، كَمَا لَزِمَ الكسر فيما قبل ياء المتكلم في (غلامي) تعدَّر إعْرابُ المضاف إليها خاصَّة دون المضاف إلى غيرها من الضمائر(٥).

<sup>(</sup>١) في الحاشية : « أراد به نون ضمير جماعة المؤنث لا نون التأكيد ؛ لأنه قال : شابهت الألف في اتصاله بالماضي ، ومعلومٌ أن نون التأكيد لا يتصل بالماضي ، والله أعلم » .

 <sup>(</sup>٢) قيل في سبب بناء المضارع مع نون النسوة حملاً له على الفعل الماضي .
 انظر المقتصد ١٨٠/١ ، وشرح ابن يعيش ١٠/٧ .

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الحاشية : « وهو أربع حركات متواليات » .

<sup>(</sup>٥) تبع المؤلف الجرجاني في القول بأن (غلامي) مبني ، وذكر نحو ذلك في التخمير ١٣٣/٢ .

فإن قيل: على هذا ينبغي أنْ يُبْنَى المضارع عند اتّصالِ ألف الضّمير وواوه به لأنَّ « الألف » تَقْتَضي الفتحة فيما قبله و « الواو » تَقْتَضي الضمَّة فيما قبله كَمَا أنَّ « النونَ » اقْتَضَى أنْ يكون ما قبله ساكنًا تعذَّر الإعراب؟ . قيل: الجالبُ للحركة في الفعل لا يَقْتَضي وَهُناً يُزْعجُه عن اسْتحْقَاقِه الإعرابَ بخلاف السُّكون فإنَّه حالُ ضَعف وَسُقوطُ قوَّة وهذا معلومٌ حسّاً

وهذا التَّعْليلُ في بناء المضارعِ عند اتِّصالِ « نون » ضميرِ المؤنَّثُ (١) أَعْجَبُ إلى مَنْ له قَدَمٌ في علم النَّحو ممَّا ذَكَرُوا أَنَّ الفعلَ أَصْلُهُ البناءُ فَبُنِيَ بِأَدْنَى السبب (٢) ؛ لأنَّه تجوّزُ وتَغْميضٌ وتَزْهيدٌ (٣) عن بَحْثِ أسرار الغُوامض ولله الحمد والمنَّة ،

وأمًّا السببُ في بناء الفعل عند اتصال « نون » التأكيد (٤) فقالوا لأنها زيادة ضمّت إليها لمعنًى كما بنى « عمرو » عمرويه لانضمام « ويه » إليه ؛ لأنهم قالوا : إن الاسم إذا ضمّ إلى اسم وجُعلا واحدًا بُنيا ؛ لتضمّن الحرف ، والأولى أن يقول في بنائه : إن الفعل إنّما يُعرب لمضارعته اسم الفاعل في أمور قد مرّ ذكرها (٥) فيما تقدّم لا لوجود المعاني فيه التي صار الإعراب دلالةً عليها (٢) كالفاعليّة والمفعوليّة والإضافة فكان

<sup>(</sup>١) انظر سبب بناء المضارع مع نون النسوة في الكتاب ٢٠/١، والأصول ١/٥٠، وشرح الكافية ٢٢٩/٢، و وحاشية ياسين على شرح التصريح ١/٥٦،

<sup>(</sup>٢) وهو قول الكوفيين . انظر شرح الكافية ٢٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) التغميض : التجاوز ، والتزهيد : التَّرك .

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ١٩/٣ه - ١٩ه ، والمقتضب ١٩/٣ ، والبسيط ١٦٠٦ .

<sup>(</sup>ه) انظر ص ۱٤.

 <sup>(</sup>٦) وهو قول الكوفيين . انظر الإنصاف ٢/٩٤ه فما بعدها ، والتبيين المسالة ٨ ، وشرح الكافية ٢٢٧/٢ ،
 والهمع ١/٤٥ .

إعرابه غير مفيد هذه الفائدة ، وإذا ثَبَتَ ذلك فإنَّ البناءَ ها هنا كان أعُودَ وأَنْفَعَ من الإعراب؛ لأنَّ للحركاتِ التي حَصَلَتْ في لامه / قبل « نون » ١٦/ب التَّأكيد دلالات على أحْوال فاعليه (١) من التّذكير والتَّانيثِ والإفراد والجمع ، بيَانه أنَّك إذا قُلْتَ : ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَى مِ ﴾ (٢) دَالْتُ بالفتحة على إفراد الفاعل وتَذْكيره أو ما هُو في حُكْم المُفْرد ، ودلَّت بالفتحة على إفراد الفاعل وتَذْكيره أو ما هُو في حُكْم المُفْرد ، ودلَّت بالفتحة في قوله عن وعَلا : ﴿ لَي قُولُنَّ الله الله الفاعل في المُفرد ، فالتن في من من خمير المؤنَّث ، في توله عن وإذا قُلْتَ : اضرينَ ، فالكسرة تدلُّ على ياء ضمير المؤنَّث ، فيبين لك بهذا أنَّ البناءَ فيه أَدْخَلُ في المَقْصُود من الإعراب الذي لا طائلَ تحته .

و « نون » التَّأكيد على ضربين : ثقيلة وخفيفة ، ويجوز تساويهما (٤) في الوقوع ، إلاَّ أنَّ الخفيفة لا تقع في [فعل] الإثنين ، وفعل جماعة المؤتَّث إلاَّ عند يونس (٥) وغيره من البصريين والكوفيين ، يقول : اضربانً ، واضربنانً بالتَّشديد لا بالتَّخفيف ، قال الله تعالى :

# ﴿ وَلَا نَتِّبِعَ آنِّ سَإِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر التخمير ۱/۹۲ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت الآية ٦١.

<sup>(</sup>٤) في الحاشية تحتها : «تناويهما، خ » أي : من نسخة أخرى، والمعنى واحد فيهما.

 <sup>(</sup>ه) انظر الكتاب ٣٨/٣ ، والتخمير ٤/١٨٥، وشرح المفصل لابن يعيش ٣٨/٩ ، وشرح الكافية ٢/٥٠٥ ،
 وأوضح المسالك ٢٧٧٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة يونس الآية ٨٩.

فإن قيل: ما المانعُ في وقوعِ الخفيفةِ في المَوْضعيْن؟ . قيل:
التقاءُ الساكنيْن الألف والنون .

فإن قيل: أليس يؤدِّي إلى ما تَفرُ منه وقوعُ التَّقيلةِ فيهما لأنَّهما أوَّلُهما ساكنُ والألف ساكنُ ؟ . قيل بلى ، ولكنْ يجوز التقاءُ السَّاكنين في حدِّه ، والمرادُ بحدِّه : أن يكونَ الأوَّل حرفَ لين والثَّاني حَرْفًا مُدْغَمًا نحو : دابَّةُ ، وشابَّةُ ، وخويصَّةُ ، وقالوا : إنَّما يؤتى بنون التَّأكيد ليتأكَّد به معنى الطَّلب(١) ، فلهذا يَخْتَصُّ بفعلٍ مستقبلٍ : قَسَمٍ ، أو أَمْرٍ ، أو نهي ، أو استفهام ، أو تَمن ، أو عَرْضٍ نحو : وَتَأَلَّلُهُ لَأَكُو لَكُو لَكُ وَلَا نَقُولَنَ ﴾ (٣) ، وهل يذهبنُ ؟ ، وليتك تقعدنُّ ، ألا تنزلَنُّ .

ويدخلُ فعلَ الشَّرطِ عند اتصال (ما) بحرف الشَّرط؛ لأنَّ (ما) بمنزلة لام القسمِ في التَّأكيد<sup>(٤)</sup>، فكَمَا يدخلُ ثَمَّ فقد يدخل هنا قال الله تعالى:

﴿ وَإِمَّا نُعْرِضَنَّ عَنَّهُمُ أَبْتِغَاءً رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ ﴾(٥) .

<sup>(</sup>١) انظر الجمل ٥٦٦ ، والتبصرة والتذكرة ١/٥٢٥ ، والمفصل ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية ٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) تدخل هذه النون كثيراً وقيل لزومًا المضارع التالي إما الشرطية . انظر شرح الكافية ٢٠٣/٢ ، وشرح ابن يعيش ٤١/٩ ، والهمع ٣٩٩/٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء الآية ٢٨.

وقد يدخلُ في النَّفي تشبيهًا له بالنّهي ؛ لأنهما استويا في أنَّهما غيرُ مُوجَبَيْن، وقالوا : إنّها لا تدخل الماضي ولا الحاضر لكَوْنهما ثابتيْن ، وثبوت الشَّيء أغْننى عن توكيده ، ولا يلزم دخولهما على ما ذكرنا من الأقسام إلاَّ القسم ؛ لأنَّه من مظانِّ التَّاكيد الذي يُجَاء بجُمْلَة ليتأكّد القسم عليه ، فلزُوم « النَّون » في نفسه أولى .

وتُكُتْبُ الثقيلةُ (نونًا)، ولك الخيارُ في الخفيفة (١) إنْ شئت كَتَبْتَها (٢) (نونًا) كما ترى في قوله: ﴿ لَيُسْجُنُنَّ وَلَيَكُونِن مِّنَ الصَّنغِرِينَ هُ(٣) ، وإذا وقفت على وألفًا كما ترى في قوله: ﴿ لَسَنفَا إِلَا النّاصِيةِ ﴾ (٤) ، وإذا وقفت على الخفيفة مفتوحًا ما قبلها قلبتها ألفًا كما فعلت ذلك بالتنوين تَشْبيهًا لها فقلت : اضربا ، كما قلت : رأيت زيدًا . والعلّةُ في لزوم بناء الصروف مذكورةٌ في المشن (٥) .

## [ الكلمات المعربـــة ]

قال رحمه الله : « والكلماتُ المعربةُ على ضربيْن :

أحدهما: ما ليس له عاملٌ ظاهرٌ لفظيٌّ وهو ثلاثةٌ: المبتدأ ، والخبرُ / كقولك : زيدٌ منطلقٌ ، فإنَّهما مرفوعان ، وليس معهما عاملٌ ظاهرٌ ١/١٧ [لفظي](١) ، وإنَّما رُفِعًا بالابتداء ، ومعنى الابتداء : أن تُجرد الاسم من العوامل اللفظيَّة لتُسنْد إليه خبراً .

<sup>(</sup>١) انظر الجعل ٣٥٨ ، والتبصرة والتذكرة ١/٢٢٤ - ٤٣٣ ، ورصف المباني ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « كتبها » .

٣) سورة يوسف الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة العلق الآية ١٥.

<sup>(</sup>ه) انظر ص ٧٤ .

<sup>·</sup> ٣٧. b in (7)

والثالث: الفعل المضارعُ في حال الرفع ، فإنك إذا قُلْتَ : يضربُ زيدٌ ، كان (يضربُ) مرفوعًا من غير رافع ظاهرٍ ،

والضرّبُ الثاني : ما كان له عاملُ ظاهر [ لفظي ](١) كالمجرور بالباء في ( بزيد ) ، وكلُّ ما رفع ، أو جرّ ، أو نصب ، أو جزم يُسمَّى عاملاً .

والعواملُ ثلاثةُ (٢) أنواع : أحدها أنْ يكونَ من الأفعال ، والثاني : أنْ يكونَ من المحروف ، والثالث أن يكونَ من الأسماء »(٣) .

## [ الهبتدأ والخبر ]

الشرح: المعنى الرّافع للمبتدأ وخبره هو تجرّدهما للإسناد (٤)، وهذا معنًى يَرْفَعُهما معًا لتناوله إيّاهما ؛ لأنّ الإسناد يقتضي الطّرفين، وهذا كَمَا أنّ التّشبيه الحاصل [ في كأنّ ] (٥) لمّا كان يستدعي مشبّهًا ومشبهًا به كانت عاملةً في الجزأين.

فإن قيل: لِمَ وَجَبَ ارتفاعهما لهذا المعنى ؟ . قيل: حملاً لهما على الفاعل .

<sup>(</sup>۱) من ط ۲۸.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ثلاث » ، وهو خطأ .

<sup>.</sup> TAL (T)

<sup>(</sup>٤) انظر آراء العلماء في رافع المبتدأ والخبر في الانصاف ١/٤٤ فما بعدها ، والتبيين للعكبري في المسالتين ٢٠ - ٢٠١ .

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة من المفصل ٣٦ ، وانظر التخمير ٨٤/١ - ٨٥ .

فإن قيل: ما الوجْهُ في حَمْلهِما عليه ؟ قيل: أمَّا المبتدأ فإنَّه يُمَاثِلُه في كَوْنِهِ جُزْءًا يُمَاثِلُه في كَوْنِهِ جُزْءًا ثَانيًا عن الجملة ، أو لأنَّ الخبر هو المبتدأ فَحُملَ على الفاعل بواسطته .

فإن قيل : فإذا اسْتَوَى الفاعلُ والمبتدأُ وهو أنَّ كُلَّ واحد منهما مُخْبَرُ عنه ، فلم جُعلِ الفاعلُ أصلاً في الباب وحُملَ المبتدأ عليه ؟ . قيل : لأن الأصلَ في الإخْبَارِ هو الفعلُ ، فما كان خبرًا عنه لَزِمَ كَوْنُه أصْلاً .

فإن قيل : فالفعلُ خبرٌ عن المبتدأ في قواك : زيدٌ ضرب ، فوجَب أنْ يَسْتَوِيا ؟ . قيل : بل هو خَبَرٌ عن الضّميرِ المستترِ فيه ، والجملةُ خبرُ عن المبتدأ ، فهو بمنزلة قوالك : زيدٌ ضاربُ أبوه ، في أنَّ (ضاربًا) خبر عن الأب) وهما بمجموعهما جملةٌ وقعتْ خبرًا عن (زيدٍ) .

فإن قيل: بين لي من الأحكام التي تعلَّقَتُ بباب الابتداء لأنّه لا بدُّ من معْرِفَتِها ؟. قيل: اعلم أنَّ الأصل أنْ يكونَ المبتدأ معرفةً ، والخبرُ نكرةً ؛ لأنَّ الفائدة تحصلُ في أن تُخْبِرَ السامعَ عن شيءٍ يعرفُه بشيءٍ لا يعرفُه كما هو الحاصلُ من قواك : زيدٌ منطلقٌ ، وإذا ثَبَتَ هذا فينبغي أنْ تعلمَ أنَّهما إذا كانا معرفتيْن فلا بدَّ أن يكونَ بينهما ضَرَبُ تَنْكيرٍ ، بيانُه أنَّهما إذا كانا معرفتيْن فلا بدَّ أن يكونَ بينهما ضَربُ تَنْكيرٍ ، بيانُه أنَّك إذا قُلْتَ : زيدٌ أبوك ، فإنه يَحْتَملُ وجهيْن : أحدهما : أنْ لا يعرفَ أباه بِعَيْنِهِ مثلاً فعرَفْتَه إياه ، والآخَرُ أنْ تُنبَهه على مراعاة حق الأبوّة (١) .

<sup>(</sup>١) انظر الأصول في النحو ١/٥٥، والمقتصد ٢٠٦/١ ، وشرح الجمل للجرجاني ٣٥.

ويجوز أن يكون المبتدأ نكرةً مُقَارِبَةً للمعرفة باتَّصَافِها نحو قولك: رجلٌ من بني تميم شاعر، قال الله تعالى : ﴿ وَلَعَبَدُ مُّ وَمِنَ حَيْرُمُنَ مَ مُثَمِلِكٍ ﴾(١) .

فإن قيل: أليس يجوزُ أن تقول: أرجلٌ في الدار أم امرأة ؟ فتبتدئ بالنكرة بلا وصف ؟ . قيل: هذا جائزٌ في الاستفهام لأنّك تَسْتَخْبِرُ ولا تُخْبِرُ ، فَشَرْطُ التّعريف مفقودٌ فيه ، وكذلك الحكمُ في نكرة يكون / ١٧/ب خبرُها ظرفًا لكن من شرَطه تقديم الخبر عليه كقولك: لي مالٌ ، وعليه دينُ ، وعندي رجلٌ ، وقال تعالى :

# ﴿ لَمُ مِينَ جَهَنَّمَ مِهَادُّو مِن فَوقِهِ مَعُواشٍ ﴾ (٢) ،

قالوا: لأنَّ الظرفَ يصلحُ أن يكونَ صفةً له ، وبالتَّقُديم يضرجُ عن صلاحيَةِ الوصفِ فتَعيَّن كَوْنُه خبراً له .

فإن قيل: قد جاء المبتدأ نكرةً من غير تقديم الظّرف عليه نحو قوله: ﴿ سَلَامُ عَلَيْكُمُ ﴾(٢)، ﴿ وَوَيْلُ لَهُم ﴾(٤) ؟. قيل: هما مصدران رُفِعَا ليَدُلاً على تُبُوتِ الأمر(٥) ؛ لأنَّ المصدر المنصوب يجيءُ لتأكيد الفعل غير مقصود بنفسه ، فإذا رُفعَ ليُخْبَرَ عنه جُعلِ مقصوداً بنفسه فأفاد الثبوت بون الحدوث أ

 <sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٤١ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٧٩.

<sup>(</sup>٥) انظر شرح ابن يعيش ١٩٣/١ ، والإيضاح في شرح المفصل ١٩١/١ .

<sup>(</sup>٦) قال الرضي في شرح الكافية ٩١/١ : « فالأصل : سلّمك الله سلامًا ثم حُذف الفعل لكثرة الاستعمال فيقي المصدر منصوبًا ، وكان النصب يدل على الفعل ، والفعل على الحدوث ، فلمّا قصدوا دوام نزول سلام الله عليه واستعراره أزالوا النصب الدّال على الحدوث فرفعوا (سلام)، وكذا أصل : ويل لك .. » .

#### فصل

والخبر على ضربين : مفرد وجملة .

فالجملةُ على أربعةِ أَضْرُبِ (١): فعليَّةُ نحو: قوله تعالى:

< الله يُبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ ﴿ الله مِن يَشَآهُ ﴿ (٢) ،

واسميَّةُ نحو: زيدٌ أبوه منطلقٌ ،

﴿ وَأَلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياً مُبَعْضٍ ﴾ (١) ،

وشرطيَّةُ نحو: زيدٌ إِنْ تَأْتِهِ يكرمْك ، وظرفيَّةُ نحو: المَالُ لزيد ، والحمدُ لله ، والتَّقْديرُ : المَالُ ملِكُ لزيد ، والحمدُ حَقُّ لله ، وزيدُ في الدار ، أيْ : استقرَّ ولا تقدِّرُ فعلاً في ذلك خاصيًا لا يدلُّ الحال عليه ، فلا تقول : (جلس ) أو (قعد ) هو المقدَّرُ في قولك : زيدٌ في الدار ؛ لأنَّ الظرف لا يدلُّ إلاّ على كَوْنِه واسْتَقُرارِهِ دون قعودِه وقيامه .

ولا بدَّ لجملة وقعت خبراً للمبتدأ من ضمير عائد إلى المبتدأ أو ما يجري مَجْراهُ ليَرْتَبِطَ الكلامُ وسنذكرهُ في آخر الكتاب إن شاء الله(٤) .

فإن قيل : هل يجوز تقديمُ الخبر على المبتدأ ؟ . قيل : نعم ، قوله تعالى : ﴿ سُوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتُهُمْ ﴾(٥) يعني : سواءً عليهم

<sup>(</sup>١) ممن قال بهذا أبو علي الفارسي . انظر الإيضاح ٤٦ ، وتبعه الزمخشري في المفصل ٣٦ ، وقيل إن الشرطية من قبيل الفعلية . انظر مغني اللبيب ٤٩٢ ، والهمع ٧٧/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآية ٢٦ . (٢) سورة التوية الآية ٧١ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٢٥٥. (٥) سورة البقرة الآية ٢.

إنذارُك وتركه ، وقال : ﴿ سُوَاء عَلَيْ الْهُمْ وَمُمَاتُهُمْ ﴾(١) ، وربَّمَا وَجَبَ تقديمُه كما مرّ .

فإن قيل: هل يجوز حذف أحدهما ؟ . قيل: نعم ، وكليهما ، فمن حَذف المبتدأ قوله تعالى: ﴿ سُورَةً أَنْ لَنْهَا ﴾(٢) أيْ: هذه سورةٌ ، وإنَّما قالوا: المبتدأ محنوف دون الخبر هنا لكُون السورة نكرةٌ(٣) ، وأمّا حذف الخبر فنحو قوله تعالى: ﴿ فَصَبْرُ جَمِيلٌ ﴾(٤) قالوا تقديره: فصبر جميلٌ أجملُ ، وجَوزوا في قوله تعالى: ﴿ وَقُولُواْحِطَّةٌ ﴾(٥) ، ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ﴾(١) أنْ يكون المبتدأ محنوف الخبر (٧) ، لكنَّه يَبْعُدُ من حيث إنّهم قالوا في تقدير الخبر : حطةٌ مسألتُنا ، وطاعةٌ أمْرُنا ، و ( مسألتُنا ) و ( أمرُنا ) معرفتان فحصل من تقديرهم أن يكون المبتدأ نكرةً وخبره معرفةً ، فهذا عَكْسُ ما أسّسة النحويون من أنَّ الأصل أنْ يكون المبتدأ معرفةً والخبرُ نكرةً .

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية الآية ٢١ ، قرأ حفص وحمزة والكسائي بنصب (سواء) ، وقرأ الباقون بالرفع ، انظر الكشف ٢/٨٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ١.

<sup>(</sup>٣) قال مكي في مشكل إعراب القرآن ١١٥/٢: « وإذا جعلت (آنزلناها) نعتًا لها لم يكن في الكلام خبر لها ، لأن تعت المبتدأ لا يكون خبرًا لها ، فلم يكن بدُّ من إضمار مبتدأ ليصح ثعت السورة برآنزلناها)». ثم انظر معانى القرآن ٢٤٣/٢ ، وتفسير القرطبي ١٥٨/١٢ .

<sup>(</sup>٤) سبورة يوسف الآية ١٨ ، وقيل المبتدأ محذوف تقديره : فأمري صبر ، وإنظر المشكل ١/٤٢٤ .

 <sup>(</sup>a) سورة البقرة الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٦) سبورة النساء الآية ٨١ وفي الأصل د فيقولون » .

<sup>(</sup>٧) لم أعثر على صاحب هذا الرأي فيما بين يدي من المصادر والمعروف أن المبتدأ هو المحنوف ، قال مكي في المشكل ١/٨٤ : « جطة : خبر مبتدأ محنوف تقديره : سؤالنا حطة ، أو رغبتنا حطة ... » . وانظر معاني القرآن للزجاج ١/١١٠/ ، وإملاء ما منّ به الرحمن للعكبري ١/٨٣، والبحر المحيط ٢٢٢/ .

وأمًّا حَذْف كليهما ففي قوله تعالى:

﴿ فَعِدَّتُهُنَّ ثُلَثَةُ أَشَهُ وِ وَٱلَّتِي لَرَيْحِضْنَ ﴾(١)

المعنى والله أعلم : واللائي لم يحضنن فعدَّتُهنَّ ثلاثة أشهر .

فإن قيل: هل يجوز للمبتدأ أنْ يكون [ له ](٢) أكثر من خبر واحد ؟.

قيل: نعم، ومنه قوله تعالى:

﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَكَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ رسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ (٣) ، وقوله :

﴿ وَهُوَالْغَفُورُالْوَدُودُ ۞ ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۞ فَعَالٌ لِمَايُرِيدُ ﴾(١). فـــــــل

/ وإذا تضمَّنَ المبتدأ معنى الشرط (٥) جاز دخولُ « الفاء » في ١/١٨ خبره ، وذلك في الاسم الموصول إذا كانت صلته فعلاً نحو قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) سبورة الطلاق الآية ٤ . وانظر مشكل إعراب القرآن ٣٨٥/٢ ، والبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري ٤٤٤/٢ ، وإملاء ما من به الرحمن ٢٦٣/٢ .

<sup>(</sup>۲) زيادة يستقيم بها الكلام .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة البروج الآيات ١٤ ، ١٥ ، ١٦ . وانظر مشكل إعراب القرآن ٢/٨٦٨ ، والبيان في غريب إعراب القرآن ٢/٨٠٨ ، والبيان في غريب إعراب القرآن ٢/٢٠٥ . اختلف العلماء في جواز تعدد الخبر ، والأصح الجواز .

انظر المقتضب ٢٠٨/٤ ، والأصول ١/٥٥ ، وشرح ابن عقيل ١/٧٥٧ ، والهمع ٢/٣٥ ، وشرح الشموني ٢/٢٢ - ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ١٠٢/٣ ، والمقتضب ١/٩٥/ ، والمقتصد ١/٣٢١ ، والمفصل ٢٩ .

﴿ الَّذِينَ يُنفقُونَ أَمْوالُهُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَائِيةٌ فَلَهُمْ أَجْرِهُمْ ﴿(١)، أَو ظرفًا نحو قول عَلَيْ اللَّهِ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَة وَفَمِنَ اللَّهِ ﴾(٢).

وكذلك الحكمُ في النكرة الموصوفة بالفعل ، والظرف نحو : كُلُّ عبد بُشَّرَني بقُدُوم أبي فهو حرُّ ، وكُلُّ غلام عندي فهو كيِّسُ ، وهكذا الحكمُ إذا دخل على الموصول (إنَّ ) نحو قوله تعالى :

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْرُبُّنَّا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ (٣) ،

وما كان الألفُ واللاَّم بمعنى (الذي) - في قوله:

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ آَيْدِيَهُ مَا ﴾(٤) ، وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ آَيْدِيَهُ مَا ﴾(٤) ، وقوله : ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ ﴿ ﴾(٠) \_ دخل « الفاءُ » في

المير ،

غإن قيل: ما العاملُ المعنويُّ الذي ارتفع به المضارع ؟ (١). قيل: وقوعُه مَوْقع الاسم سواءً كان الاسم مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا،

<sup>(</sup>١) سبورة البقرة الآية ٢٧٤.

 <sup>(</sup>۲) سورة النحل الآية ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف الآية ١٣ . وإلى هذا ذهب سيبويه ، ومنع ذلك الأخفش .

انظر الكتاب ١٠٢/٣ ، ومعاني القرآن للأخفش ١/٨٧/، والمقتضب ١٩٥/٣.

وقيل: العكس هو الصحيح ، حيث ذكر صاحب التخمير ٢٧٩/١ أن سيبويه لا يجوّز دخول الفاء على خبر إن ، والأخقش يجوّز . وانظر الإيضاح في شرح المقصل ٢٠٥١ ، ٢٠٦ ، وشرح ألفية ابن معطي لابن القواس ٧١٤/١ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٥) سورة النور الآية ٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر أقوال العلماء في رافع الفعل المضارع في الإنصاف ٢/٥٥٠ فما بعدها ، وشرح ابن يعيش ١٢/٧ ، والتصريح ٢٢٩/٢ .

وعلامتُه التجرُّدُ عن النواصبِ والجوازمِ كما أنَّ علامةَ ارتفاعِ المبتدأ التجرُّدُ عن العواملِ الدَّاخلةِ على المبتدأ والخبر التي هي: عَلِمْتُ وأخواتها، وكان وأخواتها، وإنَّ وأخواتها.

فإن قيل: عَرَفْتُ استحقاقَ المضارعِ الرفعَ في قولنا: زيدٌ يضربُ ، وكان زيدٌ يضربُ ، ومررتُ برجلٍ يضرب ، لوقُوعه موقع الاسم المرفوع أو المنصوب أو المجرور ، فما وَجْهُ ارتفاعه في قُولك : يَضربُ الزيدان ، وقولك : كاد زيد يُضربُ ، وجَعَلَ يَفْعَلُ ؟ . قيل : الأول فلوقوعه موقع الاسم ، لأنّه لا يَلْزَمُ على مَنْ قصد على النّطق أنْ يكونَ ابتداء كلامه فعلاً بل لَهُ أنْ يَاخُذُ في الجملة الاسمية فيقع الاسم موقع عالما الفعل (١) .

وأمَّا : كاد زيدٌ يضربُ ، وجعلَ يفعلُ ، فالأصلُ في ذلك الاسم بدليلِ مجيئِهِ صريحًا في قوله (٢) :

# \* فَأَبْتُ إِلَى فَهُمِ وَمَا كَدْتُ أَيبًا \*(٢)

لكن تُرْكَ هذا الأصلِ دلالة في تصريحِ الحدوث الحاصلِ في الفعل ، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) انظر المفصل ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) جاء بعده في الأصل : « تأبط شراً شعر » وهو من إضافة الناسخ .

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت لتأبط شراً عجزه:

<sup>\*</sup> وكم مثلها فَارَقْتُها وهي تُصُفُرُ \*

انظر الديوان ٩١ ، الخصائص ١/ ٣٩١ ، والتخمير ٣/ ٢٢٠ ، وشرح ابن يعيش ١٣/٧ ـ ١٤ ، وشرح التصريح ٢٠٣/١ .

وورد من غير نسبة في : الانصاف ٢/٥٥٤، وأوضع المسالك ٢/٦٦١، وشرح ابن عقيل ٢/٥٢١، والمع ٢/١٦١ . والهمع ٢/١٤١ .

# الفصل الثَّاني من الكتاب في (عوامل الأفعال)

« بدأنا بالأفعال لأنّها أصلُ في العمل ، وهي تعملُ الرفع والنّصب في الأسماء، فأمّا الرفعُ فإنّها مستويةٌ فيه فكلُّ فعل يرفعُ اسمًا واحدًا بأنّه فاعله إذا أُسْنِدَ إليه مُقَدَّمًا عليه نحو : خرج زيدٌ ، وطاب الخبرُ ، وذهب القومُ ، فإنْ لم يكنْ ظاهرًا فمضْمَرُ نحو : اضربْ ، التقدير : اضربْ أنت ، ولا يرفعُ الاسمَ الذي قبلَه فلا يُقَالُ : القومُ خرجَ ، وإنّما يقال : خرجوا ، ليرتفع القومُ / بالابتداء ويكون الضميرُ فاعلاً .

وفعل ما لم يُسمَ فاعلُه يرفع المفعولَ لقيامه مقام الفاعلِ ، كقولك : ضرب زيد ، وأعْطى زيد درهما »(١) .

الشرح: إنَّ ما جُعِلَ الأفعالُ الأصلَ في العملِ ؛ لأنَّ غيرها من العواملِ إمَّا حروفٌ ، أو أسماءً .

أمًّا الحروفُ فلا يُتَصَورُ أنْ تكون (٢) أصل العواملِ ؛ لأنَّ الجارة تصلُ معاني الأفعالِ إلى الأسماء بواسطتها ، ولا شكَّ في أنَّ الواسطة لا تكونُ أصلاً ، وأمَّا النَّاصيةُ فنذكرها (٢) في فصل الحروف (٤) ؛ لأنَّ حرف الاستثناء وحرف النِّداء و «الواو» التي بمعنى (مع) لا تكونُ ناصيةً بنفسها

<sup>(</sup>١) ط ٣٩ ، ما بين القوسين من جمل الجرجاني ، ولم يشر المؤلف إلى ذلك ، مع أن ذلك عادته .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يكون » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فنذكره » .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١٣٩.

بل هي كالواسطة إذ الشرط والمؤتِّرُ في النَّصب هو الفعلُ الثَّابتُ في البعض [و](١) المقدَّر في البعض(٢).

وأمَّا باب ( إِنَّ ) فلا شكَّ في أنَّ عملَها لمُشابَهة الفعل كما نذكرُهُ في بابها (٢) .

وأمَّا الأسماء فالأمْرُ في كَوْنِها تَبَعًا للأفعالِ في باب العملِ بيِّنُّ بدليل أنَّ الاسمَ إنَّما يعملُ بشرطِ مُنَاسَبَة الفعلِ كاسم الفاعلِ ، واسم المفعولِ ، والصِّفَة المشبهَّة ، وأسماء الفعل ، وإذا لم يكنُّ مُنَاسِبًا له كرجلٍ وفرسٍ وأشباههما فلا يكونُ له عملُ الفعل .

وقولُهُ: « وأمَّا الرفعُ فإنَّها مستويَةٌ فيه » فإنَّما عَنَى به أنَّ الأفعالَ مُسنْتَويِّةٌ في رفعِ الفاعلِ سواءً كان لازمًا أو متعديًا ، ناقِصاً أو تاماً بِشَرُطِ التَّقَدُّم ،

وأمَّا النَّصبُ فإنَّ الأفعالَ تنقسمُ فيه (٤) ، فالذي يعمل البعض ، ولا يعملُ البعض كما يجيء تفصيلُ ذلك في موضعه إن شاء الله .

#### [ **الفاعــل** ]

والمرادُ بالإسنادِ: أن تجعلَ الاسمَ أخص مذكورٍ بالفعلِ أو ما يجري مجراهُ، ونعني بذلك أن تجعلَ الاسمَ مخبرًا عنه إذا كان الفعلُ خبرًا

<sup>(</sup>١) زيادة يستقيم بها الكلام وفي الحاشية : « في المفعول معه والاستثناء إذا ظهر الفعل » .

 <sup>(</sup>٢) في الحاشية: « في النداء ، والمفعول معه والاستثناء إذا لم يظهر الفعل فيهما».

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) في. الحاشية: «أي في النصب».

سواءً في ذلك النّفيُ والإثباتُ نحو: خرج زيدٌ ، ولم يخرجُ عمرو ، وكذلك الدّكُمُ في المجهولِ نحو: ضُربَ زيدٌ ، وقُتلَ عمرو ، لأنّك جعلتَهُ الآن أخص مذكور به حتّى لو سُئِلْت ب(مَنْ ؟) عند قوالك : ضُربَ ، لم تذكرُ إلا إلله عند قوالك عند قوالك : ضُربَ ، لم تذكرُ ضَربَ ، فلم تذكرُ إلا إيّاه ،

#### فصل

ويجوز إضْمَارُ الفعلِ كما يجوز إضمارُ الفاعلِ ، فمثالُ إضمارُ الفاعلِ ، فمثالُ إضمارُ الفعلِ قوله تعالى : ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَهُ خَافَتَ ﴾(١) ، و ﴿ إِنِ أَمْرُوُ الْهَلَكَ ﴾(٢) التَّقْدير : وإنْ خافت امرأةٌ ، وإنْ هلَكَ امرقٌ ؛ لأنَّ حرف الشرط يخصُ الفعلَ ، وكذلك الحكمُ في قوله تعالى :

﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فَهَا بِٱلْفُدُةِ وَٱلْآصَالِ ۞ رِجَالٌ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٧٦.

 <sup>(</sup>٣) سورة النور الآيتان ٣٦ - ٣٧.

قرأ ابن عامر وأبو بكر بفتخ الباء ، وقرأ الباقون بكسرها .

انظر حجة القراءات ٥٠١ ، والكشف ١٣٩/٢ ، والبحر ٤٥٨/٦ ، والنشر ٢٣٢٢.

بفتح « الباء » على قراءة أهل الشام وأبي بكر (١) وأبان (٢) والمفضّل (٣) ومحبوب روايةً عن أبي عمرو ، وارتفع (رجال ) بفعل تقديره : يسبّحه رجال ،

ومثال إضمار الفاعل قولهم: ضربني وضربتُ زيدًا ، تُضْمرُ في الأوّل اسمُ مَنْ ضَرَبَكَ إضمارًا على شريطة التّفسير لأنّك أردت أنْ تجعل (زيدًا) فاعلاً ومفعولاً فوجّهت الفعليْن إليه واسْتَغْنَيْتَ بذكره مرةً فكذلك إذا قُلْتَ : ضربتُ وضربني زيدً ، فَرَفَعْتَه وحذفتَ المفعولَ استغناءً عنه وأعملتَ الفعلَ الثّاني عند البصريين / لقُرْبه منه والأوّلَ عند الكوفيين (٤) . ١٩٩٨

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الحنَّاط الأسدي راوي عاصم ، واختلف في اسمه على ثلاثة عشر قولاً أصحها شعبة ، ولد سنة ٩٥ هـ ، وعرض القرآن على عاصم وعطاء بن السايب وأسلم المنقري ، وعرض عليه يعقوب بن خليفة ، وعبدالرحمن بن أبي حماد وغيرهما ، كان إمامًا كبيرًا عالمًا عاملاً وكان يقول : أنا نصف الإسلام ، توفي سنة ١٩٣ هـ وقيل ١٩٤هـ .

انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار للذهبي ١١٠/١ ، وغاية النهاية في طبقات القراء ١/٥٢٦ .

 <sup>(</sup>٢) هو أبان بن تغلب الربعي ، قرأ على عاصم وأبي عمرو الشيباني والأعمش وهو أحد الذين ختموا عليه ،
 أخذ عنه محمد بن صالح الكوفي ، توفي سنة ١٥٣ هـ .
 انظر ترجمته في غاية النهاية ١٤/١ .

 <sup>(</sup>٣) هو المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر ، ويقال المفضل بن محمد بن سالم ، إمام مقريء نحوي إخباري ، أخذ القراءة عرضًا عن عاصم والأعمش ، روى القراءة عنه الكسائي وجبلة بن مالك . توفي سنة ١٦٨٨هـ .

انظر ترجمته في : إنباه الرواة ٢٩٨/٣ ، وغاية النهاية ٢٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر الإنصاف ١/٨٢ فما بعدها ، والتبيين المسالة ٣٤ .

وقال تعالى: ﴿ مَا نُونِيَ أُفْرِعُ عَكَيْ هِ قِطْ رُا ﴾ (١) و ﴿ هَا وَمُأْفَرَ عُواْ كَالِيهِ قِطْ رُا ﴾ (١) و ﴿ هَا وَمُأْفَرَ عُواْ كَالْبِيّةُ ﴾ (٢) فأعملَ الثاني ، ولو أعملَ الأولَّ لقال (أفرغُه) و (اقرؤه) ، ذكر ذلك النحوية ون ترجيحًا لمذهب البصرييّن ، وقال الفرزدق:

ولكنَّ نَصْفًا لو سببتُ وسبَّني بنو عبد شمسٍ من منافٍ وهاشم (٣) فأعملُ التَّاني ، وقال عمر بن أبي ربيعة :

إذا هي لم تَسْتَكُ بِعُودِ أَرَاكَةٍ تُنُظَّلَ فاسْتَاكَتْ به عُودُ إسْحِلِ (٤) فاعملَ الأوّلَ .

ومن إضْمار الفاعل ما ذُكر في المتن من قوله : اضرب ، وضمير الفاعل على ضربين : بارز ، ومستركن الفاعل على ضربين : بارز ، ومستركن الفاعل على ضربين : بارز ، ومستركن الفاعل على ضربين الماد الم

فالبارزُ : ما له لفظٌ نحو : ضربا وضربوا ، والمستكنُّ ما ليس له لفظٌ وإنَّما يكون شيئًا في النَّية والمعنى ، نحو : اضرب ، وأضرب ، ونضرب ،

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة الآية ١٩ .

 <sup>(</sup>٣) انظر الديوان ٣٠٠ ، وروايته : ولكن عُدلا ، والكتاب ٧٧/١ ، والمقتضب ٤/٤١، والجمل ١١٥ ، وشرح
 ابن يعيش ٧٨/١ ، وتذكرة النحاة ٣٤٥ .

 <sup>(</sup>٤) نسب إلى عمر بن أبي ربيعة في ملحقات ديوانه ١٧٧ ، والكتاب ٧٨/١ ، والإيضاح ٦٨ ، والتبصرة والتذكرة ١٥٣/١ ، والتضمير ٢٤٠/١ ، وشرح ألفية ابن معطي لابن القواس ١٥٥٠ .

ونسب إلى طفيل الغنوي في ديوانه ٦٥ ، وشرح أبيات سيبويه السيرافي ١٨٨/١ ، والنكت في تفسير كتاب سيبويه للشنتمري ٢١٤ . ويدون نسبة في: تذكرة النحاة ٣٤١ ، وشافاء العليل في إيضاح التسهيل السلسيلي ٤٤٨ .

تنخل: اختير، الإسحل: شجر دقيق الأغصان يشبه الأثل تتخذ منه المساويك.

وتضرب ، فكلُّ مثالٍ منها يدلُّ على ما وُضِعَ له ، ولا يحتاج إلى شيء بارزٍ حتى يكون فاعلاً له ، وإنما يُحْتَاجُ إليه لأجل التأكيد ِ إذا قُلْتَ : اخرج أنت نفسك ، أو لأجْل العطف نحو قوله تعالى :

# ﴿ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوجُكَ ٱلْحَنَّةَ ﴾ (١)، ﴿ فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ ﴾ (٢).

وأمَّا الفعلُ الذي نُقِلَ عن مِثَّالِ (فَعَلَ) إلى مِثَّالِ (فُعلَ) فإنَّه يرفعُ المُعولُ الذي كان منصوبًا قبل نَقْلِ الفعلِ لطَّة نِكَرَها في المَّن ، وسمَّي : مجهولاً ، وفعلَ ما لم يسمَّ فاعله ، ومبنيّاً للمفعول .

فإن قيل : لِمَ رُفِعَ الفاعلُ ونُصبِ المفعولُ ؟ . قيل : فَرْقًا بينهما .

فإن قيل: هلاَّ جُعلا<sup>(٣)</sup> على العكس؟ ، قيل: لأنَّ في المفعولات كثرةً والفياعل واحد فأعْطي الرَّفع ؛ لأنَّه أثقلُ الحركات ، والكثير النَّصب تخفيفًا ، وأيضًا فإنَّ الفاعلَ سابقُ في الرُّتبة فأخذ أقوى الحركات وبقي النَّصب على المفعولات .

فإن قيل: لأي المدر حكمت بأن الاسم إذا تقد الفعل نصو: زيد ضرب ، خرج من كونه فاعلاً لا يعمل به الفعل ؟ . قيل: قد أشار إلى ذلك في المتن بقوله: « ولا يرفع الاسم الذي قبله ولا يقال: القوم خرج ، وإنّما يقال: خرجوا » . بيان ذلك أنّ الفعل لو كان يرفع الفاعل إذا تقدّم عليه لما

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٥.

<sup>(</sup>Y) سورة المائدة الآية YE .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « جعل » .

اختلف حالُهُ فلمًّا وجدناه (١) يختلفُ عَلِمْنا أنَّه لا يرفعُه ، ألا تَرَى أنَّهم قالوا : الزيدان خرجا ، والقوم خرجوا ، فأعادوا ضمير الإثنين والجماعة عند تقدُّم الاسم ، لو كان المقدَّمُ هو الفاعلُ لما أعادوا ذلك .

فإن قيل: إذا كان الضمير فاعلاً عند التَّقْديم فهلاً ظهر إذا كان الفعل للابد الفعل لابد الفعل لابد الفعل لابد الفعل لابد الفعل الفعل الفعل لابد الفعل الفعل

فإن قيل: على هذا ينبغي أن لا يظهر ضمير الاثنين والجماعة لدلالة المتقدّم عليه! قيل: بين الموضعين فَرْقُ ، فلا يقاسُ أحدهما على الأخر ، وذلك أنَّ المتقدّم إذا كان مفردًا فإنَّه لا يحتملُ الزيادة والنُّقصان في كَوْنه مُخْبرًاعنه بخلاف المثنَّى والمجموع ؛ لأنَّهما يحتملان النُّقصان، بيان ذلك أنَّك تقول: زيدُ خرج ، فلا يحتملُ أن تُريدَ بذلك خروجُ الزَّيديْن ولا خروج القوم ، أمَّا إذا قلت: الزيدان أو القوم خرج ، احتملَ خروج المتعيمُ أحد الاثنين / أو القوم ؛ لأنَّ اللفظ يصلحُ لذلك ، فلهذا لا يستقيمُ ١٩/ب القياسُ .

فإن قيل: لم رُفِعَ المفعولُ عند بناء الفعل له؟ . قيل: لأنّه صار بذلك فاعلاً لا فرق في ذلك \_ يعني في كونه فاعلاً لإسناد الفعل إليه \_ بين مَنْ أَوْقَعَ الفعلَ وبين مَنْ وقع الفعلُ به في علم النّصو؛ لأنّ مرادهم بكونه

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وجدنا ».

<sup>(</sup>۲) زيادة يستقيم بها الكلام .

فاعلاً أنَّه أخص مذكور بهذا الفعل، بيان هذا أنَّك إذا قلت : ضُرب ، تسارع الفهم الله المضروب ، كما إذا قلت : ضَرب ، تسارع الفهم إلى طلب المضارب ؛ لأنَّ الفعل خبر عن المضروب في الأوَّل ، وعن الضارب في التَّاني .

قال ابن الورَّاق:وإنَّما غُيِّرَتْ صيغةُ الفعلِ عند بنائه للمفعول رَفْعًا للإلتباس(١) ، « وخُصَّ أوَّله بالضَّم لأنَّه من علامات الفاعل وكان هذا الفعلُ دالاً على فاعله فوجَبَ أن يُحرَّك بحركة ما يدلُّ عليه »(١) .

وفي الأفعال المعتلَّة العَيْنَات ثلاثُ لغات : الكسرُ ، وهو الأَجْودُ نحو : سير وقيل ، والإشمامُ(٢) ، والضَّمُ ،

فإن قيل: إذا كان الفعلُ متعدِّياً إلى مفعولين فصاعدًا هل يجوز إقامةً أيِّهما شاء مقام الفاعل عند البناء للمفعول؟ ، قيل: الاختيار أنْ يُقامَ الأوَّلُ مُقامَ الفاعل في ذلك كلِّه ، إلاَّ أنَّ في ذلك مواضع لا يجوز أنْ يُقامَ غيرُ الأوَّلُ مُقامَ الفاعل في ذلك ؟ وإنَّما يجوز ذلك عند رفع الإشْكَالِ يُقامَ غيرُ الأوَّلِ مُقامَ الفاعلِ في ذلك ، وإنَّما يجوز ذلك عند رفع الإشْكَالِ نحو أن تقول: أعطي درهم زيدًا ، فلا يُتَوهَّمُ فيه أنَّ الآخذ هو الدرهم ، ولا يجوز: أعْطي غلام زيدًا ، وأنت تريد : أنَّ زيدًا أخذ الغلام ؛ لأنَّ في

 <sup>(</sup>١) هذا معنى قول ابن الوراق إذ قال: « إنما يجب تغيير القعل إذا حذف الفاعل لأن المفعول يصبح أن
 يكون فاعلاً للفعل ، هل المفعول فاعل في الحقيقة وقد قام مقام الفاعل ، فلهذا وجب تغيير الفعل ، وإنما
 خص الله ... » ، انظر كتابه تعليل النحو لوحة ٣١ أ .

<sup>(</sup>٢) الإشمام: هو أن تشم الحرف الضمة أو الكسرة وهو أقل من روم الحركة ؛ لأنه لا يسمع وإنما يتبين بحركة الشفة ، ولا يعتد بها حركة لضعفها ».

انظر الصحاح (شمم) ، وشرح الكافية ٢/ ٢٧٠ - ٢٧١ .

ذلك توهُّمًا وإشكالاً ؛ لأنَّه لا يستحيل أن يكونَ الفلامُ آخِذًا زيدًا ، وكذلك الحكمُ في باب ( ظننت ) وأخواتها .

قال ابن الوَّراق(١): « يجوز : ظُنَّ خارجٌ زيدًا(٢) ، ولا يجوز : ظُنَّ أخوك زيدًا، في ظننتَ زيدًا أخاك » ؛ لأنَّ ( خارجًا ) نكرةٌ وهو مؤخَّرُ عن ( زيد ) في النِّية وإنْ كان مقدَّمًا لفظًا فلا إشكالَ بخلاف ما كانا معرفتين .

وأمًّا ما تعدَّى إلى ثلاثة مفعولين فإنَّه يجب أن يُقام الأوَّلُ منها مقام الفاعل .

قال الشيخ (٣): « ويجبُ في الفعل المتعدِّي إلى المفعول الثَّاني بحرف من حروف الجرِّ أن يُسْنَدَ إلى ما يتعدَّى إليه بنفسه دون أن يُسْنَدَ إلى المجرور وذلك إذا كانا في الكلام مذكوريْن ، فإن لم يكن المفعول

<sup>(</sup>۱) انظر تعليل النحو لوحة ٣٣ أ ، ونصه : « وأما « ظننت » فالوجه أن تقيم المقعول الأول ـ أيضًا ـ مقام الفاعل كقولك : ظننت زيدًا أخاك ، فإذا لم يسم الفاعل قلت : ظُن زيدً أخاك .. ، ويجوز الأول معرفة والثاني نكرة ، فيجوز على هذا الوجه أن تقيم المفعول الثاني مقام الفاعل ، إلا أن المبتدأ حقه أن يكون معرفة والخبر نكرة ، فصار من أجل هذه الدلالة ظاهر الكلام يدل على أن الشك وقع في خبر (زيد) لا في (زيد) » .

 <sup>(</sup>Y) جاء في الحاشية : « في ظننت زيدًا خارجًا ، وفي حاشية التلخيص : أنه لا يجوز لأنه بمنزلة المسفة لزيد فلا يجوز إجراؤه إلا على الموصوف فكما لا يجوز أن تقول : علم منطلق ، لا يجوز : علم منطلق زيدًا » .

وانظر: شرح ابن يعيش ٧٢/٧ ، وارتشاف الضرب ١٨٧/٢ ، والهمم ٢٦٤/٢ .

<sup>(</sup>۲) مراده الزمخشري .

الصَّريحُ مذكورًا جاز إسناد الفعل إلى الجار مع المجرور فيقال: دُفِعَ إلى زيد »(١) .

#### [ الأفعال الناقصة ]

قال رحمه الله: « ومن الأفعال أفعال تجري مجرى الأدوات ، وتختص بأحكام مختلفة فلا بد من عد ها وهي أنواع : أولها: « كان » وأخواتها وهي : أصبح ، وأمسى ، وأضحى ، وظل ، وبات ، وصار ، وما زال ، وما دام ، وما برح ، وما فتيء ، وما انفك ، وليس ، وتسمى هذه أفعالا ناقصة بمعنى أنّها لا تُتم بالفاعل وتحتاج إلى خبر نحو أن تقول : صار زيد غنيًا ، وكان زيد خارجًا ، وليس زيد خارجًا ، ويسمى الفاعل فيها اسمًا والمنصوب خبرًا » (٢) .

الشرح: اعلم أنَّ هذه الأفعالَ تدخلُ على المبتدأ والخبر فترفعُ المبتدأ وتنصبُ الخبر، وأحكامُ ها باقيةٌ كما كانت في باب المبتدأ والخبر نحو كَوْنِ المبتدأ معرفةً وكون الخبر نكرةً ، وجواز كونهما معرفتين ، / ١/٢٠ وجواز كون المبتدأ نكرةً موصوفةً ، وجواز كون الخبر جملةً .

<sup>(</sup>٢) قال الزمخشري في المفصل - ٣١:

<sup>«</sup> وللمفعول به المتعدي إليه بغير حرف من الفضل على سائر ما بني له أنه متى ظفر به في الكلام فممتنع أن يسند إلى غيره تقول دفع المال إلى زيد ، وبلغ بعطائك خمسمائة برفع (المال)، و (خمسمائة) ، ولو ذهبت تنصبهما مسندًا إلى (زيد) . و (بعطائك) قائلاً : دفع إلى زيد المال ، وبلغ بعطائك خمسمائة ، خرجت عن كلام العرب ، ولكن إن قصدت الاقتصار على ذكر المدفوع إليه والمبلوغ به ، قلت : دفع إلى زيد ، وبلغ بعطائك » .

<sup>(</sup>٢) ط ٤٠ .

قال الشيخ: « وينبغي أن تعلم أنَّ « كان » ها هنا تسمَّى ناقصةً ، ويقال إنَّها فعلُ غير حقيقيًّ ، ومعنى ذلك أنَّها عبارةٌ عن الزمان فقط (١) ، وإذا قلت: كان زيدٌ منطلقًا ، لم يعقلُ منْ « كان » معنى أكثر من أنَّها تدلُّ على أنَّ زمان هذا الانطلاق زمانُ ماضٍ »(٢) ، والفعلُ الحقيقيُّ التَّامُّ ما دلَّ على معنى وزمانٍ كضرب الذي يدلُّ على زمانٍ ماضٍ وضربٍ فيه .

و ل (كان) وجه أخر يكون فيها فعلاً حقيقيّاً وذلك إذا كان بمعنى حدث ووُجِد ووقع كقولهم: كانت الكائنة ، والمَقْدُورُ كائنٌ ، ومن هذا الوجه قوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسُرَةٍ ﴾(٢) ، وهي في هذا تكتفي (٤) بالاسم الواحد فيجيء منهما كلام تامٌ مفيد كما تَرَى ،

و له (كان) وجه ثالث تكون فيه زائدة (٥) دخولُها وخروجُها في الكلام بمنزلة ، إلا أنَّها تفيدُ التَّوكيدَ وتَحْسينَ الكلام من ذلك قولِه تعالى:

﴿ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴾(١)،

<sup>(</sup>١) اختلف النحاة في دلالتها على الحدث وعدمه .

انظر شرح ابن يعيش ٨٩/٧ ، وشرح الكافية ٢٩٠/٢ ، والهمع ٧٤/٢ ، وحاشية الصبان ١٧٤٧ .

<sup>(</sup>٢) قال الجرجاني في المقتصد ٣٩٨/١ : « وهي أفعال غير حقيقية ، ومعنى ذلك أنها سلبت الدلالة على الحدث ، وإنما تدل على الزمان فقط ، فإذا قلت : كان زيد قائمًا ، كان بمنزلة قواك : قام زيد ، في أنه يدل على قيام في زمان ماض » .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : يكتفي .

<sup>(</sup>o) في الحاشية : « وأكثره في التعجب يقال : ما كان أطوله ، وما كان أحسنه » .

<sup>(</sup>٦) سورة مريم الآية ٢٩.

قال أبو عبيدة : « كيف نكلّم من هو في المهد صبيّاً »(١) ، ولو كانت دالة على الزمان ها هذا لَما كان لعيسى عليه السلام اختصاص بهذا الدكام ؛ لأنّ جميع الناس كانوا في المهد صبيانًا ،

و « أصبح » و « أمسى » و « أضحى » استعمل بمعنى : الدخولُ في الصبح والمساء والضّحى ، وهنّ فيه تامّاتُ يَسْكُتُ على مرفوعهن ، قال الله تعالى : ﴿ فَسُبُحُكُنَ أَلَكُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصَبِحُونَ (٢) ، قال عبد العزيز بن أسامة (٢) :

ومن فَعَلاتي أَنَّني حَسَنُ القِرَى إذا الليلةُ الشَّهباءُ أضحى جليدُها والآخرُ: أن يكنَّ بمعنى (صار) فيحتجْنَ إلى اسم وخبر تقولُ: أصبح زيدٌ غنياً ، وأمسى أميراً ، وأضحى مسروراً .

و « ظلّ » و « بات » بمعنى ( صار ) قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا بُشِرَاً حَدُهُم مِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا بُشِرَاً حَدُهُم مِا لَأَنْنَى ظُلّ وَجَهُهُ مُسُودًا وَهُوكَظِيمٌ ﴾ (٤) ،

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن ٧/٧: « ولـ «كان» مواضع ... ومنها لما حدُّث ساعته وهو: كيف نكلم من حدُّث في المهد صبيّاً » ،

وقيل (كان) ها هنا تامة ، وقيل إنها ناقصة . انظر المشكل ٢/٦٥ ، والبيان ١٧٤/٢ ، والبحر ١٨٧/٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ١٧.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ، وفي بقية المصادر عبد الواسع بن أسامة . انظر المفصل ٣١٨ ، والتخمير ٢٩٠/٣ ،
 وشرح ابن يعيش ١٠٣/٧ .

وورد من غير نسبة في : شرح التسهيل لابن مالك ٣٤٢/١ ، وشفاء العليل ٣٠٨/١ ، وشرح ألفية ابن معطي ٨٧١/٢ ، والهمع ٨٣/٢ ، وشرح الأشموني ٢٤٨/١ .

 <sup>(</sup>٤) سورة النحل الآية ٨٥.

ولهما معنّى آخر: هو الاختصاصُ بالليل والنهار على دلالة معنى (كان) نحو أن تقول : بات زيد ساهراً ، فيكون المعنى : أنه كان ساهراً ليلاً .

قال الشيخ : الأكثر في (صار) أن تكون ناقصة ، وقد يجوز أن يُقالَ : إنَّها تجيء تامة ، وذلك في نحو قولنا : صرت إلى فلانٍ ، أيْ : دهبت إليه وتحوَّلت إليه .

وما زال ، وما برح ، وما فتي وما انفك كلها مُتَفِقة في اقتضاء استغراق الزمان كله ، فإذا قلت : ما زال زيد كريمًا ، فالمعنى : أنّه لم يجر عليه زمان من الأزمنة الماضية إلاّ وهو كريم فيه ، قاذا قلت : إنّ الله قادر ولم يزل ولا يزال ، كان المعنى : أنّه لم يجر عليه زمان محقّق أو مقدّر إلا وهو قادر فيه ، كذلك يكون فيما يُستَقْبَل .

( ما دام ) تَوْقيتُ الفعلِ [ تقول ](١) : أجلسُ ما دام زيدٌ جالسًا ، والمعنى : مُدَّةَ دوام جلوس زيدٍ ، بنصب المدَّة على الظرف .

و ( ليس ) لنفي مضمون الجملة في الحال والاستقبال تقول : ليس زيد قائمًا الآن أو غدًا .

واعلم أنَّ هذه الأفعالَ داخلةً على المبتدأ والخبر فيسمَّى « المبتدأ » اسمَ ما دَخَلَ عليه ، و « الخبر » خبرَه ، أعني أنَّه يُقالُ في نحو قَوْلِك : كان الله غفورًا ، وكان زيدٌ غنيّاً ، وأمسى عمرو / مسرورًا ، إنَّ ( الله ) ٢٠/ب

<sup>(</sup>١) زيادة يستقيم بها الكلام .

اسم کان ، و (غفورًا) خبره ، و (زید )(۱) اسم کان(۲) و (غنیًا ) خبره ، و (عمرو )(7) اسم أمسى و (مسرورًا) خبره ، وكذلك في سائرها .

فإن قيل: هل يجوز تقديمُ خبرها على اسمها في هذا الباب؟ قيل: نعم ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾(٤) إذا لم تقف على (حقًا )(٥) .

فإن قيل : هل يجوزُ تقديمُ الخبر عليها ؟ . قيل : لا في اللاَّتي في أوائلهن (ما) ، ويجوز في سائرهنَّ إلاَّ( $^{(7)}$  في ( ليس ) فإنّ فيها خلافًا $^{(V)}$  .

فإن قيل: هل يجوزُ تقديمُ اسمهنَّ عليهنَّ؟ . قيل: لا ، كما لا يجوزُ تقديمُ الفعلِ تشبيهًا به ، كما جاز تقديمُ الخبرِ تشبيهًا بالمفعول .

<sup>(</sup>١) في الأصل: زيدًا ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سار» وهو وهم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عمرًا.

<sup>(</sup>٤) سورة الروم الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٥) في الحاشية « لأنَّك إذا وقفت عليه كان (حقًّا ) خبره ، والاسم فيه مضمر » ، وانظر إملاء ما منَّ به الرحمن ١٨٧/١ .

<sup>(</sup>٦) مطموسة في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) في الحاشية : « أجاز بعضهم تقديم الخبر عليه إلحاقا له بكان ، ومنع بعضهم تقديمه عليه إلحاقًا بما
 زال » .

وانظر تقصيل ذلك في الإنصاف ١٦٠/١ فما بعدها ، والتبيين المسألة ٤٧، وشرح ابن يعيش ١١٤/٧، والتصريح ١٨٨/١ .

ويدخلُ الباء في خبر (ليس) لتأكيد النَّفي ، ولا يجوزُ دخولُها مع نقض النَّفي فلا يُقَالُ: ليس زيدٌ إلاَّ بمنطلق ، وإن عطفتَ عليه جازَ في المعطوف الجرُّ حملاً على اللَّفظ ، والنَّصبُ حملاً على المعنى ، قال(١):

معاوِيَ إننا بشرٌ فأسْجِحْ فلسنَا بالجبالِ ولا الحديدا(٢)

قال رحمه الله: « والثاني أفعالُ المقارية وهي :عسى ، وكاد، وكَرب، وأوشك ، تقول : عسى زيدٌ ، وكاد عمرٌ ، ولا يتم حتى يأتي بالخبر ، فخبر (عسى) « أنْ » مع الفعل المضارع نحو : عسى زيد أنْ يخرج ، ف ( زيد ) اسم عسى وفاعلها ، و ( أنْ يخرج ) خبر عسى ، وخبر ( كاد) الفعلُ المضارع بغير ( أنْ ) كقولك : كاد زيد يخرج ، وإن جعلت ( أنْ يفعل ) اسم عسى فقلت : عسى أنْ يخرج زيد ، لم يحتج إلى خبر ،

و ( كرَب ) و ( أوشك ) يجريان مجرى عسى مرةً ومجرى كاد أخرى ، و (جعل) و ( أخذ ) يستعملان استعمال كاد ، تقول : جعل زيد يفعل كذا ، وأخذ زيد يفعل كذا »(٢) .

<sup>(</sup>۱) جاء بعده لفظة « شعر » .

 <sup>(</sup>۲) نسب إلى عقيبة بن هبيرة الأسدي كما في الكتاب ١٧/١ ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي
 ٢٠٠/١ ، والإقصاح ١٥٩ ، والخزانة ٢٦٠/٢ .

وورد من غير نسبة في : المقتضب ٣٣٧/٢ ، والجمل ٥٥ ، وشرح ابن يعيش ١٠٩/٢ ، ومغني اللبيب ٦٢١ .

وأسجح: بمعنى أرفق ،

<sup>(</sup>٣) ط ٤٠ .

الشسرح: النَّوعُ التَّاني من الأفعال الناقصة هو أفعالُ المقاربة ، وإنَّما سمعيت بهذا ؛ لأنَّ معناها الدلالةُ على أنَّك ترجو وقوعَ الأمرِ المذكورِ بعدها وتتوقعُ قُرْبَ كُونِهِ ،

ويتفاوتُ استعمالُها أمَّا (عسى) ففي استعمالِه طريقان : أحدهما أن يكون بمعنى « قارب » ، ويكون له فاعلٌ ومفعولٌ إلاَّ أنَّ المفعولَ مشروطٌ فيه أنْ يكون (أن) مع الفعلِ المضارعِ مُتَاوِّلاً بالمصدر قال الله تعالى :

﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾(١) .

﴿ عَسَى أَللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمْ ﴿ ) (٢) .

والثاني: أن يكونَ بمعنى « قَربُ » فيقتصر على فاعل إلا أن فاعله « أنْ » مع الفعل المضارع في تأويل المصدر ، قال الله تعالى :

﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا ﴾(٣) ، ﴿ عَسَىٰۤ أَن يَكُنَّ خَيْلًا عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْلًا عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْلًا عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْلًا عَلَىٰ اللّهُ عَسَىٰ أَن يَكُنُ خَيْلًا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ ال

ولفظة (عسى) من جهة الله تعالى إيجاب ووقوع ؛ لأن إطماع الكريم إنجاز ، وقيل معناه (٥) على شك العباد ، يعني كونوا على رجاء وطمع .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٨٤ .

 <sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٩٩ ، وفي الأصل « أن يغفر » وهو سهو .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢١٦.

 <sup>(</sup>٤) سورة الحجرات الآية ١١.

<sup>(</sup>٥) غير واضحة في الأصل.

قال السيرافي (١): « ولا يجوزُ وقوعُ الخروجِ موقعُ ( أَنْ يخرج ) »(٢) الواقعِ مفعولاً وفاعلاً ، وكذا كُلُّ مصدرٍ ، و « عسى الغُويْدُ أَبْؤُسًا »(٣) مُؤول بمعنى عسى الغويرُ أَن يكون لنا أبؤسًا .

وأمَّا (كاد) قله اسمٌ وخبرٌ ، وخبره القعل المضارعُ وهو مؤولٌ باسم القاعل كما جاء على الأصل :

(٤) ..... وما كدتُ أنبًا

وقد يحذف (أنْ) / من خبر (عسى) تشبيهًا لها به (كاد) ، كما ١٢١ أ يدخل على خبر (كاد) تشبيهًا لها به (عسى) ، مثالُ الأول:

عسى الله يُغْني عن بلاد بن قادر

# بمنهمر جَـوْنِ الرَّبابِ سَكُوبِ (٥)

- (١) هو الحسن بن عبدالله أبو سعيد السيرافي ، كان أبوه مجوسيًا، وأخذ النحو عن ابن السراج ومبرمان، وولي قضاء بغداد ، من أشهر تصانيفه : شرح كتاب سيبويه ، توفي سنة ٣٦٨ هـ . انظر ترجمته في إنباه الرواة ٣٤٨/١ ، ويغية الوعاة ٥٠٧/١ -٥٠٨ .
  - (٢) انظر شرح الكتاب لوحة ١٦٠ ب بتصرف ، وانظر أسرار العربية ١٢٧ .
    - (٣) مثل يضرب للرجل يقال له: لعل الشرّ جاء من قبلك.
       والغوير: تصغير غار، والأبؤس: جمع بؤس وهو الشدة.
       انظر مجمع الأمثال ٣٤١/٢، والمستقصى فى أمثال العرب ١٦١/٢.
      - (٤) ذكر البيت في ص ٨٧.
      - (٥) البيت لهدبة بن الخشرم العذري .

انظر ديوانه ٨١ ، والكتاب ١٥٩/٣ ، والخزانة ٢٢٨/٩ .

وورد من غير نسبة في : المقتضب ٤٧/٣ ، وشرح ابن يعيش ١١٧/٧ ، وأوضح المسالك ٣٠١/٣ ، وارتشاف الضرب ٣٠٦/٣ .

والمنهمر : السائل ، والجون : الأسود ، والرّباب : ما تدلّى من السحاب دون سحاب فوقه ، والسّكوب : من السكب وهو الصّب .

ومثال الثاني :

\* قد كاد من طول البلِّي أن يَمْصَحا \*(١)

وأمَّا (كرَب) و (أوشك) (٢) فيجريان مجرى (عسى) في إدخال (أنْ) في خبرهما فيقال : كرَب زيدٌ أن يخرج ، وأوشك زيدٌ أن يخرج ، وكذا : كرَب أن يخرج زيدٌ ، وأوشك أن يخرج زيدٌ ، بمعنى قارَب وقرب ، ويجريان مجرى (كاد) في عدم دخول (أنْ) على خبرهما نحو : كرَب زيدٌ ، وأوشك زيدٌ يخرجُ ، وأوشك زيدٌ يخرجُ .

وأمًّا (جعل) و (أخذ) وكذلك (طفق) و (هَبُّ) و (أنشأ) و (عَلَقُ) فا فانها اسْتُعْملِت استعمال (كاد) فحسب، يعني لا يدخل (أنْ) في خبرها قال الله تعالى: ﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفُانَ ﴾ (٣).

فإن قيل: ما الذي يقتضي المخالفة والتَّغاير في خبر (عسى) و (كاد)؟ . قيل: تغاير المعنى؛ لأنَّ معنى (عسى) مقاربة على سبيل الرَّجاء والطَّمع ، ومعنى (كاد) مقاربة الأمر على سبيل الحصول ، فتُرك خبرها بغير (أنْ) لشدَّة دلالتها على القُرْب وأَدْخلَتْ على خبر (عسى) لتُخصَّصَ المضارع على الاستقبال لضَعْفها في الدلالة على

<sup>(</sup>۱) البيت لرؤية بن العجاج . انظر ملحقات ديوانه ۱۷۲ ، والكتاب ۱۹۰/۳ ، والجمل ۲۰۲ ، والخزانة هـ ۳۵۰/۹ . ۳۵۰/۹

وورد من غير نسبة في : المقتضب ٧٥/٣ ، والإيضاح ٨٠ ، والمقرّب لابن عصفور ٩٨/١ . ومصح : ذهب ، انظر اللسان (مصح) .

<sup>(</sup>۲) وكذلك : حرى واخلولق .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ٢٢ .

القُرْبِ ، فإذا قلت : عسى الله أنْ يشفي مريضك ، فالمعنى أنَّ قُرْبُ شفائيه مرجو من عند الله تعالى ، وإذا قلت : كادت الشمس تغرب ، فالمعنى أنَّ قُرْبَها من الغروب قد حصل ، قال الله تعالى :

# ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَتْنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا ﴾ (١).

## [ فعلا المدح والـذم ]

قال رحمه الله :« والثالثُ فعلا المدح والذَّمِّ (٢) والأصل فيها (نعم ) و (بِنُّس) وهما يقتضيان اسمًا فيه الألفُ واللاَّمُ للجنس نحو: نعم الرجلُ زيدٌ ، فه « الرجلُ » فاعل نعْم ، و « زيدٌ » المخصوصُ بالمدح ، وكذلك : بئس الرجلُ زيدٌ ، وقد يُضْمَرُ اسم الجنس ويؤتى بدله بنكرة منصوبة (٢) فيقال : نعم رجلاً زيدٌ » (٤) .

الشرح: النوع الثالث من الأفعال النَّاقصة فعلا المدح والذَّمِّ وفيه أربع لغات : ( فَعل ) بفتح الفاء وكسر العين وهو الأصل (٥)، و ( فَعل ) بفتح الفاء وكسرها وسكون العين، و فعل ) بغتح الفاء وكسرها وسكون العين، و فعل ) بكسرهما (١).

<sup>(</sup>١) سبورة الإسراء الآية ٧٤ .

 <sup>(</sup>٢) هذا مذهب البصريين ، ومذهب الكوفيين أنهما اسمان .
 انظر المقتضب ١٣٨/٢ ، والإنصاف ١٧٧/١ فما بعدها ، والتبيين المسألة ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ط: « على التميين » ،

<sup>(</sup>٤) ط ٤٠ .

<sup>(</sup>ه) وهو في لغة تميم كما قال الرضي في شرح الكافية ٣١٢/٢ ، وانظر الكتاب ١٧٩/٢ ، والمقتضب ١٧٨/٢ ، والمقتضب ١٧٨/٢ ، والأصول ١١١١/١ ، والمرتجل ١٣٨ ، والتخمير ٣١٤/٣ .

<sup>(</sup>٦) انتظر هذه اللغات في المفصل ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ، وشرح الكافية ٢/٢/٢ ، والهمع ٥/٢٧ ـ ٢٨ .

فإن قيل: ما الدَّليلُ على أنَّ الأصلَ فيهما ( فَعِل ) بفتح الفاء وكسر، العين؟ قيل: لأنَّهما لا يخلوان (١) من أنْ يكونا من باب ( فَعِلَ ) أو ( فَعَلَ ) أو ( فَعَلَ ) أو ( فَعَلَ ) أو ( فَعَل ) ولا رابع في التُّلاثي ، فَمَا سُمِّي فاعله لا يجوز أن يكون من باب ( مَنْعَ ) لجواز إسْكَانِ « العين » للتَّخْفيف ، ولا يسسْكن العين المفتوحة ؛ لأنَّها خفيفة بنفسها ، ولا يجوز أن يكونَ من باب ( شَرَف ) لجواز كسر « الفاء » ، ولو كان مضموم العين لما جاز كسرُ الأول ؛ لأنَّ كسر الأول إلاتباع كسرة « العين » وذلك غيرُ موجود فيه (٢) ، فلم يبق إلاً ما حكمنا به .

فإن قيل: لم اقتضى (نعم) و (بئس) أنْ يليهما اسم الجنس؟ . قيل: للدَّلالة على أنَّ الممدوحَ والمذمومَ يستحقّ ذلك في هذا الجنس، بيانه: أنَّ قولك: نعْمَ الرجلُ زيد، أو: نعْمَ رئيسُ القوم زيدٌ ، يدلُّ على أنَّ المدحَ فيه من أجل الرَّجوليَّةِ والرِّئاسة / وهذا معنى يُحتاج إليه؛ لأنَّ لفظ (نعْمَ) ٢١/ب مدح عامٌ لا يدلُّ على نوع دون نوع ولفظ (زيد) لا يدلُّ أيضًا [على نوع دون نوع باسم الجنس ليدلَّ على هذا المعنى .

فإن قيل: ما أَنْكَرْتَ أَن يكون « اللاّم » للعهد ؟ . قيل: هذا لأنَّ الاستعمالَ قائمٌ فيمن هو غيرُ مذكورٍ ولا معهود ولا مخطور ببالِ المخاطب، على أنَّه لو كان لما احتيج إلى ذكر (زيد ) بعده بأنَّه المخصوصُ بالمدح واستقامَ أَنْ نقول: نعْمَ أَنت هذا أو زيدٌ مَوْقِعَ ( نعْمَ الرجلُ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لا يخلوا ».

<sup>(</sup>Y) قال ابن يعيش في شرحه ١٢٨/٧ : « ولو كان مضمومًا [ أي العين ] لم يجز كسر الأول ، لأنه لا كسرة بعده فيكسر الأول للكسرة التي بعده » .

<sup>(</sup>٣) إضافة من الحاشية .

فإن قيل: ما الذي دعاهم إلى أن يقولوا إنَّ اسم الجنسِ مضمرٌ في: نعْم رجلاً زيدٌ ، و (رجلاً) بدلٌ (١) منه ؟ . قيل: عدمُ انفكاكِ الفعلِ عن الفاعلِ ، ولا يكون المنصوبُ فاعلاً ، و (زيدٌ) المخصوصُ بالمدح وهو لا يكون فاعلاً فلم يكنْ بدُّ من إضمارِ الفاعل ، على أنَّه جَمعَ جريدُ بين اسم الجنس المظهر وبين المنصوب في قوله :

تزوَّدُ مِـثُل زَادِ أَبِيكَ فَـينَـا فَنعم الزَّادُ زِادُ أَبِيكَ زادا(٢)

فإن قيل: ما فائدة إسقاط المبدل وإثبات البدل في ذلك ؟ . قيل: للتخفيف يُحذف الألف واللام والحركة الثقيلة ، ويقال: إنه إضمار على شريطة التفسير(٣) ، ومنه (ضربني وضربت زيدًا) ف« زيدًا » يفسِر الفاعل في (ضربني) .

فإن قيل: هل يجوزُ أن يكونَ المخصوصُ من غيرِ جنس الفاعلِ ؟ . قيل: لا ، وهو محالٌ ، وأمّا قوله تعالى: ﴿ سَأَءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ﴾(٤) فعلى تقديرِ حَذْفِ المضافِ ، أي : مَثَلُ القومِ(٥)، وكذلك في ( بئس مثلاً ) .

<sup>(</sup>١) مراده بالبدل: إنه عوض من الفاعل ، انظر شرح التصريح ٢/٩٥ .

 <sup>(</sup>۲) انظر دیوانه ۱۱۸ ، والإیضاح ۸۸ ، وشرح ابن یعیش ۱۳۲/۷ ، وشرح الفیة ابن معطی ۲۰۹۲ .
 وورد من غیر نسبة : فی مغنی اللبیب ۲۰۴ ، وشرح ابن عقیل ۱۹۴/۷ ، وشفاء العلیل ۱۹۸۷۸ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٢/٥٧١ ، والمقتضب ١٤٢/٢ ، والأصول ١١٤/١ ، وأسرار العربية ١٠٥ ، وفيه : « إنما فعلوا ذلك طلبًا للتخفيف والإيجاز ... فإن قبل : فكيف يحصل التخفيف ... ؟ قبل : لأن التفسير إنما يكون بنكرة منصوبة نحو : « نعم رجلاً زيد » والنكرة أخف من المعرفة » .

<sup>(</sup>٤) الأعراف الآية ١٧٧ .

وفي البيان ٢٨٠/١: « فاعل ( ساء ) مقدر فيها ، وتقديره: ساء المثل مثلا ، والقوم أي : مثل القوم ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وارتفع بما كان يرتفع به ( مثل ) ... » . وانظر المشكل ٢٣٥/١ ، والبحر ٤٢٥/٤ .

 <sup>(</sup>a) وهو ما ذهب إليه الأخفش في معانيه ٢/٥١٦ ، وإنظر المقتصد ١/٣٦٩ .

فإن قيل: هل يجوزُ حذفُ المخصوص ؟ . قيل: نعم إذا كان معلومًا ، قال الله تعالى : ﴿ يَعْمُ أَلْعَبُدُ ﴾(١) أي : ﴿ نِعْمَ ٱلْمُولَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ فَيِنْسَ ٱلْمَهَادُ ﴾ (٤)

الوبينس مَتُوى ٱلظَّالِمِين ١٠٥٠).

فإن قيل: إذا جاز تُرْكُ ذكر المخصوصِ من غير بدلٍ فهلا كان كذلك في اسم الجنسِ مع اقتضاء ( نعم ، وبنس ) للاسمين على سواء ؟ . قيل : لأنَّ الجنسَ يفيد جهة المدح والذمّ ، فلو تركتَه بغير بدل لنقضت الغرض ؛ لعدم الدلالة في الكلام ، وأما المخصوص فإنما يترك حيث يدلُّ عليه الكلام فلا حاجةً إلى البدلِ.

فإن قيل : عَلامَ ارتفعَ المخصوصُ ؟ وعلامَ انتصبت النكرةُ في قولك : نعْمَ الرجلُ زيدُ ، ونعْمَ رجلاً زيدٌ ؟ . قيل : أما المخصوصُ فارتفاعُه بالابتداء وخبرُهُ الجملةُ المتقدّمة ، أو بالخبريّة والمبتدأ محذوفٌ ، وتقديرُ الأوَّل ( زيدٌ نِعْمَ الرجلُ ) ، والثاني ( نِعْمَ الرجل هو زيدٌ )(٦) .

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأثقال الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة ص الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة أل عمران الآية ١٥١.

<sup>(</sup>٦) وقيل مبتدأ لخبر محذوف ، وإليه ذهب ابن عصفور ، وأجاز ابن كيسان أن يكون المخصوص بدلا من -الفاعل ، انظر شرح التصريح ٩٧/٢ . `

فأمًّا النكرةُ فانتصابُه على التَّشبيه بالمفعول<sup>(١)</sup> بيانًا وتمييزًا للمضمر جاريًا مجرى (عشرون درهمًا).

واعلم أنهما كما يليهما الاسمُ الذي فيه الألفُ واللاَّمُ فكذلك ما كان مضافًا إلى ما فيه الألف واللاَّم كما ذكرنا ، فلا تَسْتَفِدُ من قوله : « وهما يقتضيان اسمًا فيه الألف واللاَّم » أنَّه لا يقتضيان غيره ، يُقالُ : تخصيصُ الشَّىء بالذكر لا يدلُّ على نَفْي ما عداه ،

## [ فعل التعجب ]

قال رحمه الله: « والرابع: فعلا التعجب، ويكون على لفظين: أحدهما (ما أفعله)، والثاني (أفعل به)، فمثال الأول نحو: ما أحسن زيدًا(٢). أي: جعله حسننًا، و (زيدًا) مفعوله، والثاني ما أخعل به) ومعناه ما أفعله تقول / « أكرم بزيد » [ تريد ](٢) ما أكرم ، ٢٢/أ لفظه أمرٌ ومعناه تعجُّبٌ. ولا يدخلُ التعجبُ فيما زاد على ثلاثة أحرف نحو: انطلق واستخرج، ويتعجبُ فيه بما أشدً وما جرى مجراه، نحو: ما أشد انطلاقه واستخراجه، وكذلك الألوانُ والعيوبُ وإنْ كانت على ثلاثة أحرف كلا تقولُ في (عَورَ): ما أعوره، وإنّما تقولُ: ما أشد عوره (٤)، فهذه حالُ الرفع في الأفعال »(٥).

<sup>(</sup>١) وقيل: على التمييز. انظر أسرار العربية ١٠٥، والمقتصد ٣٦٤/١، وشرح ابن يعيش ١٣١/٧.

رُدُ) بعده في ط ٤١ : « ... لا يتغيّر عن صيغة الماضي ، وفاعله ضمير « ما » والتّقدير : شيءً أحسن ريدًا ... » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ط ٤١ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ط: « وفي الألوان: ما أشدّ بياضه وسواده » .

<sup>(</sup>ه) ط ۱٤.

الشرح: النوعُ الرابعُ من النَّاقصةِ الجاريةِ مجرى الأنواتِ فعلا التعجب أحدهما: (ما أحسنُ زيدًا ) و (ما أعلمُ عمرًا ) و (ما أشرفَ بكرًا ) ، ف « ما »(١) اسم تام هاهنا غير محتاجة إلى صفة ولا إلى صلة وموضعه رفع بالابتداء ، و ( أحسن ) فعل ماض (٢) ، وفاعله ضمير يعود إلى المبتدأ فصار جملةً في موضع الخبر عن المبتدأ وهو (ما)، و (زيدًا) نُصبِ بوقوع الفعل عليه فصار تقديرُ الكلام: شيءٌ أحسن زيدًا ، والثاني: ( أَحْسنْ بزيد ) و ( أَعْلِمْ بعمرهِ ) و (أَشْرِفْ ببكر) فقيل أصله: أحسن زيد ، وأعلم عمرو ، ويعني : صار ذا حسن زوذا علم ، كأغد البعير أ صار ذا غُدَّة (٢) ، ثم نُقلَ عن لفظ الماضي إلى لفظ الأمر ليكونَ ذلك أمارةَ التعجّب ويكونَ لفظُّه لفظًا مخصوصًا يُفَارِقُه من الخبر ، وقد وجد في كلامهم ما يدلُّ على غير ما وُضع له في الأصل نحو قولهم: (رحمه الله) و ( غفر الله له ) و ( سلامٌ عليكم ) و ( قطع الله يدك ) ، وأمثالُ ذلك ممًّا وُضعَ للإخبار ويرأد به الدُّعاء ، قال الله تعالى :

قُلْمَن كَانَ فِي ٱلصَّلَاةِ فَلْيَمْدُدْلَهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدًّا ﴾(٤)

لفظه أمرُّ ومعناه الدُّعاء .

<sup>(</sup>۱) هذا رأي سيبويه ، وقد اختلف حولها . انظر الأصول ١/٩٩-١٠٠ ، والتخمير ٣٠/٣٣ - ٣٣١ ، والمغنى ٣٩٢ ، والمهم ٥٦/٥ .

 <sup>(</sup>٢) هذا هو مذهب البصريين في المسألة ، في حين ذهب الكوفيون إلى أن ( أفعل ) اسم . انظر الإنصاف
 ١٢٦/١ ، والمرتجل ١٤٢ ، و شرح ابن يعيش ١٤٣/٧ .

 <sup>(</sup>٣) الغدة: « لحم يحدث من داء بين الجلد واللحم ، يصاب بها البعير » .
 انظر المصباح المتير (غدد) .

<sup>(</sup>٤) سورة مريم الآية ٧٥.

كذلك (أحسن بزيد) لفظه أمر ومعناه الخبر ، و « الباء » مزيدة كما في « كفى بالله » واستبعد ذلك بعض فرسان المتأخّرين (١) وقال : « إنَّ أسهلَ منه مَأْخَذًا عندي أنَّه أمر لكل أحد أن يجعل زيدًا كريمًا أيْ : بأن يصفه بالكرم (٢) ، و « الباء » مزيدة مثلها : ﴿ وَلَا تُلَقُّوا بِاللَّهِ بِكُم اللَّا اللَّه الله الله الله و الباء » مزيدة مثلها : بأنْ يصير ذا كرم و « الباء » للتّعدية (٤) ، وهذا أصله ، ثم جرى مجرى المثّل فلم يُغيّر عن لفظة الواحد في قوله : يا رجلان أكرم بزيد ، ويا رجال أكرم بزيد » (٥) .

كما جاء في القرآن صيفتا التعجب: ﴿ فَكُمَّا أَصْبُرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾(١) ، ﴿ قُيلًا لِإِنسَانُ النَّارِ ﴾(١) ، ﴿ قُيلًا لِإِنسَانُ مَا أَلْفَرُ \* ﴿ فَيلًا لِإِنسَانُ مَا أَلْفَرُ \* ﴿ فَيلًا لِإِنسَانُ مَا أَلْفَرُ \* ﴿ فَيلًا لَإِنسَانُ مَا أَلْفَرُ \* ﴿ فَيلًا لِإِنسَانُ مِن اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلُوا اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لَهُ مُنْ أَلُهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لِمُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا لَهُ مِنْ أَلَالُهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لِمُنْ أَنْ أَلُونُ مُنْ أَنْ أَلَا لَا مُنْ أَلُهُ مِنْ أَنْ أَلَا لَا مُنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُ لَا أَنْ أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا لِمُنْ أَلَّا لَعْلَالِهُ مِنْ أَلَّا لَا أَنْ أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلْمُ أَلَّا لَا مُنْ أَلَّا لِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَا أَلْمُ أَلَّا لِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَا مُنْ أَلَّا لَا مُنْ أَلَّا لَا مُنْ أَلِي اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَا مُنْ أَلَّا لَا أَنْ أَلَا أَلْمُ أَنْ أَلَّا لَا أَنْ أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُنْ أَلَّا لَا أَلْمُ أَلَّا أُلَّا أَلَّا أَلَّا أَلْمُ أَلْمُ أَلَّا أَلَا أَلْمُ أَلَّا لَا أَنْ أَلَا أَلْمُ أَلِنَا لَا مُنْ أَلَّا أَلَّا أَلْمُ أَلَّا لَا أَلْمُ أَلَّا أَلَا لَا مُنْ أَلَّا لَا أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلَّا لَا أَلَّا أَلَّا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلْمُ أَلَّا أَلَّ الْمُلْمِلُ اللَّالِمُ أَلَّا أَلَّا لِمُ أَلَّا لَا أَلَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَ

فإن قيل: لم خُص (ما) في هذا الباب من سائر الأسماء؟ ، قيل: [لأنه مبهم] (٩) والشيء إذا أُبْهِم كان أفضم لاحتماله أموراً كثيرةً ،

<sup>(</sup>۱) أي الزمخشري .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « في الكرم » والتصويب من المفصل.

 <sup>(</sup>٣) سُورة البقرة الآية ١٩٥ ، والباء في ( أفعل به ) زيادتها واجبة ، أما في الآية فجائزة ، ولعل مراد صدر
 الأفاضل والزمخشري أن زيادة الباء فيهما للتأكيد والاختصاص .

<sup>(</sup>٤) ينسب هذا القول للزجاج . انظر شرح ابن يعيش ١٤٨/٧ ، بشرح الكافية ٢١٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر القصل ٣٣٠ منقول حرفيًا ، وشرح المفصل لابن يعيش ١٤٧/٧ - ١٤٨ ، وقد ردّ ابن يعيش على الزمخشري واستبعد مذهبه فانظره هناك ،

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية ١٧٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة مريم الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٨) سورة عبس الآية ١٧.

<sup>(</sup>٩) زيادة يستقيم بها الكلام .

فإن قيل: لِمَ خُصَّ الماضي بالتعجّب دون المضارع ؟ . قيل: لأنَّ المضارع يحتملُ الحالَ والاستقبالَ ، فاختير الماضي ليدلَّ على استقرارِ ما وقع التعجبُ منه ، وعلى أنَّه أمرُ ثابتُ يُشَاهَدُ ، ولا يمكنُ أنْ يُعترض عليه بإيرادِ الصيغةِ الثانية (١) في باب التعجب بأنْ يُقالَ الأمرُ لا يدلُّ على موجودٍ ، وإنَّما تكون دلالته على ما ليس بموجودٍ في الحالِ ، لأنًا قد ذكرنا الأصلَ في ذلك بأنَّه إخبارُ وإنْ كان لفظه أمرًا (٢) ، فعلى قول مَنْ جعلَ قولهم : أكرمُ بزيدٍ ، بأنَّه صفةُ للكرم (٣) فلا يُعْتَرَضُ عليه أيضاً ؛ لأنَّ الكرمُ ثابتُ حاصلُ فيه حتى يَحْسُنَ الأمرُ على الوصف بذلك .

فإن قيل: لِمَ لا يدخلُ التعجُّبُ فيما زاد على ثلاثة أحرف ؟ . قيل: لأن ما زاد على ثلاثة أحرف و أَفْعَلَ » لأن ما زاد على ثلاثة أحرف لا يمكنُ بناءُ فعل التعجّب وهو « أَفْعَلَ » و « أَفْعِلْ » \_ إلاَّ من بعد أنْ يُحذف / منه شيءٌ حتى يعود إلى ثلاثة ٢٢/ب أحرف .

أمَّا الألوانُ والعيوبُ<sup>(٤)</sup> فالعلَّةُ فيها أنَّ الأصلَ فيها أن تكونَ على أكثر من ثلاثة أحرف ، والحذف يخلُّ بالمعنى نحو: احمر ، واصفر ، واخضر ، وفي العيوب: احول واعور ، فإذا جاء شيء منها على ثلاثة أحرف نحو (عَورَ) فإنّه يُعاملُ معاملةَ الأصلِ طَرْدًا للباب ، وما جاء

<sup>(</sup>١) بريد: أفعلُ به .

<sup>(</sup>٢) انظر المرتجل ١٤٧ – ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) نسب هذا إلى القراء ، انظر شرح الكافية ٢/٠٣٠ ، ولم أجده في كتابه «معانى القرآن » .

<sup>(</sup>٤) أجاز الكوفيون استعمال « ما أفعله » مع البياض والسواد فقط . انظر الإنصاف ١٤٨/١ فما بعدها ، والتبيين المسألة ٤٣ ، وشرح ابن يعيش ١٤٦/٧ .

خلاف ذلك فهو خارجٌ عن القياس(١) نحو: ما أعطاهُ ، وما أوْلاهُ ، وما أحوجَه ، يعنون: ما أكثر عطاءَه ، وإيلاءَه ، وما أشدَّ حاجتَه ، فيسُمْعُ ولا يُقاس ، والتعجّب في ذلك به «ما أشدَّ » وما جرى مجراه نحو: ما أشدَّ انظلاقه ، وما أحسن إكرامه ، وما أكثر إنعامه ، وما أقبح عوره ، وما أفحش سواده .

وقوله: « فهذه حالُ الرَّفع في الأفعال » إشارةُ إلى جميعِ أنواعِ الأفعالِ في كونِها عاملةً في الأسماء الرَّفع من أوَّل الباب إلى ها هنا ، فهذه الجملُ وقعت بيانًا وإيضاحًا لما يتضمَّنه قوله في أوَّل الباب: « وكل فعل يرفع اسمًا واحدًا بأنَّه فاعله »(٢) فافهمْ وقِسْ .

## [ عمل الأفعال النصب ](٢)

قال رحمه الله: « أمَّا النصب فعلى ضربين: ضرب عام لجميعها ، وضرب خاص ، فالخاص في ثلاثة: المفعول به ، والخبر المنصوب ، والتمدن .

فالمفعولُ به خاص ؛ لأنه لا يكونُ للفعل اللازم نحو : خرج زيدٌ ، وإنَّما يكون للمتعدِّي على أربعة أضرب : متعدِّ إلى مفعول واحد: كضربت زيدًا ، والثاني متعدِّ إلى مفعولين ثانيهما

 <sup>(</sup>١) قاس سيبويه على أفعل ، والأخفش والمبرد جوزًا بناءه من جميع الثلاثي المزيد .
 انظر الكتاب ٧٣/١ ، والمقتضب ٤/٨٧١ ، وشرح ابن يعيش ١٤٤/٧ ، وشرح الكافية ٢٠٨/٢ .

<sup>(</sup>۲) انظر من ۱۸۸.

<sup>(</sup>٣) إضافة من ط ٤١.

عبارة عن الأوّل وهي سبعة : حَسبْتُ ، وخلْتُ ، وظنَنتُ، وعلمتُ ، ورأيتُ ، ووجدتُ ، وزعمتُ ، إذا كُنَّ بمعنى (علمتُ) تقول : حسبت زيدًا أخاك ، وعلمت زيدًا فاضلاً ، فيكون (الفاضل) و (الأخ) عبارة عن (زيد) ، وهذه يجوزُ إلغاؤها إذا وقعت بين مفعولين نحو : زيدُ ظننت مقيمٌ ، وكذلك إذا تأخرت نحو : زيدٌ مقيمٌ ظننتُ ، ولا يجوز إلغاؤها مع تقديمها على المفعولين ، ويُبْطِلُ عملها لامُ الابتداء والاستفهام ، كقولك : علمت لزيدٌ منطلقٌ ، وعلمت أزيدٌ أخوك أم عمرو ؟ ، ويسمّى منطلقٌ ، وعلمت أيهم أخوك ؟ ، وعلمت أزيدٌ أخوك أم عمرو ؟ ، ويسمّى هذا تعليقًا .

والثالث: متعدِّ إلى مفعولين الثاني غيرُ الأول نحو: أعطيتُ زيدًا درهمًا ، وكسوت عمرًا جُبَّةً ، فالدرهم غير زيدٍ ، والجبَّةُ غير عمروٍ ، ويجوز لك أن تقتصر في هذا الضَّرب على أحد المفعولين تقول: أعطيت زيدًا ، ولا تذكرُ ما أعطيتَ ، وأعطيتُ درهمًا ، ولا تذكرُ مَنْ أعطيتَ »(١) .

السشرح: لمَّا ذكر أنَّ الفعلَ يعملُ الرفعَ والنَّصبَ في الأسماء، فذكر الرفعَ واستواءَ الأفعال فيه بأنَّ كلَّ فعلٍ يرفع اسمًا واحدًا أورد ها هنا قسم النَّصبِ.

وأمَّا معنى العامِّ والخاصِّ ، فالعامُّ : كلُّ فعلٍ متعدِّياً كان أو لازماً ، فإنَّ النصب يحصلُ منه ويصلحُ أن يعملَ الفعل به فينصبَه ، والخاصُّ : يختصُّ ببعض الأفعال دون بعضٍ ، فإن المفعولَ به يستدعي الفعلَ

<sup>.</sup> ET L (1)

متعديًا ، والأخبار المنصوبة تستدعي أفعالاً ناقصة ، والأفعال الناقصة لا تتم بأساميها (۱) وتَحتاج إلى أخبارها نحو «كان » وأخواتها ، فإن الخبر يكون فيها منصوباً صريحًا ، وأخبار أفعال المقاربة مواضعها منصوبة ، فيأن قولك (أن يخرج) [في ](۲) : عسى زيد أن يخرج ، في موضع المصدر المنصوب ، و (يخرج) في : كاد زيد يخرج ، في موضع / اسم ۱/۲۳ الفاعل المنصوب ،

كما ذَكَرَ في التميين يُستدعى الشيءُ مُحْتَمِلاً لأجناس حتى يُميَّن بأحدها نحو: طاب زيدٌ نفسًا ، وتَصبَّبَ عرقًا ، وتَفقَّأُ (٣) شحمًا .

## [ أقسام الفعل المتعدي ]

ومن حقّ الفعل المتعدّي أن يُجْعَلَ على ثلاثة أضرب: ضرب على ثلاثة . يتعدّى إلى واحد ، والثاني إلى اثنين ، والثالث إلى ثلاثة .

ثم يُجْعَلُ المتعدِّي إلى اثنين على ضربين : يتعدَّى إلى مفعولين الثاني هو الأول ، وإلى مفعولين الثاني غير الأول ،

وأمًّا أفعالُ القلوبِ التي هي (حسبتُ) إلى سائرها فإنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهُما ، وهما على شرائطهما وأحكامهما المذكورة في بابهما ، ومعناها : ظنَّ الشَّيء على صفة ، أو معرفتُه على صفة . ولعلمت ، ورأيت ، ووجدت، وظننت معان لا يُتجاوز عليها مفعولاً واحداً ،

<sup>(</sup>١) أي: لا يتم المعنى باقتصارها على الأسماء .

<sup>(</sup>٢) زيادة يتضع بها المعنى .

<sup>(</sup>٣) فقاً: بمعنى انشق ، انظر اللسان والتاج ( فقاً ) .

تقول : علمتُ زيدًا بمعنى (عرَفْته) ، ورأيته بمعنى ( أَبْصَرْته ) ، ووجدتُ الضَّالةَ إذا ( أصببْتُها ) ، وزعمتُ ذلك أي : ( قلته ) ، وظننتُ بمعنى ( اتهمْتُه ) ومنه قوله تعالى :

﴿ وَمَاهُوَعَلَىٰ لَفَيْتِ بِظَيْنِينِ ﴾(١)

قيل يعني : بمتَّهم ،

أما حسبت ، وخلت فلزمهما التعدي إلى مفعولين ، وممّا يلحق بها أريت بمعنى : (طننست) ، وجعلست بمعنى : (صيّرت) ، تقول : أرى عمراً خارجًا ، ﴿ وَكُذَا لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾(\*) ، ويجوز أن يلّحَقَ بها عرفت (<sup>٣)</sup> بمعنى : (عَلِمْتُ) تقول : عرفت اللّه قادراً .

وأمّا جوازُ إلغائها فلردّها إلى الأصلِ وهو الابتداء ؛ لأنّها أفعالُ دخلت على المبتدأ والخبر كما ذكرنا ، وإذا كانت واقعةً على صدر الجملة وجَبَ إعمالُها ؛ لأنّها في مقارها وتَرتُّبها من تقدُّم العامل على معموله ، وإذا وقعت متوسطةً ومتأخِّرةً جاز إلغاؤها وإعمالُها (٤) بخلاف سائر الأفعالِ النّاصبة لمفاعيلها ؛ لأنّها لم يكن لها \_ قبل كونها معمولاً \_ أصلُ منظور اليه كالمفعولين في : أعطيت زيدًا درهمًا .

<sup>(</sup>١) سورة التكوير الآية ٢٤ ، قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ، وقرأ الباقون بالضاد . انظر الكشف ٣٦٤/٢ ، وحجة القراءات ٧٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) نسب هذا إلى هشام . انظر ارتشاف الضرب ١٣/٣ ، والهمع ٢/٠٢٠ .

<sup>(</sup>٤) في الحاشية: « فالإعمال على تقدير التقديم في المعنى ، والإلغاء على تقدير ( ظننت ) في موضع: في ظني ، والظرف لا يعمل فيما قبله » .

وأمًّا بُطُلانُ عملها بالتَّعليق<sup>(۱)</sup> فلدخول (لام) الابتداء؛ لأنها موضوعة للابتداء، فإيرادُها في الجملة إنَّما يجوز لمعنَّى وُضعَت له في الأصل، وهو تأكيد مضمون الجملة في الابتداء، والابتداء يستدعي التجرُّد عن العوامل اللَّفظية، فإذا أعْمَلْت العامل مع إيراد «اللاَّم» فقد أبْطَلْت عرض الواضع وجَمعت بين أمرين هما في طرفي<sup>(۲)</sup> نقيض، وهكذا الحكم في الاستفهام؛ لأنَّ له صدر الكلام، فإذا نَفَذَ (<sup>۲)</sup> عَملُ العاملِ اللَّفظي فيما فيه الاستفهام عربَ من أن يكون له صدر الكلام، وفي ذلك خلاف الوضع أيضاً.

[فَإِن] (٥) قيل: ما معنى قول الشيخ فيها: إنها تتعدَّى إلى مفعولين إذا كنَّ بمعنى (علمتُ) مع أنَّها تُسمَّى أفعالَ الشَّك واليقين؟

قيل: لم يَعْنِ أَنَّ كلها بمعنى (علمتُ) بل أراد هذا المعنى في: رأيت ، ووجدت ، وزعمت ، ولذلك سمِّيت هذه الثلاثة و (علمت) أفعال اليقين ، / وخلْتُ وحسبت وظننت أفعال الشَّك .

فإن قيل: هل يجوز في (علمت) أن يتعدَّى إلى مفعول واحد ؟ . قيل: نعم إذا جعلتُه بمعنى (عَرَفْتُ) وقد مرَّ (٢) ، ومن ذلك قوله:

<sup>(</sup>١) التعليق : هو ترك العمل لفظًا لا معنّى لمانع ، نحو : علمت لزيد قائم . والإلفاء : هو ترك العمل لفظًا ومعنى .

والإلهاء : هو دري العمل عند وسعى المسالك ١٩١٦–٣١٦ . انظر شرح التسهيل ٨٨/٢ ، وأوضح المسالك ١٩١٣–٣١٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « طريفي » .

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) نحو: ظننت أيُّهم أخوك ؟ . وانظر شرح ابن يعيش ٨٦/٧ .

<sup>(</sup>٥) زيادة يستقيم بها الكلام .

<sup>(</sup>٦) انظر ص ۱۱۷.

﴿ لَانْعَلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعَلَّمُهُم ﴿ (١) .

وإذا دخل في مُتَعلَّقِ جميعها (أن) بفتح الهمزة مثقَّلةً ومخفَّفةً سدَّ مسدَّ المفعولين(٢).

مثال الأول : ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُنْهَ تَدُونَ ﴾ (٢) ، ومثال الثاني : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُوا ﴾ (٤) .

فإن قيل: هل يجوز أن تنصب المتأخر من (٥) المفعولين إذا توسطت هذه الأفعال بينهما فتقول: زيد علمت فأضلاً ؟ . قيل: لا ؛ لأنه خبر المبتدأ ها هنا فوجب رفعه .

فإن قيل : هلاً جعلت (علمت ) خبراً له ، و (فاضلاً ) مفعول (علمت ) ؟ . قيل : هذا فاسد من وجهين :

أحدهما : إبطالُ معنى المتكلِّم ؛ لأنَّ المراد إثباتُ فَضْلِهِ لا أنَّه معلومٌ .

والثاني : أنَّ انتصاب ( فاضلٍ ) مترتبٌ على انتصاب ( زيدٍ ) ، فاضل أن في هذا الباب ، أمّا إذا في هذا الباب ، أمّا إذا

١١) سورة الأنفال الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) مطموسة في الأصل .

 <sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت الآية ٢ ، و ( أن ) في الآية ليست هي المخففة من الثقيلة كما قال صدر الأفاضل بل هي مصدرية ، انظر إملاء ما من به الرحمن ١٨١/٢ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: «عن».

وصلتَ ضمير (زيد) بالفعل أو جعلتَه مجهولاً فقد صحّت المسألة نحو: زيدٌ علمته فاضلاً ، وزيدٌ عُلمَ منطلقًا .

فإن قيل: ما الفائدة في تَقْييد قولك: فإذا نَفَذَ عمل العامل اللفظيِّ خرج الاستفهام من أن يكون له صدر الكلام؟ . قبل: لو أَطْلَقْتُ للبَطَلَ معنى الكلام؛ وذلك لأنَّ هذه الأفعالَ لا تخرج بالتّعليق من كونها عاملة في المعنى ، ألا ترى أنَّ العلم والظنَّ نافذُ في مضمون الجملة بعد الإلغاء والتّعليق ، ولهذا سمّي تعليقًا ؛ لأنّها صارت كالشيء المعلّق بين أن يكون عاملاً وبين أن لا يكون عاملاً (١) ، والأوضَحُ في هذا المعنى قوله : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولٌ ﴾(١) ، (إلاً ) لم يعمل لفظاً بالاتفاق، ولو لم يعمل معنى لانقلب الإسلام كُفْرًا

قال رحمه الله: « والرابع متعد الله تلاثة مفعولين ، وهو أربعة: أعْلَمْتُ ، وأَريْتُ ، وأنْبَأْتُ ، [ ونبأت ] (٣) .

إذا كنَّ بمعنى (أَعْلَمْتُ) تقول: أعلَمَ اللَّهُ زيدًا عمرًا خير (<sup>(3)</sup> النَّاس »<sup>(6)</sup> .

<sup>(</sup>١) قيل: « هو مأخوذ من قولهم: امرأة معلقة ، إذا لم تكن ذات بعل ولا مطلقة ، ولما كانت هذه الأفعال عاملة في المعنى غير عاملة في اللفظ وصفت بهذا الوصف ». عن الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية للنيلي ٤٣٥ ، ونحوه في قطر الندى ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران الآية ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ط ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) في ط: « فاضلا » .

<sup>(0) 273.</sup> 

التسرح : هذه الأفعالُ الأربعةُ في كونها مُعدَّاةً إلى الثلاثة على ضربين :

ضربُ منقولُ بالهمزة عن المتعدِّي إلى مفعولين وهو: أعلمتُ ، وأريتُ ، وضربُ متعدِّ إلى مفعول واحد وقد جُعل بمعنى (أعلمت) لاشتراكهما في المعنى فعدِّيَ إلى الثلاثة وهو: أنبأت ، ونبات ، وقد يُلْحق ثلاثة أفعال وهي: أخبرت (١) ، وحدَّثت (٢) ، ويستشهد بقول الحارث (٢) في قوله:

### \* فمن حُدِّثتموه له علينا العَـلاءُ \*(٤)

ضمير الفاعل والمفعول مفعولان والجملة التي هي ( له علينا العلاء ) مفعول ثالث .

وينبغي أن تعلم أن الثالث في هدا الباب هدو الثاني في باب (علمت ) فيجوز فيه ما يجوز هناك من وقوع الجملة موقع المفعول الثاني ،

<sup>(</sup>١) زادهما القراء ، انظر الهمع ١/١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) أضافه الكوفيون ، انظر الهمع ٢/٢ه٢ ،

 <sup>(</sup>٣) هو الحارث بن حلزة اليشكري أحد شعراء المعلقات .
 انظر ترجمته في طبقات فحول الشعراء ١/١٥١، والشعر والشعراء ٢٠٣/١، والمؤتلف والمختلف ١٧٤ ،
 وشرح القصائد السبع للأنباري ٤٣١ .

<sup>(</sup>٤) البيت بتمامه:

أو منعتم ما تُسالون فمن حُدد تتموه اسه علينا العلاء ويروى (الولاء).

انظر ديوانه ١٢ ، وشرح القصائد لابن النحاس ٦٨/٢ ، والتخمير ٢٦٤/٣ ، وشرح ابن يعيش ٦٦/٧ . وورد من غير نسبة في : المفصل ٢٠٨ ، وتذكرة النحاة ٦٨٦ ، وشرح ابن عقيل ١/٨٥١ ، وشفاء العليل ٤٠٩/١ .

ويُسْتَحيلُ فيه ما يستحيلُ ثَمَّ / من تقديمِ الثّالثِ على الثّاني ، كما ١٧٤ السّتحيلُ تقديمُ الثّاني على الأول ،

### [التهييز]

قال رحمه الله : « أمَّا الخبرُ والتمييزُ فخاصًان أيضًا ؛ لأنَّ الخبرَ يكونُ من بين الأفعالِ لكان وأخواتها ، و لعسى وكاد ، وكذا التمييزُ لا يكونُ في كلِّ فعلٍ وهو كقواك : طاب زيدٌ نفسًا ، ومعنى التمييز : أن يكونَ الشيءُ مبهمًا يحتملُ وجوهًا فيميّزُ بأحدها نحو أن يقول : طاب زيدٌ ، فلا يُدرى أنَّ نسبةَ الطيبِ إليه من أيِّ وجه ، فإذا قلت : ( نفسًا ) بيَّنت (١) ، ويأتي بعد كلام تامّ ، ومعنى تمام الكلام أن يكون الفعل قد أخذ ما يقتضيه كأخذ (طاب) فاعله ، ومثله : كفى زيدٌ (٢) رجلاً ، فاعرفه »(٢) .

الشرح: المعنى بخصوصيَّة الخبر والتمييز مذكورٌ في ألفاظ المتن فلا يُحتاجُ إلى بيانه، وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن (3) خبر (كان) ظاهر كونه منصوبًا، وخبر (عسى) و (كاد) منصوبُ المحلِّ.

وأمًّا التمييزُ فعلى ضربين:

أحدهما : بعد تمام الكلام ، والثاني : بعد تمام الاسم .

فالذي بعد تمام الكلام هو الذي نحن فيه ، والمنصوب في هذا يكون في الأكثر فاعلاً لناصبه في المعنى ، وذلك أنّ (نفساً) في قولك : طاب زيد أ

<sup>(</sup>۱) هي ط ٤٣ : « ميزت » .

<sup>(</sup>٢) في ط: « بزيد » .

<sup>.</sup> ET L (T)

 <sup>(</sup>٤) (أنٌ) مكررة في الأصل.

نفسًا ، في معنى طاب نفسُ زيدٍ ، ثم أسندْتَ الفعل إلى (زيدٍ) كما يُسنند الحسن لذي الذي الوجه إلى صاحبه في قواك : رجلٌ حسن وجهه ، أعني أنّك جعلت (الرجل) موصوفًا بالحسسن ؛ لأنّه من سببه كما وصف (زيدًا) بالطّيب في هذا المثال لأنّه نفسه في الحقيقة .

وإنَّما نَصَبْتَ التمييزَ لأنّه مشبَّهُ بالمفعول وذلك أنّ المفعولَ في : ضرب زيدٌ عمرًا فضلةٌ في الكلام ، فكذلك التمييزُ في : طاب زيدٌ نفسًا فضلةٌ في الكلام .

فإن قيل : أليس خبر (عسى) منصوب اللَّفظ ، قلم جعلتُه منصوب المحلِّ ؟ . قيل : هذا وهم فاسد من وجوه :

أحدها: أنَّ الخبر (أن) مع الفعل لا الفعل وحده، وإذا كان الشَّيْنَان مذكورين في موضع واحد فالاعتبار في حقِّ الإعراب راجع اليهما جميعًا، فلذلك حكمنا في أنَّها في موضع النصب.

والثاني: أنَّ الشيخ ذكر مع هذا الخبر خبر ( كاد ) ونَظَمَهُما في حكم واحد وهو مرفوع لفظًا ، فلو لم يُرد المحلَّ في كونهما منصوبين لكان فاسدًا بلا شك .

والثالث: أنَّ النصب اللفظيَّ في الفعل الواقع بعد (أنْ) [من](١) تأثير الحرف وهو(٢) (أنْ) ، وإنما يُعدُّ في هذا المقام الأشياءُ التي يؤثّر

<sup>(</sup>١) زيادة يستقيم بها الكلام .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: « وهي » .

الفعلُ في كونها منصوبةً ، فظهر أنَّه إنَّما أراد المصنِّف كونه منصوب المحلِّ .

فإن قيل: ما المبهمُ من الشّيئين الفعلُ أم الفاعلُ في: طاب زيدٌ نفساً ؟ . قيل: ليس في واحد منهما إبهامٌ إنّما المبهمُ إسنادُ الفعلِ إلى الفاعل لأيّ وجه أُسْنِدَ إليه ؟

فإن قيل: ما معنى قوله: « أن يكونَ الفعلُ قد أخذَ ما يقتضيه »
وهلدَّ قال: قد أخذَ فاعلَه؟ . قيل: أرادَ الفاعل / لكنَّ قوله: « ما ٢٤/ب
يقتضيه » فائدتُه أَدْخَلُ في العموم؛ لأنَّه قد يُوضَعُ شيءٌ موضعَ الفاعل
مؤوَّلٌ به ، نصو قوله تعالى : ﴿ وَكَفَى بِأَللّهِ حَسِيبًا ﴾(١) . فالجار
والمجرور في موضع الفاعل ، وإذا قال: « ما يقتضيه » فقد دخلَ فيه
الصَّريحُ وغير الصَّريحِ .

فإن قيل: هل في إفراده بذكر المثال الثاني للتمييز فائدة وهو قوله:
« كفى زيد رجلاً »؟ قيل: نعم ، وهي أنّا قد ذكرنا أنّ التمييز في أكثر
الأحوال يصلح أن يكون فاعلاً للفعل الذي نصبه ، وهذه الجملة في ظاهرها
لا تصلح في المنصوب أنْ تُجعل فاعلاً ، وذلك أنّك إذا قلت: « كفى رجل زيد (٣) لم يكن شيئًا ، لكنّك إذا جعلته فاعلاً (٣) في المعنى على ضرب

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٦.

 <sup>(</sup>٢) في الحاشية ما نصه: « يعني أنّك إذا قلت: طاب زيد نفسًا، فتقديره ومعناه: طابت نفس زيد، وأمّا إذا رجعت إلى قول : كفى زيد رجلاً فلا يجوز تقديره: كفى رجلً زيد، كما قلت في تقدير الأول إلا أنّه وإن لم يجز تقديره كذلك فهو عبارة عن الفاعل ، وإذا كان كذلك فصار كانّه الفاعل في المعنى » .

 <sup>(</sup>٣) في الحاشية : « يعني في ( رجل ) الذي في : كفى زيد رجلاً » .

من التّاويل كان جيدًا ، وذلك أنَّ معنى الكلام: أنّ زيدًا كاملٌ في الرجوليَّة ، ف (رجلاً) في الحاصل عبارةٌ عن (زيد) ، وإذا كان عبارةً عن الفاعل فصار كأنَّه الفاعل في المعنى .

وأمَّا التمييزُ المنتصبُ بعد تمامِ الاسم فيأتي في موضعه إن شاءالله تعالى (١).

### [ المصدر المنصوب ]

قال رحمه الله: « وأمَّا العامُّ من النصب ف في خمسة أشياء: المصدرُ ، كقولك: قمتُ قيامًا ، وضربتُ ضربةً ، وسوطا ، وضربتُ ضربةً من الذي تعلمُ »(٢).

الشرح: وقد ذكرنا معنى العموم فيما تقدّم (٢) ، والمصدر: هو الحدثُ الذي اشْتقُ الفعل منه عند البصريين (٤) ، وسمّي مفعولاً مطلقاً ، ومعنى الإطلاق: أنّه لم يُقيّدبشيء من حروف الجر كغيره من المفاعيل نحو المفعول به ، والمفعول فيه ، والمفعول له ، فإذا قلت : ضربتُ ، فالمعنى : أوجدتُ ضرباً ، وكذلك (قمت) معناه إيجادُ القيام ، بخلاف : ضربت زيداً ، فإنّه لا يكون معناه : أوجدتُ زيداً ، حتى يكونَ مطلقًا ، وإنّما

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>Y) d 73.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ۱۱۵.

<sup>(</sup>٤) وقال الكوفيون العكس . انظر الكتاب ٢١/١ ، والإنصاف ١/٥٣٥ فما بعدها ، والتبيين المسالة ٦ ، وشرح ابن يعيش ١/٠١١ ، والهمع ٣/٥٥ .

معنى الإطلاقِ قائمٌ في المصادر ، ثم المصدر على ضروبٍ : مبهمٌ [ ومؤقت مقدرٌ بالعدد ](١) ومؤقتٌ معرفة .

فالمبهم: ضربت زيدًا ضربًا ، ومعنى المبهم: أنّه يحتمل القليلَ .

والمؤقتُ المقدَّرُ بالعدد نصو: ضربته [ضربةٌ ](٢) وضربتين وثلاث ضربات ، [ والمؤقتُ المعرفةُ ](٢) إمّا باللاَّم نحو: ضربتُ الضربَ الذي تعلمُ ، أو بالإضافة نحو: ضربتُ ضربَ زيدٍ ، [ إلاَّ أنّه يجب أن تعلمَ أنّه كان في المعنى ](٤) : ضربت ضربًا مثل ضرب زيدٍ ؛ لأنَّ ضربُ زيدٍ لا يكون ضربك ، ثم لمّا [ حُذف (الضرب) الذي هو فعلُك ](٤) حُذف معه عندته وهو ( مثل ) الذي كان مضافًا إلى (ضرب زيدٍ ) وأقيم المضافُ إليه مقامَه ، كقوله تعالى : ﴿ وَسَمُلِ الْفَرْدِيةَ ﴾(٥)

وأمًّا قوله: (سوطًا) فعندهم أنه اسمٌ قام مقام (٢) المصدر (٧) ، والأحسنُ في معناه أن يُجْعَل حادثًا مخصوصًا وجودُه وحدوثُه / بهذه ١/١٥ الآلة فيكون بمعنى المصدر.

<sup>(</sup>١) زيادة يستقيم بها الكلام .

<sup>(</sup>Y) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في الأصل ، والتصويب من شرح الجمل ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) غير واضحة في الأصل ، وهو مستفاد من شرح الجمل ٧٧ .

<sup>(</sup>ه) سورة يوسف الآية ۸۲ .

<sup>(</sup>٦) غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٧) انظر المقتصد ١/٨٦ه، وشرح ابن عقيل ١/٢٦ه.

بيانُه ودليلُه على ذلك أنَّك لو ثنّيتَه أو جمعتَه فقلت : ضربتُه سوطين أو ثلاثة أسواط لما وقع العدد على الآلة ، وإنَّما يقع على الحوادثِ الموجودةِ، وإلاّ فوجبَ أن يكون الضّاربُ آخِذًا بيده سوطين أو ثلاثة أسواط حتى يكون صادقًا في الإخبار، وكفاك به دليلاً .

فإن قيل:ما الدّليلُ على ما ادّعى البصريون من أنَّ الفعلَ مشتقً من المصدر ؟. قيل(١): كونُ الفعلِ دالاً على الحدث مع الزّمان ، ودلالةُ المصدر على الحدث دون الزمان ، فصار مِثَالُ الفعل مثالُ الخاتم المصوع من الفضية ، ومثالُ المصدر مثال الفضية ، فكما أنَّ الفضية أصل الخاتم فكذلك المصدر أصلُ الفعلِ لدلالته على الأمرين ، وإن شئت جعلت اسمَه دليلاً على أنّ الفعل يصدرُ عنه ،

فإن قيل : كيفِ أقرأ قولَه « المصدرِ »(٢) مجرورًا أم مرفوعًا ؟ . قيل : أنت بالخيار إن رفعتُه فعلى الابتداء ، وإن جررته فعلى البدلِ من « أشياء » ، وكذا في سائر المعطوفات .

<sup>(</sup>١) مطموس في الأصل .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى القول المذكور في المتن .

### [ ظرفا الزمان والمكان ]

قال رحمه الله: « وظرفُ الزمانِ نحو: خرجتُ يومَ الجمعةِ ، وكذا كلُّ زمانٍ يقع فيه فعلُ . وظروف المكان المبهمة هي الجهات الستُّ: خلفك ، وأمامك ، وفوقك ، وتحتك ، ويمينك ، وشمالك ، تقول : جلست خلفك ، وضربت زيدًا أمامك ، وكذا كُلُّ ما كان جهةً نحو<sup>(۱)</sup> : حنائك ، وورائك ، وقبالتك ، ومنها عندك ، ووسئط الدار ، ومن ذلك المقادير نحو : الفرسخ ، والميل تقول : سرت فرسخًا وميلاً ، فيكون منصوبًا على الظرف كأنك قلت : سرتُ هذا المقدار ، ولا يكون المكانُ المخصوصُ ظرفًا نحو : الدار ، والسوق »(۲).

المشرح: المرادُ بالظّرف في المكان والزمان الاسمُ منهما إذا وقع الفعلُ أو معناه فيها ، والمثال في المتن ، فقوله: « كلُّ زمان يقع فيه فعل » يُؤيدُ ما قلناه أنّه يجبُ أن يقع في اسمِ الزمان أو المكان حادثُ حتى بكونَ ظرفًا .

#### فصل

وخَلْف، وخلاف، ووراء: الجهةُ [التي تلي ظهرك وتكون خلفك] (٢) ، وخلاف بمعنى (بعد) (٤) ، فيكونان ظرفي زمان ومكان ، وقُرِئ :

<sup>(</sup>۱) بعده في ط: « إزاءك » .

<sup>(</sup>٢) ط٤٤ .

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر اللسان في مادة (خلف) .

﴿ وإِذًا لاَ يَلْبَتُونَ خِلافَك (١) إلاَّ قَليلاً ﴾(٢).

وأمًّا ( وراء ) فيكون بمعنى : أمام (٢) ، قال الله تعالى :

﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَلِكُ ﴾(٤) يعني: أمامهم.

وأمام وقُدًّام: الجهةُ التي تواجهُك، وفوق وأعلى: الجهةُ العاليةُ على رأسك، وتحت وأسفل: الجهةُ التي تحتَك، ويمينك وشمالك هما الجهتان يمينًا وشمالاً. وعند: عبارةُ عن القُرْبِ<sup>(٥)</sup>، ويستعمل في الزمانِ والمكانِ، وقد يكون بمعنى (خذٌ )<sup>(٢)</sup>. وحيدًاء، وإزاءً <sup>(٧)</sup>، وقبالتك، وتجاه، وتلقاءً، وحيالً<sup>(٨)</sup>، / نحو<sup>(٩)</sup> الجهةِ المقابلةِ أيضًا.

وأما ( وسنط ) بالسكون : فهي جهة غير معينة ، فإذا قلت : جلست وسنط الدار ، يكون بمنزلة قولك : خلال الدار ، و ( وسنط ) بتحريك السن : جهة معننة بمنزلة المركز من الدائرة .

<sup>(</sup>١) ما بعد (يلبثون) غير واضح في الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ٧٦.

وهي قراءة ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي ، وقرأ الباقون (خلفك) . انظر حجة القراءات ٤٠٨ ، والمبسوط ٢٧١ ، والكشف ٢/٠٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب الأضداد لقطرب ١٠٥ ، ومختار الصحاح في (ورى) ،

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآية ٧٩.

<sup>(</sup>a) انظر معنى (عند) في المغني ٢٠٧ ، واللسان والتاج (عند) .

 <sup>(</sup>٦) في التاج (عند): « وقد يُغرى بها ، أي حالة كونها مضافة لا وحدها ... ويدل لذلك قوله : عندك زيدًا ، أي : خذه » .

<sup>(</sup>٧) ازاءه بمعنى : حذاءه . انظر الصحاح في (ازا) .

<sup>(</sup>٨) حياله بمعنى : قبالته . انظر الصحاح في (حيل ) .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « ونحو » ،

وأما قولُه : « ولا يكونُ المكانُ المخصوصُ ظُرْفًا » فمعناه لا ينتصبُ المخصوصُ ظُرْفًا » فمعناه لا ينتصبُ المخصوصُ بالظّرفية كما ينتصب المبهم ؛ وذلك لأنّ الفعلَ لا يتعدّى إلى المكان المخصوص إلا بواسطة حرف الظّرف (١) إلا الفظة (الدخول) (١) تقول : صلَّيت في المسجد ، وقعدت في السوق ، وتقول : دخلت المسجد .

قال الشيخ: « وهذا شاذٌ لا يجوزُ القياسُ عليه »<sup>(٣)</sup> لا تقول: صليتُ المسجد، ولا جلست الدار، قال: « وإنّما حُذفَ حرف الظرف اتساعًا »<sup>(٣)</sup> وقد جاء هذا أيضًا في الشعر قال الشاعر:

لَدْنُ بِهِنِّ الْكُفِّ يَعْسِل مَتْنُهُ فيه كما عَسَلَ الطريقَ التَّعلبُ (٤) الأصلُ: كما عسلَ في الطريقِ ، فحذف الجارَّ وأَوْصَلَ الفعلَ فنصبَه .

فإن قيل: لِمَ أطلق الشيخُ في انتصابِ ظروفِ الزمانِ وقيَّدَ ظروفَ الكانِ بالإبهام ؟ . قيل: لمعنَّى يُوجِبُه وذلك أنَّ الفعلَ لا بدَّ له في وجوده من زمانِ ومكانِ إلاَّ أنَّه لا يستدعي الزمانَ أو المكانَ مخصوصًا ،

<sup>(</sup>١) أي حرف الجرّ .

 <sup>(</sup>۲) هناك خلاف بين العلماء في لفظة ( دخل) هل هو متعد بنفسه أو غير متعد . انظر أسرار العربية ۱۸۱ وشرح ابن يعيش ٤٤/٢ ، وشرح الكافية ١٨٦/١ ، والهمع ١٨٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر المقتصد ١/٦٤٦، وشرح ابن يعيش ٢/٤٤.

<sup>(</sup>٤) البيت لساعدة بن جُؤيّة الهذلي .

انظر الكِتَابِ ١٩٠/ ، وتوادر أبي زيد ١٦٧ ، وديوان الهدَّليين ١٩٠/ وروايته قيه « لدُّ » . وورد من غير نسبة : في الإيضاح ١٨٠ ، والخصائص ٣١٩٧٣ ، والهمع ١٥٤/٣ .

واللدن : الناعم ، والعسلان : سير سريع في اضطراب ،

فالقياس أن يتعدّى إلى ما يدلُّ منهما بغير واسطة وهو المبهم فينتصب مبهماً فحسب ، إلاَّ أنّ المخصوص من الزمان يُشابه المبهم (١) في أن لا هيئة له (٢) يتميَّرُ بها من المبهمة فبقيت على أصْلِها وهو ثبوتُ الواسطة بينها وبين الفعل في تعديه إليها من حروف الظروف ، وذُكر في ذلك وجه أخر : وهو أنَّ الفعل يدلُّ على الزمان بلفظه دون المكان فينصب الزَّمان ، وحُمل عليه المكان المبهم لتشابه بينهما في عدم الهيئة دون المخصوص من المكان لعدم التشابه بينهما في عدم الهيئة دون المخصوص من المكان لعدم التَّشابه بينهما أي عدم الهيئة دون المخصوص

### [ الهفعول لــه ]

قال رحمه الله: « والمفعولُ له كقولك: جئتُك إكرامًا لك ، وفعلتُ ذلك مخافةَ الشر ] (٤) ، وكلُّ مصدر وجدتَه منصوبًا بمعنى اللهِّم فهو مفعول له »(٥) .

المشرر ح: المفعولُ له: هـو العلَّةُ التي اعتبرتَها [جوابَ حدثِ الفعل حتى ](٦) لو سئلت: لم فعلت هذا الفعل؟ ذكرتَه جوابًا للسائل.

<sup>(</sup>١) في الحاشية : « لأن ( اليوم ) و ( يومًا ) هيئتهما متحدة غير متمايزة ولا اعتبار بالألف واللام ؛ لأنهما عارضان خارجان غير مؤثرين في التماين » .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « لهما ».

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٢٣٦/١ ، والمقتضب ٢٧٤/٢ ، وأسرار العربية ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ط ٤٤ . .

<sup>. ££</sup> L (0)

 <sup>(</sup>٦) مطموسة في الأصل ، وفي المفصل ٧٧ : « هو علَّة الإقدام على الفعل ، وهو جواب لمه » .
 وانظر تعريف المفعول له في شرح الكافية ١٩١/١ ، وشرح ابن عقيل ٧٤/١ .

وعدّوا شروطًا له أحدها [: كونه مصدرًا ؛ لأن العلَّة ] (١) المطلوبة في إيجاد الفعل لا بدّ من أن تكون أمرًا حادثًا ، [ والثّاني : كونه داخلاً في ضمن ] (١) الفعل النّاصب له حتى يكون الفعل منه في حُكْم التّبع ؛ [ لأن الفعل يُفعَلُ لأجل العلَّة ، الثّالث : أن يكون حصولهما معًا ] (١) ؛ لأنّ هذين الحكمين من ضرورة العلة [والمعلول في مجيء ذلك ] (١) .

الرابع: أن يكون معناه مُغايرًا لمعنى الفعلِ الناصبِ له ؛ لأنّ الشيء لا يُجْعَلُ / علَّةً في نفسه .

وهذه الشرائط مأخوذة من قواك: جئتُك إكرامًا لك. وأمًّا كونه مصدرًا فظاهرٌ، وكذلك كونه داخلاً في ضمن المجيء؛ لأن المجيءَ في حكم مقتضى إرادة الإكرام، وكذلك حصولُ المجيء والإكرام معًا، والشرط الرابع كذلك وهو مغايرة معنى الإكرام للمجيء؛ لأنّه لا يكون معنى الإكرام مجيئًا ولا معنى المجيء إكرامًا، والمراد بهذا الشرط الرابع الإحترارُ من أن يكون المفعول له مصدرًا من لفظ الفعل النّاصب له (٢).

فإن فُقدَت هذه الشرائط أو بعضُها جئتَ باللاَّم تقول: جئتُك لفضلِك ولإحسانك إليَّ ، قال الله تعالى :

﴿ وَمَاۤ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُثُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْفِيةِ وَهُدُى وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُثُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْفِيةِ وَهُدُى وَرَجْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾(")

<sup>(</sup>١) مطموسة في الأصل .

 <sup>(</sup>٢) في الحاشية : « يعني لا يجوز أن تقول : جئتك مجيئًا لك ، كما تقول : جئتك إكرامًا لك » .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ١٤.

نصب (هدىً) و (رحمةً) عطفًا على محلً (لتُبيِّنَ) (١) مفعولاً لهما وأُدْخِلَ اللاَّم (لتبيِّن) ؛ لأنَّه فعلُ المخاطب لا فعلُ لفاعل الفعلِ المعلَّل(٢).

فإن قيل: هل يشترطُ فيه التّنكيرُ ؟ (٣). قيل: لا ، ألا ترى إلى ما أورده مثالاً وهو قوله: « فعلت ذلك مخافة الشّر » إيذانا بجوازِ كونه معرفةً، قال الله: ﴿ خُرَجَتُ مُ جَهَدُ كُلُقِ سَبِيلِي وَٱبْلِغَآ مَ مُضَاتِى ﴾ (٤)، قال حاتم:

وأغفر عوراء الكريم الخاره وأعرض عن شتم اللَّئيم تكرُّما (٥) وأغفر عوراء الكريم النِّما (٢٥) وفي هذا جمع الشاهدين (٢) تعريفًا وتنكيرًا

<sup>(</sup>١) أنكر أبو حيان أن يكونا معطوفين على محلّ ( لتبين ) لأن محله ليس نصبًا كما قال . انظر البحر ٥٠٧/٥

<sup>(</sup>٢) في الحاشية : « وهو الإنزال » .

 <sup>(</sup>٣) مذهب الجمهور هو جواز التعريف والتنكير ما عدا أبا عمر الجرمي الذي اشترط كونه نكرة .
 انظر أسرار العربية ١٨٨ ، وشرح ابن يعيش ٤/٢ه ، وشرح الكافية ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) سورة المتحنة الآية ١.

<sup>(</sup>ه) البيت لحاتم بن عبدالله الطائي . انظر ديوانه ٢٣٨ ، والكتاب ١٨/١ ، والنوادر ٣٥٥ ، واللمع ١٤١ ، والمرتجل ١٥٩ .

وورد من غير نسبة في : المقتضب ٣٤٧/٢ ، والجمل ٣١٩، وأسرار العربية ١٨٧، والتخمير ١٧٧١ . والعوراء : الكلمة القبيحة أو الفعلة ، التّخاره : إبقاءً عليه .

<sup>(</sup>١) أي (الخاره) على التعريف، و (تكرُّما) على التنكير.

### [ الحكال ]

قال رحمه الله: « والحالُ نحو: جاعني زيدُ راكبًا ، المعنى في حالُ ، ركوبه ، وكل صفة نكرة منصوبة بمعنى: في حال كذا فهي حالُ ، وصاحبُ هذه الصفة يسمَّى (ذا الحال) ، ومن حقِّ ذي الحال أن يكونَ معرفةً ، كما أنّ من حقِّ الحال أن يكون نكرةً ، فلا يجوزُ أن تقول : جاعني رجلٌ راكبًا ، فتجعلُ النكرة حالاً(۱) ، وكذا لا يجوز أن تقول : جاعني زيدُ الراكبَ ، فتجعلُ الحالُ معرفةً بل الواجبُ أن تقول جاعني زيدُ راكبًا ، فتجعلُ الحالِ معرفةً [ والحال نكرة ](۲) ، فإن أردت أن تنصبَ الحال عن النكرة فقدِّمها عليها نحو : جاعني راكبًا رجلُ .

ومن علامة الحال أن يصلح جوابًا لـ (كيف) ، نحو أن يقال إذا قلت : جاعني زيدٌ : كيف جاء ؟ فتقول : راكبًا ، فهذه خمسة ما من فعل إلا ويَعْملُ فيها »(٢) .

الستسرح: الحالُ (٤): هي لبيانِ هيئة الفاعل أو المفعولِ أولهما دفعةً متَّفقين أو مختلفين أو [ لأحدهما ] (٥) على سبيل الاحتمال ، أو لما هو مضاف لله المفعول إذا كان [ بعضه أو في حكم البعض ] (٦) .

<sup>(</sup>١) بعده في ط ٤٥ : « إلاّ على ضَعْف ٍ».

<sup>(</sup>٢) إضافة من ط ٤٥.

<sup>.</sup> Eo L (T)

<sup>(</sup>٤) انظر تعريف الحال في شرح ابن يعيش ٢/٥٥ ، وشرح قطر الندي ٣٢٧ .

<sup>(</sup>a) مطموسة في الأصل .

<sup>(</sup>٦) غير واضبح في الأصل.

فمثالُ كونها للفاعل نحو :جاعني زيدٌ راكبًا ، وكونها للمفعول : ضربتُه راكبًا ، وكونها لهما دفعةً / واحدة وهما متّفقان : لقي زيدٌ عمرًا ٢٦/ب راكبين ، ومختلفان : لقيتُه مُصنعدًا مُنْحَدرًا ، والمحتمل : لقي زيدٌ عمرًا راكبًا ، أو لما هو مضاف إليه المفعول وهو بعضتُه أعني المضاف بعض المضاف اليه قوله تعالى :

# ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا ﴾(١) ،

ف (ميتًا) حالُ من (الأخ) في احتمال الآخر (٢) ، وما هو في حكم البعض قوله تعالى: ﴿ أَنِ أَيْبِعُ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ (٣) ، ف (حنيفًا) حالً من (إبراهيم) وليست (اللَّة) المضافة إلى إبراهيم بعضه ، ولكنهم جعلوه في حكم البعض منه حتى جوَّزوا انتصاب الحال منه ، فهذه أقسام في الحال لا تكاد تجدها مَحُوزةً في الكتب على هذا النَّهج .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية ١٢ .

 <sup>(</sup>٢) في الحاشية ما نصّه: « فمعنى هذا اللفظ إن صحّ وكان مثبتًا في أصل النسخة أنّ في هذا الموضع احتمالين أحدهما: احتمال كونه حالاً من (الآخ) كما هو في الكتاب، والاحتمال الثاني: كونه حالاً عن (لحم) فأراد به هذا، والله أعلم».

وانظر إملاء ما من به الرحمن للعكبري ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ١٢٣.

قال مكي : « حنيفًا » حال من المضمر المرفوع في « اتبع » ولا يحسن أن تكون حالاً من « إبراهيم » . انظر مشكل إعراب القرآن ٢٢/٢ .

وقد ردّ عليه أبو حيان بقوله : « أمّا ما حكى عن مكي وتعليله امتناع ذلك بكونه مضافًا إليه فليس على إطلاق هذا التعليل ؛ لأنه إذا كان المضاف إليه في محل رفع أو نصب جازت المال منه نحو : يعجبني قيام زيد مسرعًا » . انظر البحر ٥٤٨/٥ .

### فصل

ينبغي أن تعلم معنى قولنا في الحال (إنه لبيان الهيئة) أنه لا نعني بالوقت (١) أنه جاء (٢) مثلاً في وقت ركوبه، فإذا قلنا : جاءني راكبًا ، نعني به مجيئه على هيئة الركوب ، والدليل على ذلك أنهم قالوا : الحال جواب (كيف) ، و (كيف) لا يكون سؤالاً عن الوقت حتى يكون الحال توقيتًا للمجيء ، فَمَن جعل الحال توقيتًا للفعل فقد أعرض عن الصّواب .

ويجوز أن يكون العاملُ فيها معنى الفعلِ ، ويجوز أن يكون الحالُ غير صفة ، وقوله تعالى : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ مَنْ فَيَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي فَي اللَّهُ وَهَا لَا المُحوازين (٤) ، وقول الله الفعل في الفعل فيها وهو ما تضمَّنه السِمُ الإشارة ، وكذلك الظرف .

وينتصبُ الحال بعاملٍ مضمرٍ نحو قوله تعالى : ﴿ بَلَيْقَلْدِرِينَ ﴾(٧) يعني : نجمعها قادرين ، وقد ينتصبُ الحالُ بعد جملةٍ معقودةٍ من

<sup>(</sup>١) في الأصل: « به الوقت » .

<sup>(</sup>Y) مطموسة في الأصل ،

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) جاء في البيان لابن الأنباري ٢٩٢/١ : « (فئتين) منصوب على الحال من الكاف والميم في (لكم) أي : ما لكم في المنافقين مختلفين » .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام الآية ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) سورة هود الآية ٧٧.

 <sup>(</sup>٧) سورة القيامة الآية ٤ ، انظر مشكل إعراب القرآن ٢٩٩/٢ .

اسمين لتأكيد الخبس وإزالة الشُّكِ وتسمَّى الحالُ المؤكِّدةُ نحو قوله تعالى :

# ﴿ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا ﴾(١).

فإن قيل: لِمَ وَجَبَ تعريفُ ذي الحال؟ . قيل: لما ذكرنا لك من كون الحال بيانًا لهيئة ذي الحال ، فاستحال تعريفُ الحال (٢) مع الجهلِ بذي الحال .

فإن قيل: لِم وجب تنكير الحال؟ . قيل: لكي يكون موضيع فائدة، الموان عرفة ما كنت مفيدًا مخاطبك شيئًا لم يعرفه (٢) .

فإن قيل: لِمَ جازَ نصبُ الصالِ المقدَّمةِ عن النكرة ؟ (٤) . قيل: لخروجها عن صلاحية الوصفِ بالتَّقديم .

فإن قيل: هل بين الوصف والحال فرق في المعنى ؟ . قيل: نعم ، في الحال ثبوت الوصف له حال كونه فاعلاً أو مفعولاً ، وليس في الوصف تَعرَّض لكونه فاعلاً (٥) أو مفعولاً .

وقوله: « فهذه خمسة ما من فعل إلا ويعمل فيها » يعني: المصدر، والمطرفين، والمفعول له، والحال، تقرير لما ادعى من العسوم في انتصابها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٩١ ، انظر البيان لابن الأنباري ١٢٩/١ .

<sup>(</sup>Y) مراده بتعريف الحال: إعلامٌ ببيان هيئة صاحب الحال، وليس المراد بالتعريف ها هنا ما يقابل التنكير.

<sup>(</sup>٣) أجاز يونس والبغداديون تعريفه ، وذهب الكوفيون إلى جوازه إذا كان بمعنى الشرط . انظر شرح ابن عقيل ١٨/١، والتصريح ٣٧٤/١ ، والهمع ١٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) نحو: « جامني راكبًا رجل » كما في المتن ،

<sup>(</sup>٥) مطموسة في الأصل ،

قال رحمه الله : «

## الفصل الثالث في العوامل من الحروف

وهي أربعة أضرب :

### [ إنّ وأخواتها ]

ضربُ يرفعُ وينصبُ وهي ثمانية ، ستة منصوبُها / قبل المرفوع ١/٢٧ وهي : إنَّ، وأنَّ ، وكأنّ ، ولكنّ ، ولعلّ ، وليت ، تقول : إن زيدًا منطلقً ، ولا يجوزُ تقديمُ المرفوعِ على المنصوب نحو: إنّ منطلقً زيدًا، ويسمَّى المنصوبُ اسمًا والمرفوع خبرًا . وتدخل (ما ) على هذه الحروف فتكفَّها ، أي : تمنعها عن العمل كقول الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَرَحِبُ الله عنه الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَرَحِبُ الله عنه الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الله وَعِلَمُ الله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَا

التسرح : الحروف على ضربين : عاملٌ ، وغيرُ عامل .

قالعاملُ على ضربين : ضربٌ يعمل في الجملة ، وضربٌ يعمل في المفدد ، فالذي يعملُ في الجملة على ضربين : ضربٌ ينصب الاسم (٣) ويرفع الخبر ، وضربٌ يرفع الاسم وينصب الخبر ، فالذي ينصبُ الاسم ويرفعُ الخبرُ ستةً وهي المذكورة في المتن .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٧١ .

<sup>(</sup>Y) d 13.

<sup>(</sup>٢) مطموسة في الأصل .

### فصل

اعلم أنّ الحروف أدنى درجة في باب العمل من الأفعال ؛ لأنّ الأفعال تقتضي متّصلات تتعلّق بها نحو : الفاعل ، والمفعول ، والمصدر ، وظروف الزّمان والمكان ، فلذلك قويت في باب العمل فتعمل على جميع مقتضياتها ، بخلاف الحروف فإنّها تقتضي شيئاً واحداً تدخل ليظهر معناه (۱) فلذلك ضعفت في باب العمل ، فالقياس فيها ألا تعمل إلا في شيء واحد .

وأمّا هذه الحروفُ الستةُ فشابهت الأفعالَ من جهةِ اللّهظِ والمعنى فأعملت في الاسمين لزيادة مَزيَّتها على سائرِ الحروفِ بحصولِ المشابهة بينها وبين الأفعال .

وأما المُشَابهة اللَّفظية فهي أنها مركَّبة من ثلاثة أحرف أو أكثر كما أنَّ الأفعال كذلك ، وهي مبنية على الفتح كالماضيَّة من الأفعال .

وأما المعنويَّةُ ف (إنَّ) و (أنَّ) بمعنى : أكَّدتُ ، و (كأنَّ) بمعنى : شبّهت ، و (لكنَّ) بمعنى: استدركت، و (ليت) بمعنى: تمنيَّت، و (لعل) بمعنى : ترجَّيت ،

فإذا عرفتُ هذه المشابهةُ البليغةُ بينها وبين الأفعالِ عرفتُ أنّه لا يَبْعُدُ من أن تعمل عملَ الأفعال فلأجلِ ذلك تنصبُ الاسمَ وترفعُ الخبرَ ، ومما يُقَوِّي مشابهتها الأفعال دخولُ « نون » العماد عند اتّصال ألف

<sup>(</sup>١) الضمير عائد على (شيئًا).

الضمير ويائه بها كما في الأفعال . وألزم تقديم منصوبها على مرفوعها لكيلا يفوت الفَرْقُ الحاصلُ بينهما في حقيقتهما فسلم على (١) الأفعال جوازُ تقديم مفعولها على فاعلها ، وفاعلها على مفعولها إظهارًا لمزيّتها في حقيقتها .

وأيضاً فإنّ له (٢) شَبَها خاصاً بأفعال القلوب، وياب «كان » لوقوع المبتدأ والخبر بعدها ، فلمّا نُصبا على المفعوليَّة في باب «علمت » ، [ورُفع المبتدأ ونصب الخبر في باب «كان » [(٦) لم يبق في باب « إنّ » سوى هذه الطَّريقة من أن يُنْصَبَ المبتدأ ويرفع الخبر ؛ / لأنَّ باب ٢٧/ب «علمت » مقدَّم لكونه تامّا ، ثم باب «كان» لكونه فعالاً ، ثم باب « إنَّ » لكونه حرفاً . ولمنا صلَحت بالكفّ بـ (ما) ـ أن تدخل على الفعل نحو : ﴿ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ اللّهُ ﴾ (٤) ، إنّما يريدُ خرجتْ عن كونها عاملةً ؛ لأنّ العامل يجب فيه أن يختصن لقبيل دون قبيل حتى يكون عاملاً ، ولذلك لمنًا كانت حروف العطف داخلةً على القبيليْن ـ وكذلك (٥) سائر الحروف التي لا تعملُ – لم يعط لها عملُ لعدم الاختصاص لقبيل واحد ، ومنهم من يجوّز إعمالها والكف (١) خصوصاً في (ليتما ، ولعلًما) ويُروى بيت النابغة :

<sup>(</sup>١) (على) بمعنى (اللام)وبه يستقيم الكلام، انظر المغني ١٩١.

<sup>(</sup>٢) أي : إن وأخواتها .

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في الأصل ،

<sup>(</sup>٤) سورة المتحنة الآية ٩ .

<sup>(</sup>٥) مطموسة في الأصل .

<sup>(</sup>٦) انظر شرح الكافية ٣٤٨/٢ ، وشرح ابن عقيل ٧١/٢٧٤ ، وشرح التصريح ١/٢٢٥.

[قالت] ألا ليتما هذا الحمامُ لناً إلى حمامتنا أو نِصْفَه فَقَد (١) بنصب (الحمام) ورفعه ،

فإن قيل: ما تقولُ في قول الكوفيين إنّ هذه الحروف تنصب الاسم، والخبرُ مرفوعٌ على حاله قبل دخولها لا عمل لها فيه ؟ (٢) . قيل : قد بيّنًا المقتضى لكَوْنِها عاملةً في الجزأين فبطل قولهم ، وممّا يزيد ذلك وضوحًا أنَّ لها معاني في دخولها في الجزأين فبطل قولهم المعنويُّ في الخبر أدخلُ وأظهرُ في المقصودِ من تأثيرها في الاسم ، مثاله قولك : إنّ زيدًا منطلقٌ ، وأظهرُ في المقصودِ من تأثيرها في الاسم ، مثاله قولك : إنّ زيدًا منطلقٌ ، فهي للتَّأكيد بالاتفاق، والتَّأكيدُ إنما يكون في (الانطلاق) لا في (زيد)، فإذا أثَّر معناها في الخبرِ فلأنْ يُؤتِّر عملُها فيه أولى (٢) ؛ ولأنَّ تأثيرَ العملِ تابعُ للمعنى ، ولذلك تجدُ كثيرًا من الحروف لا تعملُ ، ولا تجد عاملاً لا معنى له . فظهر بهذا أنَّ هذه الحروف عاملةً في الخبر والاسم جميعًا .

فإن قيل: أليس يجوزُ تقديمُ خبرِها إذا كان ظرفًا على اسمها نحو:

﴿ إِنَّ إِنَّا إِيابَهُمْ ۞ أُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴾ (٤) ،

<sup>(</sup>۱) البيت للنابغة الذبياني . انظر ديوانه ١٦ والزيادة منه ، والكتاب ١٣٧/٢ ، والانصاف ٢/٤٧٩ ، والتضاف ٢/٤٧٩ ، والتخمير ٤٠/٤ ، وشرح ابن يعيش ٨/٨ه .

ووررد من غير نسبة : في اللمع ٣٢٠ ، والمقتصد ١/٤٦٩، وأوضح المسالك ١/٢٥٠، وقطر الندي ٢١٠ .

 <sup>(</sup>۲) انظر هذه المسألة في أسرار العربية ١٥٠ ، والانصاف ١٧٦/١ فما بعدها ، والتبيين المسألة ٥١ ،
 والتخمير ٢٨١/١ – ٢٨٣ ، والتصريح ٢١٠/١ .

<sup>(</sup>٣) وممن قال بذلك العكبرى في كتابه التبيين ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفاشية الآيتان ٢٥ ، ٢٦ .

## ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً. ﴾(١) ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا آَنَكَا لَا ﴾(٢) ، ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِيُسْرُ ﴾(٢)

أو الشيخ أطْلَقَ في الجواز؟ . قيل: قولُ الشيخ صحيحُ لو تدبّرته لعرفتَ أنَّ الطعنَ لا يتوجّه عليه ، وذلك أنّه قال :« لا يجوز تقديم المرفوع على المنصوب »، ولم يقل: تقديمُ الخبر على الاسم ،

فإن قيل: لِمَ جازَ تقديمُ خبرها على اسمِها إذا كان ظرفًا ؟ . قيل: لعدم ظهور عملها في اللَّفظ .

وبعد: فإنَّ الظَّرفَ له حكمٌ خاصٌ في الابتداء، ألا ترى أنّه إذا كان المبتدأ نكرةً والخبر ظرفًا وجبَ تقديمُ الظَّرفِ على المبتدأ ، فلا يَبْعُدُ أن يكون تقديمه في باب « إنَّ » جائزٌ ؛ لأنَّ هذه الحروف داخلة على المبتدأ والخبر ،

## [ مواضع فتح وكسر همزة « إنَّ » ]

قال رحمه الله: « و ( إنَّ ) تُفْتَحُ بعد لو ، ولولا، وبعد ( علمت ) وأخواتها ، فإن دخل « الللَّم » في خبرها كُسرت كقول الله تعالى :

# ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾(١) ،

فإذا جاوزت ذلك فإنها تُكْسَرُ في كل موضع ،

<sup>(</sup>١) سورة النازعات الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل الآية ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الشرح الآية ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المنافقون الآية ١.

إذا أسقطَّتَها مع اسمها وخبرها لم يجزْ أن يقعَ مكانها اسمٌ واحدٌ كقولك : قال فلان : زيدٌ ، لم (١) يصح .

/ وتُفْتَحُ<sup>(۲)</sup> حيث يقع موقعها اسم واحد كقولك: بلغني أن زيداً ١/٢٨ منطلق، فتفتح لأنك تقول: بلغني الخبر وبلغني الانطلاق فيكون صحيحاً، وهذا حُكْمُ الستة »(٢).

المنسرح : علامات معرفة مواضع المكسورة والمفتوحة من جهة اللفظ ومن جهة المعنى .

أمَّا من جهة اللَّفظ في المكسورة: فهي إذا وقعت في مقول القول وما يُشْتق منه من الماضي والمضارع والأمر وجميع ما يتصرف منه مثال ذلك في قول الله تعالى:

﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ ﴾(٤)، ﴿ قَالُوۤ ٱلِنَّا ٱللَّهَ فَقِيرٌ ﴾(٥)، ﴿ يَقُولُ إِنَّا أَمُرُ إِلَّهَ فَقِيرٌ ﴾(١)، قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ إِلَّهُ مَصَلَمِهِ (٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ولم » ،

<sup>(</sup>٢) مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>T) d V3 .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ٧ه١ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران الآية ١٨١.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية ٦٨.

 <sup>(</sup>٧) سورة الأعراف الآية ٢٨.

والثاني : صلة الموصول نحو : ﴿ مُلَّإِنَّ مَفَا تِحَدُّ ﴾(١) .

والثالث: إذا ابتدأت بها نحو: إنَّ زيدًا منطلق،

والرابع: أن تدخل لام الابتداء في صلَّتها نصو:

﴿ إِنَّافِ ذَالِكَ لَعِبْرَةَ ﴾ (٢) ، ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ (٢) ، ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ (٢) ، ﴿ إِنَّهُمْ لَغِي سَكْرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (٤) .

وأما من جهة المعنى في المكسورة أيضًا أن (٥) تقع الجملة التي دخلت عليها موقعًا لا يصلح للمفرد ، وجميع ما ذكرنا من العلامات في كونها مكسورة يكون معنى هذه المعنوية قائمًا .

وأمَّا اللَّفظيةُ في كونها مفتوحةً: وقوعُها<sup>(١)</sup> بعد (لو) ، و (لولا)، ويعد أفعال القلوب إذا لم تدخل لام الابتداء في صلتها . والمعنويةُ أن تقعَ الجملةُ التي دخلت عليها موقعًا يصلحُ للمفرد نحو الفاعل ، والمفعول ، والمضاف إليه ، والمبتدأ بشرط تقديم الخبر ،

مثال ذلك : بلغني أنَّ زيدًا منطلقٌ ، وسمعتُ أنَّ عمرًا خارجٌ ، وعجبتُ من أنَّ بكرًا واقفٌ ، وحقُّ أنَّ زيدًا منطلقٌ .

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون الآية ١ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الحجر الآية ٧٢ .

<sup>(</sup>a) كذا في الأصل والأصبح « فأن » .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل والأصوب « فوقوعها » .

فإن قيل: لم تقع المكسورة في موضع الجملة ، والمفتوحة في موضع المفرد ؟، قيل: هما وإن اتَّفَقا في كونهما مؤكدتين لمضمون الجملة ، ولكن المكسورة تترك الجملة على حالها كما هي مستقللة بنفسها ،

وأما المفتوحة فَتَقْلِبُها إلى حكم المفرد فلذلك تَخْتص كل واحدة بما تَقْتَضِيه في أصلها .

فإن قيل: هل لهما موضع يجوز أن يتناويا فيه ؟ . قيل: نعم ، وهو قولهم: وأوّل ما أقول: إنّي أحمد الله ، لكنّ التقدير مختلف ، فإن كُسرَت فالخبر محذوف وتقديره: أوّل قولي حمد الله حاصل وثابت (١).

وإِن فُتَحَتْ فهو الخبرُ تقديره: أوَّل قولي حمدُ الله.

### فصل

ويُخَفَّفَان (٢) فيبطلُ عملُهما (٣) ويصلحُ دخولُهما على الفعل ، ويَلْزَمُ المكسورةَ اللاَّمُ الفَارِقَةُ بينها وبين النّافية في خبرها (٤) ، وأن يكونَ الفعلُ الواقع بعدها من الأفعال (٥) التي تدخل على المبتدأ والخبر .

ر وأما المفتوحة فإنها يُعَوَّضُ من تَثْقيلها واحدٌ من الحروف (٦) ٢٨/ب الأربعة : حرف النفي ، وقد ، وسوف ، والسين .

<sup>(</sup>١) ويجوز تناويهما بعد إذا الفجائية ، وإذا وقعت ( إن ) جواب قسم وليس في خبرها اللام ، وبعد فاء الجزاء ، وانظر شرح ابن عقيل ٢٠٦/١ .

<sup>(</sup>٢) مطموسة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) اختلف في (إن) المخففة ، فذهب الكوفيون إلى إهمالها والبصريون إلى الإهمال والإعمال . انظر الانصاف ١٩٥/١ فما بعدها، والتبيين المسألة ٥٣، وشرح ابن يعيش ٧٢/٨ ، وشرح الكافية ٣٥٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الحاشية : « عوضًا عن تشديدها » .

<sup>(</sup>o) في الحاشية : « نحو كان وظن » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الحرف.

مثال الأول(١) قوله:

﴿ وَإِن كُلُّ لَمَا جَمِيعٌ ﴾ (١) ﴿ وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَنذِبِينَ ﴾ (١) ، ﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْفَافِلِينَ ﴾ (٤)

ومشال الثانية (٥): ﴿ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ ﴾(١) ، وعلم أن سيقومُ ، وعلم أن سيقومُ ، وعلمتُ أن سوف يقومُ ، ﴿ لِيَعْلَمُ أَن قَدُّ أَبْلَعُوا ﴾(٧) ، ﴿ أَنَكُمْ يَرُونَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ ﴾(٩) . ﴿ أَنَكُ يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ ﴾(٩) .

فإن قيل: لِم وَجَبَ أن يكونَ الفعلُ الواقعُ بعدَها (١٠) من الأفعالِ الداخلةِ على المبتدأِ والخبرِ ؟ . قيل: لتَعاقبهما إيَّاها قبلَ التخفيف ، في كونها داخلةً على المبتدأ والخبر ، فلمَّا خُفِّفَتْ جاز الجمع بينها وبين التي تُعاقبها بخلاف سائر الأفعالِ التي لم يكن بينها هذه الأُلْفَةُ ، وقد جوَّزَ الكوفيون دخولَها في غيرها (١١)

<sup>(</sup>١) أي: المكسورة الهمزة .

 <sup>(</sup>٢) سورة يس الآية ٣٢، على قراءة التخفيف و (ما) فيها زائدة والتقدير (لجميع)، وقد قرأ أبن عامر وعاصم وحمزة بالتشديد. وخفف الباقون ، انظر حجة القراءات ٩٧، ه والمبسوط ٣٧١، والكشف ٢/١٥/٠ ، والبيان ٢٩٤/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآية ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف الآية ٣.

<sup>(</sup>ه) أي: المفتوحة الهمزة.

<sup>(</sup>٦) سورة المزمل الآية ٢٠.

 <sup>(</sup>٧) سورة الجنّ الآية ٢٨ .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  سورة البلد الآية V ، وفي الأصل :  $\alpha$  أن أن  $\alpha$ 

<sup>(</sup>٩) سورة طه الآية ٨٩.

<sup>(</sup>١٠) أي « إنْ » المكسورة المخفّفة .

<sup>(</sup>١١) انظر هذه المسألة في التخمير ٧/٤ه ، وشنرح ابن يعيش ٧٢/٨ ، وشرح الكافية للرضي ٢/٩٥٣ .

فإن قيل: هل فيهم من يُجَوِّزُ إعمالها بعد التَّخفيف؟. قيل: نعم، فقريء ﴿ وَإِن كُلاّ أَلَمَا لَيُوفِّينَا هُم ﴾ (١) بالتخفيف ونصب (كُلاّ ).

فإن قيل: هل يجوز أن يُحْملَ المعطوفُ على مَحَلِّ المكسورة فيرفعُ ؟. قيل: نعم ، لكن بعد استيعاب جميع ما في حيِّزها من تمامية الجملة نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ بُرِي مُ مُنَ ٱلْمُشْرِكِينُ ورَسُولُهُ ﴾(٢).

أمَّا لو قلت : إنَّ زيدًا وعمرُو ذاهبان ، فلا يصحُّ لاستحالة أن يعمل عاملان في شيء واحد (٢) .

فإن قيل : أليس يُقْرَأُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَكَمْ الله بَالرَّفَع ؟ . قيل : بلى، ولكن التَّقدير : إنَّ الله يصلني وملائكته يصلَّون ، حُذِفَ الخبر لدلالة التَّاني عليه .

فإن قيل : هل يجوزُ رفعُ صفة اسم المكسورة حَمْلاً على المحلِّ كما ذكرته في المعطوف ؟. قيل : هذا مختلفٌ فيه (٥) ، فأجازُه أبو إسحاق (٢)

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ١١١ .

وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي بكر ، وقرأ الباقون بالتشديد . انظر حجة القراءات ٣٥٠ ، والكشف ١/٣٣٥ ، والتبصرة ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوية الآية ٣ ، كسر همزة (إن) قراءة الحسن ، انظر البحر ٥/٠ .

 <sup>(</sup>٣) هذا مذهب البمسريين ومذهب الكوفيين الجواز ، انظر الكتاب ١٥٥/٢ ، ومعاني القرآن ١٦١/١ ،
 وأسرار العربية ١٥٢ ، والتخمير ٣/٤٥ ، وشرح ابن يعيش ٨/٨٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآية ٦٥.

وهذه قراءة أبي عمرو . انظر مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ١٢١ ، والبحر المحيط ٢٤٨/٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر التبيين المسألة ٥٢ ، والتخمير ٢/٤ه ، وشرح الكافية ٢/٤٥٣ .

<sup>(</sup>٦) هو إبراهيم بن السري بن سنهل الزجاج، من أكابر أهل العربية، حسن العقيدة، كان يخرط الزجاج ، فأحب النحو ثم لزم المبرد، وله تصانيف كثيرة منها: معاني القرآن، وفعلت وأفعلت... توفي سنة ٣١١ هـ. انظر ترجمته في أخبار النحويين البصريين ٨٠ ، ونزهة الألباء ٢٤٤ ، وبغية الوعاة ٢١١/١٤ .

وحمل عليه قول تعالى: ﴿ إِنَّ رَقِي يَقَدِفُ بِالْخَيِّ عَلَّمُ الْغَيُوبِ ﴾(١) ، وقال غيره (٢) (علاَم) خبر مبتدا محنوف لا صفة ؛ لأنَّه لا يجوز الفصل بالخبر بين الصفة والموصوف ؛ لأنَّ إيرادَ الخبر إعلام بتمامية الاسم ، وإيراد الصفة إعلام بعدم تماميته وقت الإخبار ، وهما في طرفي نقيض .

### [ لا وما المشبهتان بليس ]

قال رحمه الله: « والاثنانِ الباقيانِ مرفوعُهما قبلَ المنصوب وهما (لا) و (ما) بمعنى ليس ، تقول: ما زيدٌ منطلقًا ، ولا رجلٌ أفضلَ منك ، ويبطل عملهما بتقديم الخبر نحو قولك: ما فاضلٌ زيدٌ ، وما منطلقٌ عمرٌ ، فلا يجوز: ما منطلقًا زيدٌ ، ولا أفضلَ منك رجلٌ »(٣).

الشرح: تشبيه هذين الحرفين ب (ليس) وإعمالُهما مذهبُ الحجازيين (3) ، وأمَّا بنو تميم فإنهم لا يُعملونهما ، ويقرأون ﴿ مَا هَـذَا بَشَرُ ﴾ (٥) بالرفع (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ الآية ٤٨ ، انظر معاني القرآن ٤/٧٥٢ ، والبيان ٢٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) مراده الزمخشري . انظر المقصل ٣٥٢ ، والبحر ٢٩٢/٧ .

<sup>(</sup>T) £ V3.

 <sup>(</sup>٤) انظر هذه المسألة في الكتاب ١/٧٥ ، والمقتضب ١٨٨/٤ ، والمقتصد ٢٩٩١ ، والمرتجل ١٧٦ ،
 والتخمير ١/١٢٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف الآية ٣١.

<sup>(</sup>٦) قال صاحب الدر المصون ٢/٤٨٩: « ونقل ابن عطية أنه لم يقرأ أحد إلا بلغة الحجاز ، وقال الزمخشري : « ومن قرأ على سليقته من بني تميم قرأ ( بشر ) بالرفع وهي قراءة ابن مسعود » قلت : فادعًاء ابن عطية أنه لم يُقرأ به غير مسلم ». انظر الكشاف ٢/٧/٢، والمحرر الوجيز ٤٩٩/٧٥ ، وشرح قطر الندى ١٤٤٤.

وأمًّا وجه التَّشبيه فلأنهما للنفي، و (ما ) أشدُّ مشابهةً ب (ليس) من (لا) ؛ لأنَّ (ما ) لنفي الحال كما أنَّ ليس لنفي الحال فلذلك دخلت على المعرفة والنكرة و (لا) على النكرة / فحسب وأمًّا بطلانُ العملِ ٢٩/أ بتقديم الخبرِ مع أنَّ العملَ بتقديم خبر (ليس) ثابتُ فلضَعْفِهما في جَنْبِ (ليس) ؛ لأنَّها عاملُ بأصالتِها ، وهما عاملان لمجرّدِ المشابهة .

وكذلك يبطل عملُهما إذا انتقض النفي ب« إلا » في قولك : ما زيد إلا منطلق ؛ لأنَّهما خرجتا بانتقاض النفي عن المشابهة ،

### فصل

ويكثرُ استعمالُ (ما) دون لا ، ومن اختصاصِها أيضًا أنّه تدخل ( الباء ) المؤكّدةُ للنفي في خبرها دون خبر ( لا ) ، فلا يجوزُ دخولُها في خبر ليس وخبر (ما ) عند انتقاض النفي لخروج الكلام إلى الإثبات وموضوعُها لتأكيدِ النفي فلا يجوز: ليس زيدُ إلا بخارج .

فإن قيل: (إنَّ) وأخواتُها شابهتِ الأفعالَ وقُدِّم منصوبُها على مرفوعِها ، فقد حصلت المغايرة (١) في العمل ، فهلاَّ فُعِلَ بهما (٢) ما فُعِلَ بها حتى يُفَارِقَا في عملهما عمل (ليس) ؟ . قيل: باب (إنَّ ) شَابَه الأفعال عموماً وخصوصاً (٣) كما ذكرنا ، وهما يُشابهان فعلاً واحداً (٤) من

<sup>(</sup>١) مطموسة في الأصل.

<sup>(</sup>۲) أي: «ما » و « لا ».

<sup>(</sup>٣) في الحاشية : « يعني من جهة اللفظ ومن جهة المعنى » .

 <sup>(</sup>٤) في الحاشية : « وهو ليس » .

جهة المعنى (١) دون اللَّفظ فلم تُجْعَلا من باب (إنَّ) ، فلم يبق إلا أن تتبعا (ليس) في كيفيَّة العمل لقلَّة المبالاة بهما ، ولذلك لم يلتفت بنو تميم إلى المشابهة وتركوهما غير عاملتين ، وأبطل (٢) عملهما الحجازيون عند تقديم الخبر وانتقاض النفي نحو : ما منطلقُ زيدٌ، ﴿ وَمَا أَمَرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ ﴾(٤) ، ﴿ وَمَا أَمَرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ ﴾(٤) .

## [ لا النافية للجنس ]

قال رحمه الله: « وقد يكون ( لا ) بمنزلة ( إن ) في نصب الأول كقولك في نفي الجنس: لا غلام رجل قائم هنا ، ولا رجل صدق كائن عندنا، ولا خيراً (٥) من زيد جالس عندنا، فتنصب المضاف، والمضارع: وهو كل اسم تعلق به شيء هو من تمام معناه ، ك « خير » من زيد (٢) . وأما النكرة المفردة فتكون مبنية معها على الفتح نحو: لا رجل في الدار ، ولا الله، فإن كُررت مع النكرة نحو: ﴿ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَة ﴿ (٧) جاز الفتح والرفع (٨) .

<sup>(</sup>١) في الحاشية : « وهو النفي » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وأبطلوا » وهي جائزة على لغة بالحارث بن كعب . انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ٢/٨١٥ ، ومغنى اللبيب ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران الآية ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة القمر الآية ٥٠.

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « لا خيرً » ، وهو وهم .

<sup>(</sup>٦) في ط ٤٨: « كتعلق " من زيد " بخير » .

<sup>(</sup>V) سورة اليقرة الآية ٢٥٤ . وفي الأصل : « لا بيع ولا خلة » ،

<sup>(</sup>A) بعده في ط ٤٨ : « ... لأنه محمول على موضعه ؛ لأن موضعه رفع بالابتداء » .

فإن وقع بعدها المعرفة لم يجز إلا الرفع على الابتداء نحو: لا زيد في الدار ولا عمرو، ولا يقع بعدها المعرفة إلا وهي مكررة «(١) .

الشرح: اعلم أنهم يحملون ( لا ) على ( ليس ) مرةً فيرفعون بها الاسم وينصبون الخبر كما مرّ ، ويحملونها على ( إنّ ) أخرى فينصبون بها الاسم ويرفعون الخبر .

ووجه حملهم إيَّاها [عليها] (٢) أنهما نقيضان يُنْفَى بـ (لا) ما يُثبت بـ (إنَّ) ، ومن شائهم حملُ النَّقيضِ على النَّقيضِ ، كالنَّظيرِ على النَّقينِ ، كالنَّظيرِ على النَّظيرِ، ألا ترى أنهم حملوا (كم) الخبرية في البناء على (رُبَّ)، و (ربَّ) في كونها في صدر الكلام على (كم)؛ لأنها للتكثير كما هي للتقليلِ ، / ٢٩/ب وحملوا (جَوْعَان) على (شَبْعَان) في الوزن لأنهما ضداًن .

وينبغي أن تعلم أنَّ النكرة المنفيَّة ب ( لا ) على أربعة أوجه : مفردة ، وموصوفة ، وموصوفة .

فالمفردة (٢) نحو: لا رجل في الدار ، ولا إله إلا الله ، وقد مر قشرحها وعلقة بنائها في باب ( البناء العارض )(٤).

وأما الموصوفة فنحو: لا رجل ظريفًا في الدار ، ولك في صفتها ثلاثة أوجه (°): النصب حملاً على اسم (لا) محلاً ، والفتح حملاً على اللهظ ، والرفع حملاً على الابتداء ، والأول أجود الثلاثة .

<sup>(</sup>١) ط ٨٤ .

<sup>(</sup>۲) زيادة يستقيم بها الكلام .

<sup>(</sup>٣) المفرد يشمل المثنى وجمع التكسير وجمع المذكر وجمع المؤنث .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٧١.

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ٢٨٨/٢ ، والمقتضب ٣٦٩/٤ ، والجمل ٢٣٨ ، والتخمير ١/١٠٥ .

وأمَّا المضافةُ فهي المذكورةُ في المتن . وكذلك الموصولةُ ، وهي : لا غلام رجل ، ولا خيرًا من زيد .

ثم يجبُ فيها أن تكونَ مضافةً إلى نكرة حتى تكون (لا) عاملةً فيه ، لا يجوز : لا غلام زيد ، لأنّه صار معرفةً بالإضافة إلى المعرفة ، وهي لا تعملُ في (١) المعارف ؛ لأنّ موضوعَها نفيٌ عامٌ ، وأمّا معنى (١) ( المضارعة المضاف ) فمذكورٌ في المنتن .

وقد تدخل « السلام أنه في المضاف إليه (٢) تأكيدًا لمعنى الإضافة نحو قولهم : لا أبا لك ، ولا غلام ي لك، وإن أردت الإفراد قلت : لا أب لك ، ولا غلام لك ،

قوله: « فإن كُرّرت (لا) مع النكرة جاز الفتح والرفع » وأمّا الفتح فعلى: هل من بيع فيه وخُلَّة (٤) ، والرّفع (٥) على تقدير: هل بيع فيه وخلَّة ، ففي الأول تضمّن الكلام معنى الحرف فبنني (١) ، وفي الثاني لا يتضمّن فبقي معربًا(٧) . وأمّا وقوع المعرفة بعدها فمرفوعة على الابتداء

<sup>(</sup>١) في الأصل: « على » .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « المعنى » ،

<sup>(</sup>٣) وتكون زائدة مقحمة ، انظر الكتاب ٢٧٦/٢ ، والمقتضب ٣٧٣/ – ٣٧٣ ، والأصول ٣٨٩/١ ، وشرح ابن يعيش ٢/٥٠١ .

<sup>(</sup>٤) يعنى الآية المذكورة في المتن .

<sup>(</sup>٥) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح بغير تنوين، وقرأ الباقون بالرفع والتنوين. انظر حجة القراءات ١٤١، والمسبوط ١٥٠ ، والتبصرة ١٦٢ ،

<sup>(</sup>٦) جاء في التخمير ٤٩٨/١ : « أن المفرد في باب (لا) النافية للجنس لا يبنى لذاته ، بل لتضمنّه معنى « منْ » الاستغراقيّة ... » .

<sup>(</sup>٧) انظر إعراب القرآن للنحاس ٢٨٢/١ ، والبيان ١٦٨/١ .

لمَا ذكرنا أنها لا تعملُ في المعارف ، وأمّا كونُ المعرفة مكررةً فلأنّه جوابٌ لقول القائل: أزيدٌ في الدار أم عمرُو ؟ ، فيجبُ مطابقةُ الجوابِ السؤال .

أمَّا إذا أردتَ نفيَ المعرفة غيرِ المكررةِ فقل: ما زيدٌ في الدار ؛ لأنَّ ( ما ) يشتمل كلا النوعين (١ ) .

فإن قيل: لم بنيت النكرة مع (لا) إذا كانت مفردة ، ولم تبن المضافة والموصولة مع أنها في كليهما لنفي الجنس ؟ ، قيل: لأن سبب البناء قائمٌ في المفردة دون المضافة والموصولة ، وهو تضمنها معنى الحرف ألا ترى أن قولك: لا رجل في الدار مستغرق للجنس حتى لو قلت: بل رجلان ، يُعَدُّ مُتَنَاقِضًا بخلاف ما إذا قلت: لا غلام رجل عندي بل غلامان ، جاز .

فإن قيل: كيف عرفت أنَّ التنوين في: لا غلام رجل ، حُذِف لأجل الإضافة وهو معرب ، وما أنكرت أن يكون حُذِف لأجل البناء كما كان الحكم في: لا رَجلَ في الدار؟

قيل: قسْتُهُ على نظيره وهو المضارعُ للمضاف حيث وجدتُه منصوبًا صريحًا.

وبعد: فإن الحكم إذا دار بين الأمرين وَجَبَ اعتبارُ أقربِهما إلى الأصل ، فلمّا كان المعربُ أقربَ إلى الأصل والمبنيُ فرعًا وَجَبَ حمله على الأصل خصوصًا أن البناء يحتاجُ فيه إلى سبب يُوجبُه، فإذا لم يوجد لم يجز أن يُحْكَم بوجود مسبّبه .

 <sup>(</sup>١) في الحاشية : « النكرة والمعرفة » .

فإن قيل: كون النكرة المفردة مبنيّة فيه متّفق أم لا ؟ . / قيل: ١٣٠ لا ، قال أبو سعيد السيرافي في شرح الكتاب: « اختلف أصحابنا (١) في فتحة الاسم المبني مع (لا) فقال أبو العباس محمد بن يزيد (٢) إنها بناء (٣) ، وقال أبو إسحاق الزجاج (٤) : إنّها إعراب ، واستدل بقولهم: « لا رجل وغلاماً عندك » ، ولا رجل ظريفاً عندك ، وقال بعني الزجاج (٥) : « وإنما حُذف التنوين للفرق بين ما هو جواب: هل من رجل ؟ ، وبين ما هو جواب : هل رجل ؟ » . قال أبو سعيد (٢) : « والذي عندي أن الفتحة في جواب : هل رجل إعراب ، وهو مذهب سيبويه ، لأنّه قال [ في : لا رجل ] (٧) : « نصب ها لا بعدها كنصب (إنّ ) لما بعدها، وترك التنوين لازم لمعموله »(٨).

وقال الشيخ : « ولفظ صاحب الكتاب في هذا أن يقول : فنصبوه نصباً بغير تنوين »(٩) .

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأنباري: « ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المفرد النكرة المنفي بلا معرب منصوب بها نحو: « لا رجل في الدار »، وذهب البصريون إلى أنه مبنى على الفتح ». انظر الإنصاف ٣٦٦/١ فما بعدها .

 <sup>(</sup>٢) المشهور بالمبرد ، إمام العربية ببغداد في زمانه ، أخذ عن المازني وأبي حاتم السجستاني ، ومن أشهر
 كتبه : المقتضب ، والكامل ، والاشتقاق ... ، توفي سنة ٢٨٥هـ . انظر ترجمته في تاريخ العلماء
 النحويين ٥٣ ، والبغية ٢٩٩/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر المقتضب ٤/٧٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر معاني القرآن وإعرابه ٣١/١ - ٣٢ .

<sup>(</sup>a) انظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) انظر شرحه على الكتاب لوحة ١١٨ ب، بتصرف.

لضافة من الحاشية .

<sup>(</sup>٨) انظر الكتاب ٢٧٤/٢.

<sup>(</sup>٩) انظر شرح الجمل ٩٢ .

#### [الصفعول معتم].

قال رحمه الله: « الضربُ الثاني مما ينصبُ الاسمَ فقط<sup>(١)</sup> وهي سبعة:

الأول: الواق بمعنى (مع) كقولك: استوى الماءُ والخشبة ، وجاء البردُ والطيالسةَ (٢) ، وكنت وزيدًا [كالأخوين ، ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها] (٣) ، ولا تنصب الواق بمعنى (مع) إلاَّ وقبلها فعلٌ نحو: استوى ، في قولك: استوى الماءُ والخشبة »(٤) .

الشرح: هذه الحروف على ضربين:

ضرب ينصب الاسم ، وضرب ينصب الفعل .

والذي ينصبُ الاسم : الواو بمعنى ( مع ) ، و ( إلا ً ) في الاستثناء ، وحرف النداء .

وأمًّا ما ينصبُ الفعلَ : أن ، ولن ، وكي ، وإذًا ، وهذه الأربعة ، هي النواصبُ للفعل بنفسها .

وأمَّا الشّلاثة الأول (٥) التي أوردَها الشيخُ فالقولُ مُخْتَافُ فيها ، وهي : عاملةُ بنفسها أم لا و(٦) .

<sup>(</sup>١) الصحيح أن بعضها ينصب الاسم ، ويعضها ينصب الفعل .

<sup>(</sup>Y) الطيالسة : ضرب من الأكسية أسود ، فارسي معرب ، مفردها : طيلس وطيلسان . انظر اللسان (طلس) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ط ٤٨.

<sup>(3)</sup> d A3.

<sup>(</sup>٥) في الحاشية : « الواو ، وإلا ، ويا النداء » .

<sup>(</sup>٦) انظر الإنصاف ١/٢٤٨، ١/٢٦٠، ٢٦٠/١ فما بعدها ، والتبيين في المسائل ٦١، ٦٦، ٨٠.

والصحيح أنّها لا تعملُ بنفسها وإنّما هي وسائطُ (۱) وقعت بين الفعل ومعمولها تقويةً له في نُفُوذِ العمل إلى مَعْمُوله ، والدّليل على ذلك أنَّ هذه (الواو) هي العاطفة في الأصل ، وحروف العطف لا تعمل مع بقائها على أصلها فكيف تعمل مع خروجها عن أصلها، وإنّما جيء بها ها هنا نائبة عن (مع) ؛ لأنّ أصل الكلام: استوى الماء مع الخشبة ، ثم حُذف (مع) اتساعًا فلم يتوصّل الفعل بقوة نفسه إلى المعمول وأقيم (الواو) مقام المحذوف لتقاربهما في المعنى ؛ لأنّ (مع) للمصاحبة و (الواو) سمّع من واد واحد ، فقوى الفعل فنصبه ولذلك سمّعي مفعولاً معه ، ولو كان الحرف عاملاً فيه لما سمّي بهذا الاسم ، واتفقوا على أنّ هذه (الواو) يُعتبر فيها شرطان حتى تنصب الاسم بعدها:

أحدهما (٢): أن يكون بمعنى ( مع ) .

والثاني : أن يكونَ قبلها فعلُ أو معناه .

وقد وجدنا كثيرًا من الأفعال يعتبرون فيها شروطًا في نُفُوذِ معانيها إلى الاسماء نحو الحروف الجارة التي وقعت صلات لها في وصول معانيها إلى الأسماء ، فلم يَبْعُد أيضًا أن تُشترط واسطة لوصول العمل إلى المعمول وهي (الواو)، ولا يكون هذا الحكم في الحروف ، فتُبت أنّ المؤتِّر / هو الفعل بشرط (الواو) ، وأمَّا الدَّليلُ على أنَّ حرف النداء به/ب وحرف الاستثناء غيرُ عاملتين بأنفسهما فيُذكر في مَوْضعِه .

<sup>(</sup>١) وهو مذهب البصريين ، انظر المصادر السابقة .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «أحدها».

#### فصل

وما يُورد في هذا الفصل من الأمثلة:

قوله: ( فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاء كُمْ مَ الله ) (١) جعلوا (الواو) بمعنى (مع) ؛ لأن الإجماع: العَزْم (٢) ، والعَزْمُ : النّبية والإرادة ، وهي لا تتعلّق بالأعْيَان فلا يصلح أن تكون (الواو) للعطف . ومن أبيات الكتاب :

فكونوا<sup>(٣)</sup> أنتم وبَنِي أبيكُم مكانَ الكُلْيَتَيْنِ من الطِّحَال<sup>(٤)</sup> وقد جعلوا (الواو) في قوله تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾(٥)

بمعنى (مع) (٦) مثل قولهم: ما شانك وزيدًا؟ لأنَّ (حَسْبُك) بمعنى: كَفَاك، كما أنَّ (ما شَائُك) بمعنى: ما تصنع ؟، فعلى هذا

وإنَّا سوف نجعل موليينا

وقد نسب إلى شعبة بن قمير المازني كما في نوادر أبي زيد ٤١٤ ، وفرحة الأدبيب ٩٤ . ونسب إلى الأقرع بن معاذ القشيري ، كما في أمالي القالي ٢٧٤/٢ ، وسمط اللآلي ٩١٤ .

والرواية التي ذكرها الشارح تبعاً لسيبويه لا يعرف قائلها ، انظر الكتاب ٢٩٨/١ ، وشرح أبياته للسيرافي ٤٠٩/١ ، والأصول ٢١٠/١ ، ومجالس ثعلب ١٠٣ ، والتخمير ٢٩٠/١ .

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية ٧١ .

 <sup>(</sup>۲) انظر مشكل إعراب القرآن ۱/۳۸۱ – ۳۸۷ ، والبيان ۱/۷۱۱ ، والتخمير ۱/۶۰۹ . .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « كونوا » .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت يروى صدره هكذا:

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال الآية ٦٤.

<sup>(</sup>٦) ومعن قال بهذا الزمخشري في الكشاف ١٦٧/٢ ، وقد ردَّ عليه أبو حيان في البحر ١٦/٤ه فانظره . هناك .

التقدير يكون (مَنْ) في محل النَّصب، ويحتمل أن يكون في محل الرَّفع عَطْفًا على الكاف في عَطْفًا على الكاف في (حَسْبُك) (١) .

وقال بعضهم: إن المفعولَ معه قياسٌ لا يحتاجُ إلى سَمَاعٍ (٥) .

#### [ الاستثناء ]

وقال رحمه الله: « والثاني: (إلا ) في الاستثناء، والاستثناء: إخراج الشيء ممّا دخل فيه (٦) هو وغيره، كقواك: جاعني القوم إلا زيدًا،

<sup>(</sup>١) انظر إعراب القرآن للنحاس ١٨٤/١ - ٦٨٥ ، والبيان ٢٩١/١ ، وإملاء ما منّ به الرحمن ١٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ١/١٦٩ ، والبسيط ١٠٣٢/٢ - ١٠٣٣ ، والتصريح ١/٥٤٥ ، والهمع ١٣٦٧٣ .

 <sup>(</sup>٢) في الصاشية: « لأن غرضهم ترك الناقة مع فصيلها لا تركها مع كل فصيل ، فإن كل فصيل لا ترضعها ولا ترضع هي أيضاً كل فصيل متروك معها » .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الجمل ٩٩ - ١٠٠ بتصرف.

<sup>(</sup>ه) مذهب أبي الحسن الأخفش القياس ، ومذهب أبي علي الفارسي الاقتصار على السماع . انظر الإيضاح ١٩٥ ، والتخمير ١٩٥/١ ، وشرح ابن يعيش ٢/٢٥ ، والهمع ٢٣٥/٢ .

 <sup>(</sup>٦) مطموسة في الأصل وهي في ط ٤٨.

أخرجته من المجيء ، وإذا قلت : ما جاعني القوم إلا زيداً ، فقد أخرجته من نفي المجيء ، و ( إلا ) تنصب الاسم الذي لا يتعلَّق بما قبلها بوجه ك ( زيداً ) في : جاعني القوم إلا زيداً ، وما جاعني أحد إلا زيداً ، ويجوز في النفي والاستفهام أن تجعل ما بعد ( إلا ) تابعًا لما قبله على البدل ، فتقول : ما جاعني أحد إلا زيد ، وهل مررت بأحد إلا زيد ، وحكم النهي حكم النفى ، كقوله تعالى :

﴿ وَلَا يَلْنَفِتَ مِن حُمُّ مَّ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنُكُ ﴾(١) بالدفع والنصب(٢).

فإن تعلَّقَ الاسمُ الواقعُ بعد ( إلاَّ ) بما قبلها لم تعملُ فيه ( إلاَّ ) تقول : ما جاعني إلاَّ زيدٌ ، فلا يكون لها سبيلٌ على ( زيد ) ؛ لأنه فاعل ( جاعني ) ، وكذا : ما ضربت إلا زيدًا، وما مررت إلا بزيدٍ ، ليس لـ ( إلاً ) في شيء من ذلك عمل »(٢) .

الشرح: قيل في حدِّ الاستثناء (٤): إنه إخراجُ الشيءِ من حكم دخل فيه هو وغيره اشمولِ اللَّفظ لهما .

واعلم أنّ الكلامَ في باب الاستثناء على ضربين: تامّ ، وناقص . فالتّامُ ما فيه مستثنًى منه ، والناقص ما لم يكن فيه مستثنّى منه ، ثم التّام على ضربين: موجب، وغير موجب .

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٨١.

 <sup>(</sup>۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع ، وقرأ الباقون بالنصب .
 انظر حجة القراءات ٣٤٧ ، والمبسوط ٢٤١ ، والتبصرة ٢٢٥ ، والإقناع لابن الباذش ٢٦٦/٢ ، والنشر لابن الجزري ٢٨-٢٩ .

<sup>(</sup>T) d. P3.

<sup>(</sup>٤) انظر تعريف الاستثناء في أسرار العربية ٢٠١ ، والمرتجل ١٨٦ ، والإيضاح في شرح المفصل ٣٥٩ .

فالموجبُ ما لم يكن نفيًا ولا نهيًا ولا استفهامًا ، وغيرُ / الموجب ٣١/أ ما كأن واحدًا منها .

فالمستثنى من الموجب منصوب حُتُمًا ، وكذلك في غير الموجب عند تقدُّم المستثنى ، وكذلك في الاستثناء المنقطع، تقول : جانبي القوم إلا زيدًا، وما جانبي إلا زيدًا أحدٌ ، وما جانبي أحدٌ إلا حمارًا .

فأمًّا المستثنى من غير الموجَبِ فيجوزُ فيه النَّصبُ والبدلُ إذا لم يكن مقدَّمًا ولا منقطعًا ، ومعنى البدلِ : أن تُجري المستثنى على إعرابِ المستثنى منه تبعًا له ، ومعنى المنقطع : أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه .

مثال البدل: ﴿ مَّافَعُلُوهُ إِلَّا قُلِيلًا ﴾(١) ، وأمَّا الكلامُ الناقصُ كقولك: ما جانبي إلا زيدٌ ، وما رأيت إلا زيدًا ، وما مررت إلا بزيدٍ ، فحكمُ الاسم الواقع بعد ( إلاً ) حكمُه إذا لم يكن في الكلام ( إلاً ) كما ترى(٢) ، والعلَّة مذكورة في المتن .

فإن قيل: لم وجب النّصب في الموجب (٢) ، وجاز في غير الموجب النصب والبدل ؟ . قيل: لأنّك إذا قلت: جاني القوم إلا زيدًا ، فلو

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٦٦ ، كذا في الأصل وهي قراءة ابن عامر ، وقرأ الباقون بالرفع ، وهي المرادة . انظر حجة القراءات ٢٠٦ ، والمبسوط ١٨٠ ، والكشف ٣٩٢/١ .

 <sup>(</sup>٢) ويعرف بالاستثناء المفرَّغ أي: لم يشتغل (إلا) بما قبله . انظر شرح أبن عقيل ٦٠٣/١ .

<sup>(</sup>٣) أجاز أبو حيان الرفع في الاستثناء الموجب

انظر النكت الحسان ١٠٦ ، وشرح الأشموني ١٤٤/٢ .

رفعت (زيدًا) على أنه بدلٌ من (القوم) فينبغي أن يُمكنكَ أن تضعَه موضع ( القوم ) ولا يؤدِّي إلى الاستحالة ، فتقول مثلاً : جاعني إلا زيد ، فيكون صحيحًا كما يكون صحيحًا في غير الموجب إذا وضعت البدل موضع المُبدلِ في قولك : ما جاءني إلا زيدٌ ، فاستحالته لا تخفى ، فلذلك امتنع جوازُ البدل في الموجب ، وهذا معنى قولهم : الاستثناءُ من الإثبات لا يصحُّ فيه ؛ لأنه أعمُّ العامِّ ، ويصحُّ في النفي فقالوا : يصحُّ ألاّ يجيء من العَالَم إليك إلاَّ واحدًا ، ولا يصبح مجيء من في العالم سبوى الواحد(١) ، فلهذا لا يجيء الكلام الناقص في الموجب . وإن شئت أوضحت المسألة من جهة المعنى - أعني جواز البدل في غير الموجب وامتناعه في الموجب -فقلت: معنى قولنا: ما جاعني أحدُّ إلا زيدٌ، يكونُ في الحاصل: جاء زيدٌ ، وأصلُ الكلام الإثباتُ ، فيجوز لك أن تُرْجعَ الكلام المنفيُّ بالتَّاويل إلى أصل الإثبات ، وليس لك أن تُعيد الثابت بالتأويل إلى ما ليس بأصلٍ فتقول: جاعني القوم إلا زيد ، بالرفع على تأويل جاعني زيد .

وأمَّا استحالةُ البدل في المنقطع فإنهم قالوا: إنَّه استثناء بمعنى ( لكن )(٢) ؛ لأن المستثنى منه ، وإذا لم يكن بعضًا منه لم يجزْ أن يكون بدلاً منه .

<sup>(</sup>١) قال ابن الأنباري في أسرار العربية ٢٠٦ : « البدل في الإيجاب يؤدي إلى محال ، وذلك لأن المبدل منه يجوز أن يقدَّر كانه ليس في الكلام ، فإذا قدرنا هذا في الإيجاب صار محالاً ، لأنه يصير التقدير : جاغي إلا زيد ، وصار المعنى : إن جميع الناس جاؤوني غير زيد ، وهـذا لا يستحيل في النفي ، كما يستحيل في الإيجاب ؛ لأنه يجوز ألا يجيئه أحد سوى زيد ، فبان الفرق بينهما » .

 <sup>(</sup>۲) وهو قول البصريين ، والكوقيون يقدرونه بـ « سوى »
 انظر الكتاب ۳۱۹/۲ ، والمقتضب ٤١٢/٤ ، والأصول ٢٩٠/١ ، والهمع ٣/٢٥٠ .

وأمَّا استحالةُ البدل في المقدَّم فظاهرٌ ؛ لأنَّ معنى البدل : أن يتبعُ إعرابُ الأول ، فإذا تقدَّمَ خرج من المتابعة ، فإذا قلت : ما جاني من أحد إلا زيدٌ ، فإنه لا يجوز لك أن تجرَّ (زيدًا) على أنه بدلٌ من لفظ (أحد) من ثلاثة أوجه (١) :

أحدها: أنّ (منْ) للنفي مستغرقة للجنس و (زيد) بعد « إلاَّ » إِنْباتُ ، ولا يجوز أن تُعمل ما وُضعَ للنفي على ما هو ثابتُ .

والثاني : أن ( زيدًا ) معرفة و ( من ) ها هنا الستغراق الجنس .

والثالث : / أنه لا يجوزُ الإبدالُ من معمولِ حرفٍ لا يجوز دخولُ ٣١/ب ذلك الحرفِ في البدل ، ولو قلت : ما جاعني من أحدٍ إلاَّ من زيدٍ لأحَلْتَ المعنى .

ومثاله قولك : لا أحد عندي إلا زيد ، لا يجوز نصب (زيد) ؛ لأن (لا) لا تعمل على المعارف مقصوداً فكيف تعمل عليها تَبَعًا ، وكذلك لا يجوز : لا أحد عندي إلا رجلاً صالحاً (٢) ؛ لأن (لا) لنفي الجنس ، والنكرة بعد (إلاً) مُثُبِتَةً ،

<sup>(</sup>۱) يجوز في إعراب (زيد) وجهان: النصب على الاستثناء، والرفع على البدل من الموضع؛ لأن موضعه لو لم يكن الخافض رفع، لأن (من) لو لم تدخل لقلت: ما جاعي أحد إلا زيد، ولا يجوز خفض (زيد) على البدل من اللفظ لأن خفضه بـ (من)، ولا يجوز دخول (من) هذه على موجب، وما بعد (إلا) ها هنا موجب؛ لأنه استثناء من منفي والمستثنى من المنفي موجب فامتنع البدل من اللفظ ها هنا » عن شرح ابن يعيش ١٩/١٤ بتصرف، وانظر التخمير ٢/٧٧١.

<sup>(</sup>٢) في الصاشية : « ويجوز : إلا رجل صالح ؛ حمالًا على محلِّ ( لا أحد ) ، فإن جملته بمحلِّ الرفع ابتداءً » .

فإن قيل: ما الأحسنُ فيما جاز فيه الأمران النَّصبُ أم الإبدالُ ؟ . قيل: الإبدالُ أحسنُ ؛ لأن المعنى فيه (١) على الأمرين لا يتفاوت ، وفي الإبدال موافقةُ اللَّفظين .

فإن قيل: القول بأنَّ من قرأ ﴿ إِلَّا أَمْرَأَنُكُ ۗ ﴾(٢) ترك الأحسن ؟ . قيل: لا ؛ لأنَّ له أن يقول: إنَّا اسْتَثْنَى ناها من قوله : ﴿ فَأَسْرِياً هَلِكَ ﴾(٢) والمستثنى من الموجب واجب نصبه (٤) .

وقد طَارَحَني بعض أصحابي كتَّر الله أمتاله ديانةً وفيطنة بمسائل الاستثناء، فبلغ الأمرُ إلى أن قلت له: يجوزُ أن يكونَ التقدير في كلام واحد مختلفًا ، فيكون تامًا في أحدها غير تامً في الآخر ، فسبق لسانه إلى قوله: أيجوز: ما ضربنا إلا زيد ؟ فقلت: نعم ، إن جعلت (زيدًا) مضروبًا فالكلام ناقص لا يجوز إلا النصب ، وإن جعلت (زيدًا) ضاربًا مستثنى من الضمير فالكلام تامً ويجوزُ الرفعُ في (زيد) على البدل من الضمير ، فصار مثاله: ما ضرب القومُ إلا زيدً وإلا زيدًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل " « في » .

<sup>(</sup>٢) سورة هود أية ٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة هود الآية ٨١.

<sup>(</sup>٤) جاء في شرح قطر الندى ٣٤٤ ما نصه:

<sup>«</sup> ومثال النهي قوله تعالى: ( ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ) قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على الإبدال من ( أحد ) ، وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء وفيه وجهان:

أحدها : أن يكون مستثنى من (أحد) ، وجاعت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح ؛ لأن مرجع القراءة الرواية لا الرأي .

والثاني: أن يكون المستثنى من (أهلك) فعلى هذا يكون النصب واجباً »، وانظر حجة القراءات ٣٤٧/٢ . ٣٤٨ .

#### فصل

ويجوزُ الاستثناءُ في باب النفي من أعمِّ عامِّ الفاعل ، والمفاعيل ، والمحمول عليها ، لمَا ذكرنا من أنَّ الاستثناءَ من الأعمِّ لا يُتصورُ إلاَّ في النفي حتى لو كان صورةُ الكلام إثباتًا فمعناه نفيًا .

أمّا من الفاعل: ﴿ لَا يَصَلَنْهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴾(١) أي: لا يصلى بهذه النار المخصوصة أحد إلا الأشقى ، وأمّا من المفعول به:

## ﴿ إِن أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾(٢)

أي: لا أريدُ شيئًا إلا الإصلاح .

وأمَّا من الظَّرف (٢): لا يجيءُ زيد لَّ إلاَّ ليسلاً ، ولا يجلس إلاَّ عندك (٤) .

وأمًّا من المفعول له:

# ﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا ﴾ (٥)

أي: ما يقتله لعلَّة مِن العلل إلاَّ الخطأ .

وأمًّا من الحال نحو: ما جاعني زيدٌ إلا راكبًا .

<sup>(</sup>١) سورة الليل الآية ١٥ .

<sup>(</sup>۲) سورة هود الآية ۸۸.

<sup>(</sup>٣) في الحاشية : « ها هنا ابتدأ المحمول على المفاعيل » .

<sup>(</sup>٤) في الحاشية : « تقديره : لا يجيء في وقت إلا ليلاً ، ولا يجلس في مكان إلا عندك » .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية ٩٢ .

أمًّا الكلام الذي في صورة الإثبات ومعناه النفي قوله تعالى :

### ﴿ وَيَأْبِ اللَّهُ إِلَّا أَن يُسِّعَنُورَهُ ﴾ (١)

بمعنى : لا يريدُ شيئًا إلا إتمامَ نوره .

#### فصل

وقد يُستعمل ( إلاَّ ) بمعنى ( غير )<sup>(٢)</sup> فيكون صفةً كما أنَّ ( غيرًا ) مستعملٌ بمعنى ( إلاَّ ) فيكون استثناءً . قال الله تعالى :

## ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَاءَ الْمُدَةِ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ (٣)

و ( إلا ) ها هنا بمعنى ( غير ) صفة ( ) ، ولو لم يكن كذلك لأد الله فساد المعنى ، وذلك أن اسم ( الله ) مرفوع ، ولو كان استثناء لكان بدلاً من ( الهة ) والبدل في باب الاستثناء يكون ثابتًا في المعنى كما ذكرنا ، فيكون تقدير الكلام : لو كان فيهما الله لفسدتًا ، وهذا فاسد .

/ وفيه وجه أخر هو أن ( لو ) تكون إثباتًا من جهة اللفظ<sup>(٥)</sup> ، ٣٢/أ والبدلُ من الموجب لا يجوزُ ، وإذا كان كذلك ثبت أنَّ ( إلاَّ ) بمعنى (غير)

<sup>(</sup>١) سورة التوية الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر المفصل ٨٨ ، والأزهية ١٨٩ ، والمغني ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) سبورة الأنبياء الآية ٢٢ ، وفي الأصل « وأو » .

<sup>(</sup>٤) انظر المفصل ٨٩ ، وإملاء ما من به الرحمن ١٣١/١-١٣٢ ، وشرح ابن يعيش ١٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) في الحاشية : « لا من جهة المعنى ؛ لأن معناه : امتناع الشيء لامتناع غيره ، ألا ترى أن الإعطاء امتنع في قواك : لو جئتني لأعطيتك ، لامتناع المجيء » .

صفة ، ومثله الخبر المستفيض عن النبي عليه السلام : « الناس كلهم مَوْتَى إلا العَالِمون »(١) ، ومثله البيت المشهور :

وكلُّ أخٍ يُفارِقُ هُ أخ سوه لعمر أبيك إلاَّ الفَرْقَ دان (٢) قال رحمه الله: « وللاستثناء كلمات أخر وهي: (لا يكون) ، و(ليس) ، و(ما عدا) ، و (ما خلا) ، هذه تنصب بكل حال ، و (لا سيما) يرفع ما بعده ويجرُّ ، و (حاشا) و (عدا) و (خلا) تجرّ وتنصب ، ومنها (غير) وحكمه أن يُعْرَبَ بإعراب الاسم الواقع بعد (إلاَّ) تقول: جاعني القوم غير زيد ، فتنصب كما تقول: جاعني القوم إلا زيدًا ، وما جاعني [أحد] (٢) غير زيد وغير زيد] (٢) ، فترفع على البدل وتنصب على الاستثناء [ وما جاعني غير زيد ، فترفع كما تقول: ما جاء إلا زيدًا (ألا نيدًا (سوى) بمعنى (غير) كقولك: جاعني القوم سوى زيد ، فرق منها (سوى) بمعنى (غير) كقولك: جاعني القوم سوى زيد ، فرق.

<sup>(</sup>۱) ذكر صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس ٢٩٢/٣ الحديث بتمامه وهو: «الناس كلهم موتى إلا العالمون، والعالمون كلهم غرقى إلا المخلصون على خطر عظيم والعالمون كلهم غرقى إلا المخلصون على خطر عظيم ويعضهم يرويه : « هلكى » في الكل ، ويعضهم يرويه « موتى » في الكل ، قال الصغاني : هذا حديث مفترى ملحون ... » .

<sup>(</sup>۲) نسب البيت إلى عمرو بن معديكرب الزبيدي . انظر ديوانه ١٦٧ ، والكتاب ٣٣٤/٢ ، وشرح ابن يعيش ٨٩/٢ .

وبسب إلى حضرميّ بن عامر وهو صحابي شاعر فارس ( ت ١٧ هـ ) .

وورد من غير نسبة في: الإفصاح ٣٧٤، والإنصاف ٢٦٨/١، والمغني ١٠٠.

والفرقدان: نجمان قريبان من القطب لا يفترقان.

<sup>(</sup>۳) زیادة من ط ۵۰ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ط٥٠.

<sup>(</sup>ه) ط۰ه.

الشرح : الأصلُ في كلمات الاستثناء هو (إلا ) ، ثم يُستَعْمَلُ موضع (إلا ) ، ثم يُستَعْمَلُ موضع (إلا ) كلمات يُستثنى بها وهي على ثلاثة أضرب : أفعال، وحروف، وأسماء .

فمن الأفعال: ليس ، ولا يكون ، وخلا ، وعدا ، تقول : جاعني القومُ ليس زيدًا ، ولا يكون زيدًا ، وخلا زيدًا ، وعدا زيدًا .

ففي هذه الأفعال ضمير الفاعل مقدّ قالوا تقدير الفاعل فيها: بعضهم زيدًا ، مثاله: جاني القوم ليس بعضهم زيدًا ، ولا يكون بعضهم زيدًا ، وفي (خلا) و (عدا) جاوز بعضهم زيدًا ،

و  $[aن]^{(1)}$  الحروف : حاشا ، وخلا وعدا إذا جررت بهما $^{(1)}$  .

ومن الأسماء: لا سيّما ، وسوى ، وغير ، والمستثنى بها مجرور بالإضافة ، وقد يرنفع ب « لا سيّما » .

فأمَّا الرفع فقال الشيخ: «إنّ (ما) في لا سيّما بمعنى (الذي)، و(السييّ ) بمعنى (المتثل)، وقدّر أنّ في الكلام مبتدأ محذوفًا تقديره: لا سيّ الذي هو زيد »(٢)، ثم قال: «ويُستثنى بها على وجه مخصوص وهو أن يُوصَفَ جماعةٌ ثم يُخصُّ واحد منهم بالزيادة عليهم فيما وصفوا به، مثاله أن تقول: هم فضلاء لا سيّما زيد، فإنه يُضْربُ به المثل »(٢) فصار في هذا الوجه المخصوص بمنزلة

<sup>(</sup>١) مطموسة في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) ذهب الكوفيون إلى أن (حاشا) فعل ، وذهب المبرد إلى أنه يكون فعلاً ويكون حرفاً ، وعند سيبويه حرف ، انظر الكتاب ۲/۲۶۲، المقتضب ٤/٣٩١ ، والأصول ٢٨٩/١ ، والإنصاف ٢٧٨/١ فما بعدها ، والتخمير ٢٦٥/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ١٠٨ ، ١٠٩ ، بتصرف يسير .

(حاشا) في أن المستثنى بها يكون منزَّها عمًّا يقتضي الذَّم والإساءة في قولك: أساء القوم حاشا زيد

وأمَّا (غيرُ) فأصلُه أن يكون صفةً يتبعُ موصوفه في الرفع والنصب والجرِّ،

والمراد بالوصف به: المفايرة بين الموصوف به وبين المضاف إليه المجرور به ، ثم معنى المغايرة على قسمين : مغايرة في الذّات ، ومغايرة في الدّات ، ومغايرة في المصفة ، ويظهر هذا المعنى بمثال واحد إذا قلت : جاعني رجل غيرك ، فيحتمل أن يكون المراد إن جئت جاعني غيرك ذاتًا (۱) ، ويحتمل أن يكون المراد أن عنين كريم وذا لئيم أو على العكس ، ثم يُجْعَل / ٣٧/ب بمعنى الاستثناء معربًا بما أعْرب به المستثنى ، والأمثلة في المتن .

وقد يحتملُ بعضُ الكلام أن يكونَ (غير) صفةً وأن يكون استثناءً ، مثاله: جاعني القوم غير أصحابك ، إن جعلته استثناءً نصبته ، وإن جعلته صفةً رفعته ، إلا أن (الأصحاب) في الاستثناء من جملة القوم ، وفي الصفة ليسوا من جملته .

فإن قيل: فبماذا تنصب (غيرًا) ؟ . قيل: هنا بالعامل .

فإن قيل: فأين الواسطة المقوية للفعل؟ . قيل: هنا غير محتاج السها لمشابهة (غير) في الابهام الظروف ، فكما أنّها منصوبة بلا واسطة انتصب (غير) بلا واسطة ، وهذا هو الدّليل على أنّ الفعل

<sup>(</sup>۱) انظر توضيح هذه المسألة في المفصل ۸۸ ، والتخمير ۱/٤٧١ ، وشرح ابن يعيش ٢/٨٨-٨٩ ، وشرح الكافية و ٢٤٠ .

هو العاملُ<sup>(۱)</sup> في المستثنى المنصوب بواسطة ( إلا ) دون الحرف بنفسه ؛ لأنّه لا حرف هنا ينصب (غيراً) وهو منصوب .

#### [ باب الشداء ]

قال رحمه الله: « والثالثُ من السبعة : حرفُ النداء ، تنصب النكرة والمضاف والمضارع له ، كقولك: يا غلامًا ، تريد: يا غلامًا ما ، و:

\* يا راكباً إمّا عرضت " (٢) \*

ويا غلام زيد ، ويا خيرًا من زيد .

وأمَّا المعرفةُ المفردةُ فمضمومةُ (٣) في النداء نحو: يا زيدُ، ويا رجلُ ، ولكن موضعُها نصبُ ، ولذلك جاء في صفته وجهان: الرفع على اللفظ نحو: يا زيدُ الظريفُ ، والنصب على الموضع: يا عُمرُ الجوادا(٤)، ويأيُّها الرجلُ مثل: يا زيدُ الظريفُ ، (أيُّ ) منادى مفردٌ معرفةٌ ، و (الرجلُ )

<sup>(</sup>١) هذا رأي البصريين ، والمسألة خلافية ، انظرها في : أسرار العربية ٢٠١ ، والتبيين المسألة (٦٦) ، وشرح ابن يعيش ٢٠١٧ ـ ٧٧ ، والهمم ٢٠٥٣ .

 <sup>(</sup>۲) هذا المثال ورد ضمن بيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثي ، والبيت بتمامه :
 أيا راكباً إمَّا عرضت فبلغن نداماي من نجران ألاً تلاقيا
 انظر الكتاب ۲۰۰/۲ ، والنكت عليه للشنتمري ۱/۵۰، وشرح ابن يعيش ۱۸۸/۱، والخزانة ۲/۵۰۱ .
 وورد من غير نسبة في : المقتضب ۲۰٤/۶ ، والجمل الزجاجي ۱۲۸ ، والتضمير ۲۲۷/۱ .

<sup>(</sup>٣) في ط ٥١: « فمبنية على الضم ».

<sup>(</sup>٤) يشير إلى آخر عجز بيت لجرير ضمن قصيدة بمدح بها عمر بن عبد العزيز وهو بتمامه :

فما كعب بن مامة وابن سعدى بأجود منك يا عمر الجوادا
انظر ديوانه ١١٨ ، والمقتضب ٢٠٨/٤ ، والأصول ٣٦٩/١ .

وورد من غير نسبة في : المغني ٢٨ ، وأوضح المسالك ٨٠/٣ ، وشفاء العليل ٧/٥٠٨ .

صفةً له و (ها) مقحمةً للتنبيه ، ولا تدخل (يا) على ما فيه الألف واللام ، فلا يقال : يا الرجل ، وقالوا : يا ألله بقطع الهمزة (١) .

وإن عطفت على المضموم اسمًا فيه الألف واللام جاز فيه الرفع على الله فظ والنّصب على الموضع كالصفة ، ومثاله : قوله تعالى :

### ﴿ يَنْجِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ ﴾(١) (١).

الشرح: لا يخلو المنادى في إعرابه من أن يَنْتَصِبَ لفظًا، أو محلاً، وكلا المثالين مذكورٌ في المتن

وعامله الفعلُ بواسطة حرفِ النداءِ وبنيابَتِه عنه (٤)، ويلزمُ إضمارُه ، والدليلُ على أنه منصوبٌ بالفعلِ أنّه ينتصبُ عند حذف حرفِ النداءِ نحسو: ﴿ رَبّنا آغَفِر لَنَا ﴾ (٥) والحرف لا يعملُ مضمرًا فلولا أنّه كان منصوبًا بالفعل لما بقى منصوبًا عند حذف الحرف .

#### فصل

وإنّما توابعُ المنادي المضمومِ غيرِ المُبْهَمِ فعلى ضربين : ضربٌ يصلح لدخول حرف النداء عليه ، وضربُ لا يصلح لذلك .

<sup>(</sup>١) يعده في ط ٥١ : « ووصلها » .

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ الآية ١٠ .

قرأ روح وزيد عن يعقوب بالرفع ، والباقون بالفتح . انظر المسوط ٣٦١ ، والبحر ٢٦٢/٧ ، والنشر ٣٤٩/٢ .

<sup>· 07</sup> b (7)

<sup>(</sup>٤) هذا ما ذهب إليه الجمهور، وذهب بعضهم أن العامل هو (يا) النداء. انظر الكتاب ٢٩١/١، والمقتضب ٢٠٢/٤، والتخمير ٢٥٢١، والتبيين المشالة ٨٠، وشرح ابن يعيش ٢٧٧/١، والمغني ٤٨٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر الآية ١٠.

فالأول: حكمت في التحريك حكمت قبل كونه تابعًا ، بيانه: لو جئت ـ تبعًا للمنادى ـ بصفة مضافة ، أو معطوف مضاف فإنه ليس لك فيهما إلا النصب ؛ لأنهما كانا منصوبين قبل كونهما تبعين عند دخول حرف النداء عليهما في قولك: يا صاحب عمرو ، ويا عبدالله ، كذلك كانا في قولك: يا زيد وعبدالله .

أمَّا البدلُ ونصو: زيد وعمرو / من المعطوفات فحكمُهما ٣٣/أ الضمُّ (١)؛ لأنّك لو أدخلتَ عليهما حرف النّداء كانت مضمومةً وذلك مثل: يا زيد ريد ، ويا زيد وعمرو ، فهذا حكم ما كان التّابع صالحًا لدخول حرف النداء عليه في ذلك .

وأمَّا الضَّربُ الثاني: فهو الذي لا يصلحُ لدخولِ حرف النداء عليه وهو الصفة (٢) ، والمعطوف (٣) \_ اللّذان فيهما الألف واللام \_ ، والتأكيدُ (٤) ، وعطفُ البيان (٥) ، فحكمُ الجميعِ الصملُ على اللفظِ والمحلِّ اعتبارًا للنَّظرين .

فإن قيل: لِمَ لا تصلحُ<sup>(٦)</sup> هذه لدخول حرف النّداء عليها ؟ . قلنا : أمّا الذي فيه الألف واللام فإذا صار مقصودًا بالنداء صار معرفةً فلا يصلحُ لدخولهما ، فما كانتا فيه لا يصلحُ لدخول حرف النّداء عليه .

<sup>(</sup>١) في الماشية : « أي حكم " زيد " في البدل ، وحكم " عمرو " في العطف على زيد ، كقولك : يا زيد وعمرو » .

<sup>(</sup>Y) في الحاشية: « نحو: يا زيد الطريف ».

<sup>(</sup>٣) في الحاشية : « نحو : يا زيد والغلام » .

<sup>(</sup>٤) في الحاشية : « نحو : يا تميم أجمعون » .

<sup>(</sup>٥) في الحاشية : « نحو : يا سعد الغلام » ,

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصل .

أمَّا التأكيدُ وعطفُ البيانِ فيُجَاءُ بهما تَبَعَيْن ، فإذا دخلَهما حرفُ النداء خَرَجَا عن التبعيَّة (١) فلم يحصل الغرض .

فإن قيل: أليس البدلُ والمعطوفُ بالحرف يجيئان تَبَعَيْن للمبدل والمعطوف عليه ، وقد جعلتَهما صَالحَيْن لدخول حرف النداء عليهما ؟ .

قيل: الفرقُ بينهما أنَّ البدلَ والمعطوفَ مقصودان بأنفسهما ، والتأكيدُ وعطفُ البيانِ مذكوران لغيرهما ، ألا ترى أنَّك لا تزال تسمعُ المبدلُ في حكم السَّاقط ، والمعطوف بالحرف لا يُؤتَى به لغيره بل لنفسه .

وأمَّا صفةُ المضمر والمبهم نحو: يأيها الرجلُ ، ويا هذا الرجلُ ، في هذا الرجلُ ، فالضمُّ لازمٌ لها (٢) ؛ لأنَّ الموصوفَ لإبهامه لا ينفكُّ عنها فصارت بمنزلة المنادى بعينه فلزمها الضمُّ ، والعلَّةُ في كون المفرد المعرفة مبنياً مذكورُ في البناء العارض (٣) .

فإن قيل: لم جاز دخول حرف النداء على اسم (الله) خاصة وفيه الألف واللام ؟ (على على الله على الله على الله على الله المحرد بل الألف واللام الستا للتعريف المجرد بل مع ذلك هما بدل من الهمزة المحذوفة في (إله) فلذلك ساغ دخول حرف النداء فيه خاصة دون سائر الأسماء.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « التبعة » ، والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) انظر المرتجل ١٩٤ - ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) لنظر ص ٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٢/١٩٥٠ ، والمقتضب ٤/٢٣٦ ، والأصول ٢٣١١ ، والجمل ١٥١ ، والمرتجل ١٩٥٠ .

#### فصل

وللنداء حروف أُخَرُ لا بدّ من ذكرها وهي : هَيا ، وأيا ، فهما والمذكورة للنداء للبعيد ومن يجري مجراه من نائم أو ساه ، وإذا نُودي بها غير البعيد وغير الساهي فلإظهار القصد إلى ندائه وأن يلتفت إليه المنادى فيما يدعوه لإجله.

والرابع: أيْ ، والخامس: الهمزة ، وهما للقريب ، و (واه) وهي للمندوب .

قال رحمه الله: « وإن وصفت المضموم بد « ابن » ، والابن بين علمين بنيت المنادى مع الابن على الفتح فقلت: يا زيد بن عمرو ، فإن لم يقع بين علمين تركت المنادى على ضم ونصبت الابن فقلت: يا زيد بن / ٣٣/ب أخينا ؛ لأن صفة المضموم تُنْصَبُ إذا كانت مضافة البتّة ، وتلحق المنادى اللام الجارة مفتوحة للاستغاثة ، كقول عمر [رضي الله عنه](١): يا لَلّه للمسلمين ، بفتحها في الأول وكسرها في الثاني ؛ فَرْقاً بين الممدعة والمدعة إليه .

والمنادى يُرخَّمُ إذا كان مفردًا علمًا زائدًا على ثلاثة أحرف نحو: حارث ، ومروان ، ومنصور ، تقول : يا حار ، ويا مرو ، ويا منص ، [ فإن كان في الاسم تأنيث جاز أن يرخم وهو على ثلاثة أحرف ](٢)، وتقول في رجل اسمه ثُبَة : يا ثُبَ اقبل "(٣) .

<sup>(</sup>١) زيادة من ط ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ط ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) ط٢٥.

الشرح: إنما فُتح المنادى إذا وقع الابنُ صفةً له مضافةً إلى العَلَم إِثْبَاعًا لحركة الأول حركة الثاني طلبًا التخفيف، وإنّما اختص هذا بالتخفيف لأجل أنّه ما من أحد إلا وله اسم علم ، وكذلك الكُنَى ، فكتُر استعماله في النداء من باب التّخفيف ، ألا ترى أنّهم رخّمُوا الاسم في باب النداء ، ولا يجوزُ التّرخيمُ في غير النّداء ، والضّم حركة تقيلةً فغيروها إلى الفتح لذلك ، ولا يكون هذه الكثرة فيما لا يقع (الابن) بين علمين فتركوه على حاله ، وكذلك الحكمُ في الوصف بابن وابنة في غير النداء بغير تنوين ، وفي غير الوصف بالتنوين ، تقول : يا فاطمة ابنة محمد بالفتح ، ويا فاطمة أبنة رسول الله بالضم .

وحكم الكُنَى حكم الأعلام في ذلك تقول: يا محمد بن أبي بكر بالفتح .

والغرض بإلحاق « لام » الاستغاثة المنادى الإعلام في أوّل حال النداء أنّه يُناديه لأمر حَزَبَهُ يَسْتَغيثُه منه . وإنّما يلحق (١) المدعو مفتوحة ؛ لأنّه واقع موقع المضمر ، وتلحق هذه اللام الجارّة الضمائر مفتوحة كما في : لَه ، ولَك ، ولَها ، فصار المنادى أوْلى بأن يُفتح له من المدعو إليه ؛ لأن المدعو إليه لم يقع موقع المضمر.

<sup>(</sup>١) أي: لام الاستغاثة .

#### [الترخيـــم]

أمَّا الترخيمُ فهو<sup>(۱)</sup>: حذف يلحق آخر الكلمة من غير ثبوت علَّة الحذف، وإنَّما هو لأجلِ التَّخفيفِ من غير أن يقع إخلالُ ولَبْسٌ في الكلمة، وهو على ضربين:

أحدها : أن يكون المحذوف في حكم الثابت بأن يكون الحرف الذي قبل المحذوف باقيًا على ما كان عليه من الحركة نحو : يا حار ، ويا مرو ، بكسر «الراء» وفتح «الواو» في : حارث ، ومروان ،

والثاني : أن يُجْعَلَ ما بقي كأنَّه اسمٌ برأسه فيقال : يا حارُ ، ويا مروُ ، بضم « الرَّاء » و « الواو » .

فإن قيل: لم اعتبرت هذه الشروط في الترخيم ؟ . قيل: أمّا كونه مفردًا ؛ فلأنَّه هو الاسم الذي حصل للنداء فيه تأثير البناء دون المضاف ، والترخيم يختص النداء فلا بدّ من أن يكون فيما ظهر فيه تأثير النداء .

وأمَّا كونه عَلَمًا فلشُهُ هُرَته لا يَخِلُّ به الحذف إخلالَ غيره من الأسماء . وأمَّا كونه زائدًا على ثلاثة أحرف (٢) فلئلاَّ يُخْرِجَ الكلمةَ عن أصولِ كلامهم مع أنّه حذف عير قياسي .

وأمَّا الثلاثي الذي ثالثه « تاء » التَّأنيث ك ( ثُبة ) فإنما يجوز ترخيمه ؛ لأنَّ التأنيثَ شيءٌ زائدٌ فصار حكمُه في الترخيم حكمُ ما زاد على

<sup>(</sup>١) انظر تعريف الترخيم في الكتاب ٢٣٩/٢ ، والمقتصد ٧٩١/٢ ، وشرح ابن عقيل ٢٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) أجاز الكوفيون ترخيم الثلاثي إذا كان وسطه متحركًا .

انظر أسرار العربية ٢٣٦ ، والتبيين المسألة ٨٤ ، وشرح الكافية ١٤٩/١ ، والهمع ١٨١/٣ .

ثلاثة أحرف ، وأمَّا قولهم : عاذلَ(١) ، وجاريَ(٢) فشاذٌ ، وقيل : إنَّما يجوزُ ترخيمَهما مع كونهما نكرتين لكثرة الاستعمال(7) .

#### [ باب نواصب الفعل المضارع ]

قال رحمه الله: « والأربعةُ الباقيةُ من السبعة هي النواصبُ للفعل المضارع ، وهي (أنْ) كقولك: أرجو أن تعطيني ، و (أن) نحو: لن تخرجَ ، /و (كي) نحو: جئت كي تعطيني ، و (إذًا) إذا كان جوابًا ١/٣٤ مُستَانُفًا نحو أن يقول لك إنسان: أنا أتيك ، فتقول له: إذًا أكرمك ، فإن وقعتْ حَشْوًا وتعلَّق الفعلُ الواقع بعدها بشيء قبلها واعتمد عليه كانت لغوًا كقولك: زيد إذًا أكرمُه » (٤) .

الشرح: هذه الحروفُ الأربعةُ وهي الضربُ الثاني مما ينصبُ من الحروف وهي عواملٌ بنفسها إلاَّ أن ثلاثةً منها وهي : (أنْ)، و (أنْ)، و (أنْ)، و (كي) تكونُ عاملةً أبدًا ، وأمّا (إذًا) فلها حالٌ تعمل فيها ، وأخرى

<sup>(</sup>١) ورد هذا اللفظ في قول جرير : \* أقلّي اللّوم عاذلَ والعتابن \* وإنظر دبوانه ١٣/٢٨.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا اللفظ في قول العجاج: \* جاري لا تستنكري عذيري \*،
يريد: يا جارية ، انظر الديوان ٢٢١، والكتاب ٢٤١/٢، والتخمير ١/٥٥٦ ، وشرح ابن يعيش ٢٠/٢

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٢/٢٤١ ، والأصول ١/٣٦٠ ، وشرح الجمل ١٣٥ ، والتخمير ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>ه) ط ۲ه .

تُلْغَى فيها ، فأمّا (١) الحالة التي تعملُ فيها فهي ألا تكون داخلة على فعل يقتضيه ما قبلها ، وإنما تتبيّنُ هذه الحالة بمعرفة الحالة التي تُلْغَى فيها (١) إذا دخلت على جزاء الشرط ، أو خبر المبتدأ ، أو يكون الفعلُ الذي دخلت عليه للحال ، مثال ذلك : إنْ أتيتَني إذًا أكرمُك ، وأنا إذًا أكرمُك ، بالرفع ، وأمّا إذا كان الفعل للحال نحو أن تحدّث بحديث فتقول له : إذًا أظنُّك كاذبًا .

#### فصل

فأمَّا معنى « أنْ »(٢) فهو أن يكونَ مع الفعلِ في معنى المصدرِ ، فقولك : أرجو أنْ تعطيني ، يعني : أرجو إعطاءك . و « لَنْ »(٣) معناها نفي المستقبل حتى قالوا : إنَّها لنفي « سيفعَلُ » .

قال الشيخ : « ينبغي أن تعلَم أنَّ النفيَ بها لا يكون للتَّابيد لكنه يكون أشدً وأبلغَ منه ب ( لا ) »(٤) ، واستدلَّ لذلك باستعمالهم إيَّاها مع التَّقييد ، واستشهد بقوله تعالى :

## ﴿ فَلَنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى مَأْذَنَ لِيَ أَوْيَعَكُمُ ٱللَّهُ لِي ﴿ فَلَنَ أَبْدِهِ ۗ اللَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّلْحُلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

<sup>(</sup>١-١) منقول من الحاشية اليمنى، وجاء في الحاشية اليسرى ما نصه فأما الحال التي تعمل فيها فهي ما ذكره في المتن ، وأما الحال التي تلغى فيها ، وأثرت ما جاء في الحاشية اليمنى لما فيها من التفصيل والتوضيح .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ١٨٣/٣ ، والمقتضب ١٨٧/١ ، والأزهية ١٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر الجمل ٣٥٣ ، ورصف المباني ١١١ ، والمغني ٤١ .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الجمل ١٤٠ بتصرف.

<sup>(</sup>ه) سورة يوسف الآية . A ، وانظر المغنى ٣٧٤ .

ولك أن تقول: ما المانعُ من أن يكونَ للتَّأبيدِ ويُستعملُ مع التقييدِ ؟ ألا ترى أنّك لو قَرَنْتَها بلفظةِ التأبيدِ لم يمنع من التقييد أيضًا ، مثاله قولك : لن أخرجَ أبدًا حتى يأذنَ لي الأميرُ ، وقال تعالى :

﴿ إِنَّا لَن نَّذْ خُلَهَا آبَدُ امَّا دَامُواْ فِيهَا ﴿ إِنَّا لَن نَّذْ خُلَهَا آبَدُ امَّا دَامُواْ فِيهَا ا

وهذا تقييدٌ مع التَّأبيدِ ،

وأمَّا « كي »(٢) فللتعليل إذا قلت: جنت كي تعطيني ، فقد جعلت الإعطاء علَّة للمجيء وغرضًا فيه .

وأمّا (إذًا) (٢) فلفظ صاحب الكتاب أنّه جواب وجزاء ، وأمّا كونه جوابًا فإنّك إذا قلت : إذًا أكرمَك ، لمن قال : أنا آتيك ، كان جوابًا لكلامه وكونه جزاءً أنّك جعلت إكرامك جزاءً على إتيانه . ويخرج الفعل بدخول هذه الحروف من احتمال الحال إلى خُلُوص الاستقبال .

قال رحمه الله : « وتُضْمَرُ ( أنْ ) بعد ستة أحرفٍ :

(حتى ) كقولك : سرتُ حتى أدخلَها ، و ( لام ) كي كقوله :

﴿ لِنَعْلَمُ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ ﴾ (٤) ،

و (لام) تأكيد النفي (٥) نحو: ﴿ وَمَاكَانَ أَلَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ ﴾ (١)،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٢٤.

 <sup>(</sup>۲) انظر الكتاب ٣/٥ ، والمقتضب ٢/٦ ، والمغني ٢٤١ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ١٢/٣ ، والمقتضب ١٠/٧ ، ورصف المباني ٦٢ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآية ١٢.

<sup>(</sup>٥) وتسمى لام الجحود .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنقال الآية ٣٣ .

و (واو) الجمع نحو: لا تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبنَ ، تريد: لا تجمع بين موضع أردتَ فيه الجمع بين الفعلين ويسمَّى واو الصَّرْف (١) .

و (أو) بمعنى (إلا أن) (7)، كقولك : لألزمنّك أو(7) تعطيني حقّي ، و (الفاء) في جواب الأشياء الستة : الأمر ، والنفي ، والنهي ، والاستفهام ، والتمني ، والعَرْض .

فالأمر: ائتنى فأكرمك،

والنهي : ﴿ وَلَا تُطْغُوا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَبِي ﴾ (٤) ،

والنفي: ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا ﴾(٥) ،

والتمني: ﴿ يَكَلَّيْتُ مِنْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَزَّا ﴿ إِلَّا مِ

والاستفهام : ﴿ فَهُل لِّنَا مِن شُفَعًا مَ فَيَشْفَعُوا لَنَا ﴾ (٧) ،

والعُرَض : ألا تنزلُ فتصيبَ خيرًا .

<sup>(</sup>١) وهو اصطلاح الكوفيين ؛ لأنها تصرف الفعل الثاني عن حكم الفعل الأولى . انظر الانصاف ٢/٥٥٥ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) في ط ٤٥: « إلى أن »، وانظر المرتجل ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لق».

<sup>(</sup>٤) سورة طه الآية ٨١.

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف الآية ٥٣ .

و علامة صحَّة الجواب بـ « الفاء » أن يكون المعنى : إن فعلت فعلت، فقولك : ائتني فأكرمك ، / بمعنى : إن أتيتني أكرمْتُك »(١) .

الشرح: إضمار (أن) عند هذه الحروف الستة واجب إلا عند (لام) كي فإنه يجوزُ إظهارُها ، ويجب إذا دخل الفعل (لا) كقوله (٢): ﴿ إِنَّ لَا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ (٢) ﴾(٤)

وإنَّما وجبَ الإضمارُ ؛ لأنَّ هذه الحروفَ قائمةُ مقامَها ونائبةُ مَنَابَهُ مَنَابَهُ مَنَابَهُ مَنَابَهُ مَنَابَهُ مَنَابَها حتى إنّ منهم من يرى انتصابَ الفعلِ بعدها بها دون أن يكون بإضمار (أن) (أ) ، وإذا كان كذلك فثبتَ لزومُ إضمارها .

وأمًّا جوازُ الإظهار عند ( لام ) كي فيجوز أن يقال: لمَّا كان معنى ( اللام ) معنى كي ، و ( كي ) عاملٌ بنفسيها فلو لم يظهر في بعض الأحوال لخُيِّل أنَّها عاملٌ بنفسها ، ولذلك لا يجوز إظهارها مع ( لام ) تأكيد النفى لعدم هذا التَّخْييل .

وأمًّا وجوبُ الإظهار فإنَّه لمًّا اعترضَ بينها وبين معمولِها ( لا ) حاجزًا فقوي بالإظهار ليتجاوز عملها إلى معمولها (٢)

<sup>(</sup>١) ط٤٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « كقولك » .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «أي الحزبين » بدل «أهل الكتاب ».

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد الآية ٢٩.

<sup>(</sup>a) وهو قول الكوفيين .

انظر هذا في الإنصاف ٢/٥٧٥ قما بعدها ، والهمع ٤/٨٨ .

<sup>(</sup>١) انظر الإنصاف ٢/٥٧٥ ، ورصف المباني ١١٨ ، والتصريح ٢/٣٤٢ .

أمَّا (حتى )(١) فهي الجارّةُ ، والحرفُ إذا لم يختصُّ لقَبيلٍ واحد فإنه لا يستحقُّ العمل ، فلمَّا كانت عاملةً في الأسماء لم يجز أن تكون عاملةً في الأفعال بنفسها فَأُضْمِرَ بعدها (أن)(٢) التي مع الفعل بمنزلة المصدر ليصحَّ دخولها ، وللفعلِ بعدها حالتان : إحداهما(٣) : مستقبلُ أو في حكمه وهو منصوبُ . والثانية : حالُ أو في حكمها فهو مرفوعُ .

تقول: سرتُ حتى أدخلُها ، إذ كان الدُّخول مُنْتَظَرًا أو متقضيًا (٤) إلاّ إنه في حكم المستقبل من حيث إنّه كان في وقت الستيرالذي حصل لإجله كان مترقبًا.

وأمَّا مثالُ الحالِ أو في حكمه قولهم: مرض حتى لا يرجونَه (٥)، وشربت الإبلُ حتى يجيءُ البعير يجرُّ بطنَه، وفي حكم الحال قوله تعالى:

### ﴿ وَزُلِزِلُواْ حَتَّى يَقُولُ ٱلرَّسُولُ ﴾(١)

في قراءة الرفع $(^{(\vee)})$ ،  $[i_2]^{(\wedge)}$  وزلزلوا حتى الحالُ هكذا

 <sup>(</sup>١) انظر الأزهية ٢٢٣ ، والهمم ١١١/٤ .

<sup>(</sup>٢) هذا ما ذهب إليه البصريون ، أما الكوفيون فذهبوا إلى أن (حتى) حرف ينصب الفعل من غير تقدير (أن)

انظر الإنصاف ٢/٧٧ه قما بعدها ، والتصريح ٢/٧٣٧ ، والهمع ١١١/٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « إحديها ».

<sup>(</sup>٤) تقضَّى بمعنى انقضى ، انظر اللسان في ( قضى ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ١٨/٣ ، والمقتضب ٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية ٢١٤.

 <sup>(</sup>٧) قرأ نافع بالرفع ، والباقون بالنصب .
 انظر المبسوط ١٤٦ ، والكشف ١٨١/١ ، والإقتاع ٢٠٨/٢ .

 <sup>(</sup>٨) زيادة يستقيم بها الكلام .

وأمًّا (لام) كي فإنها تُضْمَرُ معها (أنْ) لمثل العلَّة التي ذكرنا في (حتى)؛ لأنّها (لام) جارّةٌ فلا تدخل الفعل إلاّ بعد أن يصير إلى تأويلِ الاسم، ولا يصيرُ كذلك إلا بإضمار (أنْ)، قال الله تعالى:

﴿ مَاجِئْنَالِنُفْسِدَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾(١)،

وهكذا الحكم في ( لام ) التّاكيد للنفي ، قال الله تعالى :

﴿ لَّدِيْكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾(١) .

وأمًّا (الواو)<sup>(۲)</sup> فهي في الأصل العاطفة التي معناها: الجمعُ بين الشيئين، ونُصِبَ الفعل بعدها بإضمار (أن) قال الله تعالى:

﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَ دُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّلِيرِينَ ﴾ (٤)

قال الشيخ: « للناس حاجة إلى نهي المخاطب عن كل واحد من الفعلين ، وإلى نهيه عن الجمع بينهما ، واللّفظ إذا تُرِكَ على ظاهره لم يحتمل إلاّ النهي عنهما جَمْعًا ولم يحتمل إرادة النهي عن الجمع بينهما ، فلمّا كان كذلك توصّلوا إلى الدلالة عليه بتغيير اللفظ عن ظاهره وتقدير حكم يوجب ذلك : وهو أن تخيّلُوا في الأول معنى المصدر حتى وجب إضمار ( أن ) في الثاني ليكون عطف اسم على اسم ، وذلك ما قاله

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر المقتضب ٢٤/٢ ، والإنصاف ٢/٥٥٥ فما بعدها ، والجني الداني ١٥٧ .

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ١٤٢.

النحويون من أنَّ التقدير: لا يكن منك أكلُ السمك وأن تشربُ اللبن «(١).
وأمَّا (أو)(٢) فمعناه أنَّك جعلتَ الفعلَ قبلها مُمْتَداً إلى أن يكونَ
الفعلُ بعدها قال الله / تعالى:

## ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ (١)

قالوا :« معناه إلى أنْ يتوبَ عليهم فتفرَح بحالهم أو يعذبًهم فتشفَّى بهم»(٤) .

وأمًّا ( الفاءُ )<sup>(ه)</sup> في جواب الأشياء الستة فتفيد أنَّك جعلت الفعل الواقع بعدها جزاءً لما قبلها كما في المتن ، مثاله وتقديره مذكور .

فإن قيل: ما الفرقُ بين الاستفهام و<sup>(١)</sup> العَرْض ؟ . قيل: العرض صورتُه استفهامٌ إلاَّ أنَّه ليس إيَّاه على الحقيقة ، إنما يقصد القائل ترغيب المخاطب في الأمر الذي يذكره وإرادة أن يبيِّن ما له في نفسه .

<sup>(</sup>۱) جاء في شرح الجمل ۱۹۰ : « إذا قلت : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، فجزمت على ما يوجبه ظاهر العطف كان المعنى على أنك تنهاه عن كل واحد من الأكل والشرب ، وإذا نصبت صار المعنى إلى أنك تنهاه عن جمع بينهما ، فلمّا كان هـذا المعنى لا يحصل مع ترك الكلام على ظاهره قدروا الكلام تقديرًا يصح معه ، ويصير العدول به عن الظاهر دليلاً على هذا المعنى – الذي هو الجمع – ، وذلك التقدير أنهم نزّلوا الفعل الأول منزلة المصدر ، فتخيّلوا كأنهم قالوا : لا يكن منك أكلاً للسمك ، ثم أضمروا « أن » في الثاني ليصير به مصدرًا مثل هذا الذي قدروه ليكونوا قد عطفوا اسمًا على اسم ، ويصيروا كأنهم قالوا : لا يكن منك أكلاً للسمك وشرب للبن » .

 <sup>(</sup>۲) انظر الكتاب ۲/۲۶ ، والأصول ۲/۵۵۱ ، وشنور الذهب ۲۹۸ .

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) وتحوه في الكشاف ١/٢٦١ - ٤٦٣ بلفظ « فتتشفَّى » .

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ٢٨/٣ ، والجمل ١٨٥ ، والهمم ١١٨/٤ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل «أو».

#### [ الحروف الجازمـــة ]

قال رحمه الله: « والضربُ الثالثُ من الحروف ما يجزمُ فقط وهي خمسةٌ: لَمْ ، ولمًّا ، و « لا » في النهي ، والله في الأمر ، و « إنْ » في الشرط والجزاء نحو: إن تكرمني أكرمنك ، وفيه وجوه:

أحدها: أن يكونَ الشرطُ والجزاءُ مجزومين كما ذكرنا.

والثاني: في أن يكون الجزاء غير مجزوم وذلك إذا كان بالفاء نحو: إن تأتني فأنت مكرم ، أو ب إذا » نحو:

﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّنَهُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَظُونَ ﴾(١).

فائدته : فائدة « الفاء » إذا قلت : فهم يقنطون ، أو يكون ماضيًا نحو : إن تكرمْني أكرمْتك .

والوجه الثاكث: أن لا يكون فيهما (٢) جزم وذلك إذا كانا ماضيين نحو: إن خرجت خرجت ،

والرابع: أن يكون الشرط ماضيًا والجزاء مضارعًا فيجوز الجزم وتركه كقولك: إن أتيتني أكرمُك وأُكرمُك، ولا يجوز ترك الجزم في الشرط إذا كان مضارعًا(٢) «(٤).

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فيها .

<sup>(</sup>٣) في ط ٤٥: « مستقبلا » .

<sup>(</sup>٤) ط٤٥.

الشرح: الحروفُ الجازمةُ مختصَّةُ بالأفعال لا مدخلَ لها في الأسماء، ولذلك جُعلَتْ علامات لها لاختصاصها، كما كانت الحروف الجارَّة علامات للأسماء لاختصاصها بها.

أمًّا (لم) و (لمَّا) فيشتركان في النفي ، وقلب معنى المضارع إلى الماضي ، إلاَّ أنَّ بينهما فَرْقًا وهو أنَّ (لم يفعلُ) ، و (لمَّا يفعلُ) نفي لل يتَوقَّع و (لمَّا يفعلُ) نفي لل يتوقَّع و (لمَّا يفعلُ) نفي لل يتوقَّع وجوده .

وله لمّا » وجه أخر<sup>(۲)</sup> لا يكون فيه من هذا الباب وهي أن تكون في حكم اسمٍ من أسماء الزمان منصوب بالظرفيَّة ، وذلك نصو قوله تعالى :

### ﴿ وَلَمَّا تُوجَّهُ يَلْقَاءَ مَدْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّت ﴾(٢)

فيجب أن يكون الفعلان في وقت واحد ؛ لأن هذا حكم الظرفيّة ، كما أن توجُّه موسى وقوله كانا في وقت واحد .

<sup>(</sup>١) قال ابن يعيش في شرحه ١٠٩/٨ : « فأمًّا (لم ) فقال سيبويه هو لنفي ( فَعَلَ ) يريد أنه موضوع لنفي الماضي ، فإذا قال القائل : قام زيد ، كان نفيه : لم يقام ، ... أما ( لمًّا ) تقع جوابًا ونفيًّا لقولهم ( قد فعل ) ، فإذا قلت : قد قام ، فيكون ذلك إثباتًا لقيامه في أقرب الأزمنة الماضية إلى زمن الوجود ، وإذلك صلح أن يكون حالاً ، ونفي ذلك : لما يقم » بتصرف .

وانظر الكتاب ٢٢٣/٤ ، والأصول ١٥٧/٢ ، والمغنى ٣٦٥ ، والجني الداني ٢٦٨ .

 <sup>(</sup>۲) انظر الأصول ۲/۱۵۷ ، والأزهية ۲۰۸ ، وحاشية الخضري ۱۱۹/۲ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصم الآية ٢٢.

وأمَّا ( لا )<sup>(١)</sup> في النهي فإنها لنهي المخاطب والمغائب كقولك : لا تفعلْ ، ولا يضربْ زيد .

وأمَّا (اللامُ)(٢) فإنها لام الغائب، وقد جاء في أمر المخاطب ندو: لتخرجُ يا زيد، وروي أن النبيَّ صلى الله عليه قرأ: ﴿ فَيَذَلِكَ فَلْتَفُرَّحُواْ ﴾(٢) بالتَّاء والله أعلم.

وأصلُها الكسر فإن دخل عليها « الفاء » و « الواو » فالأحسن السكون وجاز الكسر ، وإنّما قلنا السكون أحسن ؛ لأن الأصل في بناء الحروف السكون ، فأمّا إذا وقع في الكلمة ابتداء لَزم التّحريك ، فإذا تقدّمها شيء عاد إلى أصله من السكون لاستغنائك عن تحريكها بتحريك غيرها

قال أبو الفتح عثمان بن جني (٤): « وقراءة الكسائي ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا ﴾ (٥) / يعنى بسكون الله مردودة ، قال: لأنَّ ٣٥/ب

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٨/٣ ، والمقتضب ٤٣/٢ ، وأسرار العربية ٣٣٣ ، ورصف المباني ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر الأصول ٢/١٥٦ ، والتبصرة ١/٥٠٥ ، والمغني ٢٩٤ .

 <sup>(</sup>٣) سبورة يونس الآية ٥٨ ، وقرأ بها يعقوب ، والباقون بالياء .
 انظر شبواذ القرآن ٦٢ ، وحجة القراءات ٣٣٣ ، والنشر ٢٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو الفتح عثمان بن جنّي الموصلي النحوي اللغوي ، إمام من أئمة النحو والصرف ، من أهم كتبه : الخصائص ، وسر الصناعة ، والمنصف في التصريف ، والمحتسب ، توفي سنة ٣٩٢ هـ ، انظر ترجمته في إنباه الرواة ٣٣٥/٢ ، وبغية الوعاة ١٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) سبورة الحج الآية ٢٩ ، وفي الأصل: « ليقضي » والقراءة مذكورة في الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ٢٢٨، والمبسوط ٢٠٦ ، والتبصرة لمسكي ٢٦٥ .

(ثم) حرف على ثلاثة أحرف يمكن الوقوف عليها »(١) وإذا أمكنك الوقوف لَزمَك الابتداء بالساكن وهذا غير جائز بالإجماع . قيل : ويجوز حذفها في ضرورة الشعر ، قال أبو الفتح : « أنشد أبو زيد :

فتُضْحِي صريعًا ما تُجيب لدعوة ولا تسمعُ الداعي ويُسْمِعُكَ من دعا<sup>(٢)</sup> أيُّ : وليُسْمعُك .

قيل في وجه قراءة زيد بن علي<sup>(٣)</sup>:

﴿ تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ (٤) وَتُجَلِّهِدُوا ﴾(٠): إنَّها

بإضمار ( لام ) الأمر، فإذا كان هذا سائغًا في قراءة زيد بن علي فالقياس أن يسوغ في قوله تعالى : ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعَنَ ﴾(١) ، ﴿ وَٱلْمُطَلِّقَاتُ يَرَّضِعَنَ ﴾ (١) فيقدر (لام) الأمر محذوفًا في الآيتين (٨) ،

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا الرد في المحتسب ، وذكر في سر الصناعة ١/٣٣٥، وانظر شرح ابن يعيش ٢٤/٩ .

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه في نوادر أبي زيد المطبوعة، وقد نسبه أبو علي في البغداديات ٦٤٩ إلى عمران بن حطان. وورد من غير نسبة في : سر الصناعة ٢٠/١ ، وابن يعيش ٢٠/٧ .

<sup>(</sup>٣) هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي أبو الحسين المدني ، قتل في أوائل صفر سنة ١٢٢ هـ .

انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٢٧٣/٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « تؤمنوا بالله وتجاهدوا ».

<sup>(</sup>٥) سورة الصف الآية ١١ ، والقراءة في البحر ٢٦٣/٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية ٢٣٣.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية ٢٢٨.

<sup>(</sup>٨) وهو قول الكوفيين ، انظر البحر ٢/١٨٥ .

وإذا كان مقدَّرًا خرج الفعل من أن يكون إخبارًا فلا يضطَّر المرء إلى أن يقول(١): إنه إخبارٌ في معنى الأمر(٢).

#### فصل

وكما تدخل<sup>(٦)</sup> هذه (اللام) على فعل الغائب المبني للفاعل فكذلك يُؤمَّرُ بها المخاطب، والمفعول، والمتكلِّم المفعول كقولك: لتُضْرَبُ يا زيد، الأضْرَبُ، وإنما يكون المخاطب أو المتكلم يؤمران بها كما يؤمر به الغائب؛ لأنّك تطلب إيقاع الفعل في المعنى من غير المخاطب والمتكلم، فصار معناها واحدًا، وقد جاء في غير المجهول: ﴿ وَلْنَحْمِلُ خَطَلْيَكُمُ ﴾(٤).

ويكون لفظ الأمر بمعنى الدعاء نصو قول بعالَى حكاية عن أهل النار: ﴿ لِيَعْضِ عَلَيْنَارَيُّكُ ﴿ (٥)

وقد يكون بمعنى التَّهديد كقوله تعالى :

﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر ۚ ﴾(١) .

وقد يكونُ بمعنى التَّعجب: ﴿ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ ﴿ (٧) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تقول » .

<sup>(</sup>٢) لنظر إعراب القرآن للنحاس ٢٦٧/١ ، والبيان ١٥٦/١ - ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يدخل » ،

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت الآية ١٢.

<sup>(</sup>ه) سورة الزخرف الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف الآية ٢٩.

 <sup>(</sup>٧) سورة الأعراف الآية ١٩٤.

١) سوره الأعراف الآية ١١٠٠ .

والشرطُ والجزاءُ: أمران حادثان أو في حكم الحادث يتعلَّق حدوثُ أحدهما بحدوث الآخر ، ولذلك قلنا في ( إنْ ) الشرطية إنها تجعل الماضي مستقبلاً في المعنى كما أن ( لم ) تجعل المستقبل ماضيًا في المعنى .

وقولنا: « في حُكْم الحادث » احترازُ عن النَّفْيَيْن عُلِّقَ أحدهما بالآخر نحو: إن لم تخرجُ لا أخرجُ ، أو عن نفي وإثباتٍ عُلِّق أحدهما بالآخر نحو: إن لم تخرجُ خرجتُ ، أو بالعكس ،

وإذا عرفت معنى الشرط والجزاء فينبغي أن تعلم أنهما إن كانا فعلين فلا يخلو من أن يكونا مضارعين ، أو ماضيين ، أو أحدهما ماضياً والآخر مستقبلاً.

فإن كانا مضارعين فلا شك في كونهما مجزومين ، أو كانا مضارعين فلا شك في كونهما غير مجزومين ؛ لأنهما ليسا بمحل للإعراب ، وإن كان أحدُهما ماضيًا والآخر مضارعًا ، فانظر ، فإن كان المضارع شرطًا وجب الجزم فيه ، وإن كان جزاء جاز الجزم وتركه ؛ لأنه بعد عن عامله وهو أضعف العوامل عمالً وهو السكون .

فإن قيل: كيف تكونُ أضعفَ العواملِ مع أنها تجزمُ فعلين؟ . قيل: الشرطُ والجزاءُ جملتان بمنزلة واحدة في إفادة كلام يحسنُ السكوت [عليه] (١) ، فعملُها على الفعلين بمنزلة عمل أيضًا ، فلا يُعَدُّ ذلك قوةً في العامل على أنّها لا تخرج من أن تكون (٢) عاملةً عملها السكون ، والسّكونُ

<sup>(</sup>١) إضافة يستقيم بها الكلام .

 <sup>(</sup>۲) غيرواضحة في الأصل.

يوجدُ في الكلم من غير عاملٍ لفظيِّ ولا معنويٍّ ، فصار تأثيرُ عملِها كعدم تأثير العامل ، ك « القاضي » حالة الرفع والجرِّ ، والكلم التي يُوقَفُ عليها ، وأيضا فلو كان حكم السكون / في القوة مثل الحركة لما كان الفعلُ ٣٦/أ أنقص درجةً في إعرابه من الاسم ؛ لأنَّ الفعلُ معربٌ بوجوه تلاثة من الإعراب كما أنّ الاسم كذلك (١) ، وهو أظهر من أن يَخْفَى على أحدٍ .

فإن قيل: ما فائدة (الفاء) في جواب الشرط؟ . قيل: للتوصلُ إلى المجازاة بالجمل الابتدائية حتى لو أَخْلَيْتَ الجملة الابتدائية التي أتيْتَ بها جزاءً للشَّرط ، ولو جبَّت بها وأدخلتها على فعل كان يصحُّ أن يُجْعَل جزاءً بغير «الفاء» انقلبَ الجزاءُ جملةً ابتدائيةً بدخولها عليه .

مثال الأول: إن دخلت الدار أنت طالق ، فالطلاق في الحال واقع قبل دخول الدار (٢) ؛ لأن قولك : (أنت طالق) كلام مبتدأ غير متعلَّق بشرط، وقوله: إن دخلت الدار، لغو ، حيث لم يدخل عليه الحرف الرَّابط للجزاء بالشرط، واسْتَفْتَيْتُ فقهاء العصر فأفتوا بموقفي (٢) هذا.

<sup>(</sup>١) في الماشية: « فإن قيل: إذا كان الفعل معربًا بوجوه ثلاثة كما أن الاسم كذلك فلأي سبب هو أنقص درجة من الاسم ؟ قيل له: وذلك لأنه أراد به أن الاسم معرب بحركات ثلاثة ، والفعل بحركتين وسكون ».

<sup>(</sup>٢) انظر هذه المسألة في الكوكب الدرى للأسنوي ٤٧١ . .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بموقف».

ومثال الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَانَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾(١) قالوا: التَّقدير: فهو ينتقمُ، وقال: ﴿ فَمَن يُوْمِنُ بِرَيْدِ عَلَا يَخَافُ ﴾(٢) التقدير: فهو لا يخافُ، ولأنَّه لو لم يقدَّر مبتدأً لما احتيج إلى (الفاء) الرابطة، إلاَّ أنَّ محل الجزاء غير المجزوم وحكمه فيما عُطف عليه بالفاء والواو حكم الجزاء المضارع للشرط الماضي في جواز الجزم وتركه، قال الله تعالى:

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِيَ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْيَيْهَا ٱلْآنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ﴿ (٣)

قري عبالرفع والجزم (٤) ، وقال : 

﴿ لَوْلَاۤ أَخَرْتَنِى ٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّ قَ كَأُ كُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ (٥)

وقرى عن ( وَأكونَ )(١)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ه٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن الآية ١٣ ، وفي الأصل : « ومن » .

<sup>(</sup>٣) سبورة الفرقان الآية ١٠.

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بالرفع حملاً على الابتداء ، والمعنى : سيجعل لك قصوراً ، وقرأ الباقون بالجزم عطفًا على موضع (جعل) والمعنى : إن يشأ يجعل لك جنات .

انظر الميسوط ٣٢٢ ، والتبصرة ٧٧٥ ، والنشر ٣٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة المنافقون الآية ١٠.

 <sup>(</sup>٦) قرأ أبو عمرو « وأكون » بالواق وفتح النون ، وقرأ الباقون بسكون النون من غير واو قبلها .
 انظر المبسوط ٤٣٧ ، والتبصرة ٣٥٢ ، والإقناع ٧٨٧/٢ .

قال: ﴿ مَن يُضَلِلِ ٱللهُ فَكَلَا هَادِى لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ نَعْمَهُونَ ﴾(١)

قريء على الوجهين<sup>(٢)</sup>.

فإن قيل: لِمَ جاز إدخالُ (إذا) على الجزاء ؟ . قيل: لما فيها من المفاجأة فتشابه (الفاء) ؛ لأن الفاء التعقيب ، والمفاجأة والتعقيب من واد واحد ، قال : ﴿ إِن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخُطُونَ ﴾ (٣)

يعنى : أنهم يظهرون السُخط عقيب عدم الإعطاء .

و (إنْ) إذا وقع بعدها الاسم فعلى إضمار فعل يفسِّره الظاهر، نحو قوله: ﴿ إِنِ ٱمْرَقُ أَهَلَكَ ﴾ (٤)، ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَهُ خَافَتَ ﴾ (٥).

## [ إضهار الشيرط ]

قال رحمه الله: « ويُضمر الشرطُ في جواب الأشياء التي تُجاب ب « الفاء » إلاَّ في النفي ، تقول : ائتني أكرمْك ، المعنى : فإنك إن تأتني أكرمْك ، وكذا تقول في الاستفهام : أين بيتك أزرْك ، وفي النهي : لا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٨٦ . .

<sup>(</sup>٢) قرأ حمزة والكسائي وخلف (ويذرهم) بالياء والجزم، وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب (ويذرهم) بالياء والرفع، وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر (ونذرهم) بالنون والرفع . انظر حجة القراءات ٣٠٣، والمبسوط ٢١٧، والتبصرة ٢٠٩، والإقناع ٢/١٥١ – ٦٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة التوية الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ١٧٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية ١٢٨ .

تفعل (١) يكن خيرًا لك ، وفي التّمني والعرض : ليته عندنا يحدثنا ، وألا تنزل تصب خيرًا  $(\Upsilon)$  .

الشرح: إضمار الشرط في هذه المواضع لمعنى يوجبه وهدو: أنَّ المضارع ينجزم بعدها ، فلا يجوز أن يكون الظاهر مؤثِّراً في جزمه ؛ لأنَّ قولك: ائتني أكرمْك ، لو لم يكن الشَّرط مضمراً فمعناه: أمُرك بالإتيان أكرمْك ، و (أكرمْك) لا يكون جزاءً له (أمر) ، وكذلك الباقي ، فلذلك قدَّرنا الشرط مضمراً كي يصحَّ معنى المجازاة ، فيكون المعنى: ائتني فإن تأتني أكرمْك ، ولا يحتاج / إلى إظهاره لدلالة هذه ٣٦/ب الظواهر عليه ، ولهذا لو لم يكن في الأوّل أن يكون سببًا في وجود الثاني لم يجز أن يكون مجزوماً .

وبيانُه لو قلت: ائتني برجل يحسنُ الكتابة ، لم يجز إلا الرفع ؛ لأن الإتيان بالرجل لا يكون سببًا في أن يحسن الكتابة .

حتى إن في المتأخّرين<sup>(٣)</sup> من يُضَعّف قول الفرّاء: إن « يغفرْ » مجنومُ ب ﴿ هَلَ أَدُلُكُم ﴿ ﴾ إِذَا مِكُونُ مجرّد الدلالة على التجارة لا يكونُ

<sup>(</sup>۱) بعده في ط: « شرًا ».

<sup>00</sup> b (Y)

<sup>(</sup>٣) لعله الزجاج ، حيث قال في معاني القرآن ٥/١٦٦: « وقد غلط بعض النحويين ، وقال هذا جواب (هل) وهذا غلط بين، ليس إذا دلهم النبي على ما ينفعهم غفر الله لهم، إنما يغفر الله لهم إذا آمنوا وجاهدوا ، فإنما جواب ( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ) ( يغفر لكم ) » .

<sup>(</sup>٤) سورة الصف الآية ١٠ .

قال الفراء في كتابه معاني القران ١٥٤/٣ : « وقوله : ( يغفر لكم ) جزمت في قراءتنا في « هل » ، وفي قراءة عبدالله للأمر الظاهر ، لقوله : ( أمنوا ) ، وتأويل : « هل أدلكم » أمر أيضا في المعنى ، كقولك الرجل : هل أنت ساكت ؟ معناه : اسكت ، والله أعلم » .

وانظر المشكل ٢/٥٧٦ ، والبيان ٢٣٦/٧ ، والبحر ٢٦٣/٨ .

سببًا في غفران الذنوب ما لم يكن من جهتهم القبولُ والعملُ بما دلَّهم عليه ، ولهذا مال أبو إسحاق الزجاج إلى أن يكون « يغفر » مجزومًا ب « تؤمنون » لأنه بمعنى : آمِنُوا (١) ، وقرأ ابن مسعود ﴿ آمنوا ﴾(٢) ، وإن كان أبو سعيد رجَّح قول الفرَّاء على قول الزجاج لوجه ذكره في « شرح الكتاب »(٢) .

وينبغي أن يكونَ تقديرُ الشَّرط موافقًا للظَّاهرِ الذي دلَّ عليه ، فلا يجوزُ أن تقدرً في مثل قولك: لا تدنُ من الأسد في آكلُك ، أمرًا ثابتًا فتحذف « الفاء » وتجزم الفعل (٤) على تقدير: لا تدن من الأسد يأكلُك ؛ لأن النفي لا يدلُّ على الإثبات ، ولهذا امتنع تقدير الشرط في النفي فاستثناه لأداءه إلى فساد المعنى ، وذلك لو قلت في قوله تعالى: ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا اللهِ ﴿ لَا يَقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا اللهِ ﴾ (٥) إن المقدر : فإن لم يقض عليهم يموتوا ، لظهر استحالتُه .

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن ٥/١٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر شواذ القرآن ١٥١ ، والبحر ٢٦٣/٨ .

<sup>(</sup>٣) قال السيرافي في شرح الكتاب لوحة ١٥٠ : « والأقوى عندي أنه جواب لـ (هل)؛ لأن « تؤمنون » تفسير للتجارة ، وهي من جملة ما وقعت عليه (هل) ، فالاعتماد في الجواب على (هل) ، و (هل) في معنى الأمر ؛ لأنه لم يكن القصد عند استفهامهم عن الدلالة على التجارة المنجية هل يُدلُّون عليها أو لا يُدلُون، وإنما المراد الأمر لهم والحث على ما ينجيهم » .

 <sup>(</sup>٤) خلافًا للكسائي ، وانظر هذه المسألة في : الكتاب ٩٧/٣ ، والأصول ٢٩٢/٢ ، وشرح ابن يعيش
 ٧/-٥ ، وشرح شذور الذهب ٣٤٧ .

 <sup>(</sup>٥) سورة فاطر الآية ٣٦.

#### فصل

وإن لم يُضمر الشرطُ يجيء الفعلُ بعدها مرفوعاً ، وارتفاعُه على أحد ثلاثة أشياء: على الصفة ، وعلى الحال ، وعلى القطع .

مثال الصفة قوله تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَ لِلمِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ ﴾ (١)
أي : مُطهِّرةً ، وقوله : ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيّاً ۞ يَرِثُنِي ﴾ (٢)
بالرفع أيْ : وارتًا .

ومثال الحال: ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ ٱللَّهِ ﴾ (٢) فيمن قرأ مرفوعاً (٤) ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَاتَمَنُن تَسَتَكُيْرُ ﴾ (٥) بالرفع (١) أي عستكثراً .

ومثال القطع بيت الكتاب ، قال :

## وقال رَائِدُهم : أَرْسُوا نُزَاوِلُها ﴿ وَكُلُّ حَتْفِ امْرِيٍّ يجري بِمِقْدَارِ (٧)

- (١) سورة التوية الآية ١٠٣ . (٢) سورة مريم الآيتان ٥ ٦ .
- (٣) سورة الأعراف الآية ٧٣ .
   (٤) هو أبو جعفر ، انظر شواذ القرآن ٥٠ ، والبحر ٣٢٨/٤ .
  - (٥) سورة المدثر الآية ٦.
- (٦) وهي قراءة القراء السبعة ، ومنهم من قرأها بالجزم وهو الحسن البصري ، ومنهم من قرأها بالنصب وهو ابن مسعود والأعمش .
  - انظر شواذ القرآن ١٦٤ ، والمحتسب ٣٣٧/٢ ، وقطر الندى ١١٣ ، والبحر ٣٧٢/٨ .
- (٧) نسب للأخطل وليس في ديوانه ، انظر الكتاب ٢/٦٣ وروايته فيه : يمضي بمقدار ، وشرح ابن يعيش ١/١٥ ، وخزانة البغدادي ٢/٩٥٣ .

وورد من غير نسبة في: المقتصد ١١٢٦/٢ ، والمفصل ٣٠٣ ، والإرشاد للكيشي ٤٦٨ . والرائد: الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلأ ، والمراد هنا زعيم القوم ، أرسوا : أقيموا ، تُزاولها : أي نزاول الحرب .

كأنه قيل: لماذا ترسوا ؟ فقال: نُزَاولها.

والقطع جائزُ أيضا فيما يكون منصوبًا بإضمار (أن)(١).

## [حبروف الجسر]

قال رحمه الله: « الضرب الرابع من عوامل الحروف ما يجرُّ فقط ، وهي سبعة عشر حرفًا: (الباء) وأصله الإلصاق نحو: كتبتُ بالقلم ، ومررتُ بزيدٍ ، و (اللام) وأصله الملك نحو: المالُ لزيدٍ ، و (من) وأصله لابتداء الغاية نحو: خرجتُ من البصرة إلى الكوفة ، و (إلى) أصله انتهاء الغاية نحو: خرجتُ من البصرة إلى الكوفة ، و (في) وأصله أصله انتهاء الغاية نحو: خرجتُ من البصرة إلى الكوفة ، و (في) وأصله الوعاء نحو: زيدٌ في الدار ، و (ربَّ) للتَّقليل نحو: ربَّ رجل رأيتُه ، ويُضمر بعد «الواو » كقول رؤبة:

وَقَاتِمِ الأَعمَّاقِ خَاوِي المَحْتَرِقُ

مُشْتَبِهِ الأَعلامِ لَمَّاعِ الْخَفَّــق(٢)

و (حتى ) كقوله تعالى: ﴿ حَتَّى مَطَلِّعِ ٱلْفَجْرِ ﴾(١) وفيه

ثلاثة أوجه:

الجرُّ بمعنى (إلى) ، والعطف ، والابتداء ، تقول : أكلتُ السمكةَ حتى رأسها ، أيُّ : إلى رأسها (٤) ، وحتى رأسها ، أي :

<sup>(</sup>١) في الحاشية : « نحو قواك : ما تأتينا فتحدّثنا ، يجوز فيه الرفع أيضًا ، وعلى القطع والاستثناف » .

 <sup>(</sup>۲) انظر الديوان ١٠٤ ، والكتاب ٢٠٣/٢ ، والإيضاح لأبي على ٢٥٤ ، والخصائص ٢/٨٢٢ .
 وورد ا من غير نسبة في: المقتصد ١/٥٥، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/١٦٥، وشرح ابن عقيل ٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) سورة القدر الآية ٥ .

<sup>(</sup>٤) لم يذكر في ط.

ورأسلها ، وحتى رأسلها ، على الابتداء التقدير : حتى رأسلها مأكول ، قال جرير :

فَمَا زَالَت القتلى تَمجُّ دماءَها بدجْلَةَ حَتَّى مَاءُ دِجْلَةَ أَشْكُلُ(١) / وتفيدُ في الأحوال كلها: أن ما بعدها غايةُ ونهاية »(٢) .

الشرح : حروف الجرّ سُميت مع مجروراتها ظروفًا (٢) ؛ لأنها وسائط بين الأفعال وبين الأسماء ، مُوصلَةٌ معاني الأفعال إلى الأسماء في اصطلاح النحويين (٤) ، وهي ثلاثة أقسام :

قسم منها يلزم كونها حرفًا وهي تسعة : الباء ، واللام، ومن ، وفي ، وإلى ، وحتى ، وواو القسم ، وتاؤه (٥) ، وربّ ،

وقسم يكون حرفًا واسمًا وهو خمسة : على ، وعن ، والكاف ، ومذ ، ومنذ .

<sup>(</sup>۱) انظر الديوان ۱٤٣ ، وروايته: ... تمور دماؤها ، والأزهية ٢٢٥ ، وشرح ابن يعيش ١٨/٨ ، والخزانة ١٤٠/٤

وورد من غير نسبة في: أسرار العربية ٢٦٧، وشرح ألفية ابن معطي ١١٤٨/٢. تمج: مج الشراب من فيه رمى به ، أشكل: دم أشكل إذا كان فيه بياض وحمرة ، انظر الصحاح في ( مجج ) و ( شكل ) .

<sup>(</sup>Y) d Fo.

 <sup>(</sup>٣) في الحاشية : « فتكون إذن متضمنة لهذا المعنى ، أعنى إيصال الأفعال إلى الأسماء ، والمتضمن الشيء يكون ظرفًا له » .

وقال سيبويه في الكتاب ١/٤٠٩ : « ويدلك على أن سواط وكزيد بمنزلة الظروف ، أنك تقول : مررت بمن سواط ، وعلى من سواط ، والذي كزيد ، فحسن هذا كحسن من فيها والذي فيها ... » . وانظر المقتضب ٢٠٢/٤ ، وشرح الجمل للجرجاني ٤٤ ، والصفوة الصفية للنيلي ٨٢٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح ابن يعيش ٧/٨ ، وشرح الكافية ٢/٩٣ ، والهمع ١٥٣/٤ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « فتاؤه ».

والثالث يكون حرفًا وفعلاً وهو ثلاثة : عدا ، وخلا ، وحاشا ، ثم تعلُّم الآن معانيها :

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢١٧/٤ ، ورصف المباني ١٤٣ ، والمغنى ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر الجني الداني ٤٠ . (٣) انظر المغني ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر الأصول ٢/٣/١ . (٥) سورة البقرة الآية ٧٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة فصلت الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٧) انظر أوضع المسالك ٢/١٣٦ .

 <sup>(</sup>A) سورة الأثقال الآية ١٥.

<sup>(</sup>٩) انظر الأزهية ٢٩٧.

<sup>(</sup>۱۰) انظر التخمير ۱۸/٤.

<sup>(</sup>١١) سورة النساء الآية ٧٩.

<sup>(</sup>١٢) سورة البقرة الآية ١٩٥.

<sup>(</sup>١٣) هو خويلد بن خالد ، جاهلي إسلامي ، كان راوية اساعدة بن جؤيّة الهذاي ، وخرج مع عبدالله بن الزبير في مغزى نحو المغرب قمات .

انظر ترجمته في الشعر والشعراء ٥٥٧، وشرح أشعار الهذايين السكري ٣/١.

شَرِبْنَ بماء البحر ثم تَرَفَّعَتْ متى لُجِج خُضْرٍ لهنَّ نَتْ يجُ<sup>(۱)</sup>
وقيل يعني: من ماء البحر<sup>(۲)</sup>، والله أعلم، وللمبادلة<sup>(۳)</sup> نحو: هذا
بذاك.

أما (اللام)(٤) وأصله الاختصاص، وهذا شاملُ لجميع استعماله نحو: المال لزيد، فهو اختصاص، والجُلُّ القرس، وكذلك هو ابنُ له، وأخُ له، وقد تكون مقويَّةً الفعل في إيصال معناه إلى المفعول إذا تقدَّم نحو قوله:

﴿ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾(٥) ، وقوله : ﴿ إِن كُنْتُمْ لِلرَّهْ يَاتَعْبُرُونَ ﴾(٦) ،

ت روّت بماء البصر شم تنصّبُت على حَبَشيبُات الهن ننيج وانظر حروف المعاني للزجاجي ٥٥ ، والخصائص ٢/٥٨ ، وشرح التصريح ٢/٢ ، والخزانة ٧٧٧٨ . وورد من غير نسبة في : الأزهية ٢٩٤ ، وارتشاف الضرب ٢/٧٤ ، وأوضح المسالك ١١٧/٢ ، وشرح الألفية لابن عقيل ٢/٢ .

<sup>(</sup>١) انظر ديوان الهذليين ٥١ ، وروايته فيه :

وننيج : بمعنى مرُّ سريعٌ مع صوت . انظر اللسان مادة ( ناج ) .

<sup>(</sup>٢) ممن ذهب إلى هذا الزجاجي، كما في كتابه حروف المعانى والصفات ٥٥ ، والهروي في الأزهية ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الألفية لابن عقيل ١٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٢٧/٤ ، وأسرار العربية ٢٦١ ، والمفصل ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف الآية ٤٣.

وقد يكون التّعليل نحو: جئتتُك لتكرمَني ، ولمحبتي لك ، وقد يكون النّفي نحو: ما كنتُ لأفعلَ كهذا ، وقد يكون مزيدةً في نحو قوله : ﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾(١) المعنى : رَدِفَ كم .

وأمًّا (منْ )(٢) فتكون لابتداء الغاية نحو قوله تعالى :

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُولًا ﴾(٢) ، وللتبعيض نحو قدوله: ﴿ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنكُم ﴾(٤) ، ﴿ خُذْمِنَ أُمُولِظِيمٌ صَدَقَةُ ﴾(٥) ، وقيل في قوله تعالى: ﴿ قُللِلْمُومِنِينَ مَا مَوْلِظِيمٌ صَدَقَةً ﴾(٥) ، وقيل في قوله تعالى: ﴿ قُللِلْمُومِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَدِهِمٌ ﴾(١) إنها للتبعيض (٧) ، وذلك لأنهم لم يُنْهُوا عن النظر إلى جميع ما خلق الله تعالى ولكن عمَّا حرَّمه الله .

وأمَّا مثال كونها للبيان : ﴿ فَ ٱجْتَكِنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ ﴾ (٨)

وأمّا كونها زائدة لتأكيد النفي نحو قوله تعالى:

﴿ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ ﴿ (١) ،

<sup>(</sup>١) سبورة النمل الآية ٧٧، وهناك خلاف حول زيادتها في هذه الآية ، انظر المقتضب ٢/٣٦، والمعني ٨٥٥، والهمم ٢٠٥٧.

<sup>(</sup>Y) انظر المقتضي ١٣٦/٤ ، والمقتصد ٨٢٣/٢ ، والمفصل ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٤٥٢.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) سورة النور الآية ٣٠.

<sup>(</sup>۷) انظر الكشاف ۲/۲۰.

 <sup>(</sup>A) سورة الحج الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة الآية ١٩.

والأخفش يجوز الزيادة في الواجب (١) ويستشهد بقوله تعالى :

وأمنًا (إلى) (٢) فمعناها انتهاء الغاية ، وقد يدخل الحد في المحدود وقد لا يدخل ، فمثال الأول قولُه تعالى : ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. ﴾ (٤) على اختلاف فيه (٥) ، ومثال الثاني : ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا الصّيامُ إِلَى النّبِيلِ ﴾ (٢) ، قال الشيخ : « ويقال إنها تكون بمعنى الصّيامُ إِلَى النّبِيلِ ﴾ (٢) ، قال الشيخ : « ويقال إنها تكون بمعنى (مَع ) ، وقالوا في قوله تعالى : ﴿ مَنْ أَنصارِي إِلَى اللّهِ ﴾ (٧) المعنى : مع » (٨) ، وبعضهم أنكروا ذلك (٩) وضمّنوا الفعل معنى يتعدى بـ « إلى » في موضع يُوهِم أن تكون بمعنى (مع ) (١٠) ، مثاله في قوله تعالى : ﴿ مَنْ أَنصارِي إِلَى اللّهِ ﴾ (٧) أيْ : من يضمّ في قوله تعالى : ﴿ مَنْ أَنصارِي إِلَى اللّهِ ﴾ (٩) أيْ : من يضمّ

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن ١/٩٩.

وممن ذهب إلى ذلك الكوفيون أيضاً .

انظر الأزهية ٧٢٧ ، ورصف المباني ٣٢٥ ، ومغني اللبيب ٤٢٨ .

<sup>(</sup>Y) سورة الأحقاف الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر المقتصد ٢/٨٢٤ ، والمفصل ٣٣٨ ، والمغنى ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٦.

<sup>(</sup>a) انظر تفسير القرطبي ٤/٨٦ ، والمفثى ٦٩١ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الاية ١٨٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الصف الآية ١٤.

<sup>(</sup>٨) انظر شرح الجمل ١٧٠ بتصرف.

 <sup>(</sup>٨) انظر الكشاف ١٠١/٤ ، وفيه يقول الزمخشري : « ولا يصح أن يكون معناه : من ينصرني مع الله ؛
 لأنه لا يطابق الجواب ، والدليل عليه : قراءة من قرأ : «من أنصار الله » .

<sup>(</sup>١٠) انظر معاني القرآن للأخفش ١/٤٦ ، والجني الداني ٣٨٦ .

نصره إيَّايَ إلى نصرة الله ، و ﴿ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ﴾(١) و ﴿ إِلَىٰ أَمُولِكُمْ ﴾ (٢) أَمُولِكُمْ ﴾ (٢) أي : ضامًا إلى نعاجه ، وضامً بن إلى أموالكم

وأما ( في )(٢) فمعناها : التَّضَمُّن ، نحو قوله تعالى :

﴿ حَقَّى إِذَا رَكِما فِي الدار ، ٣٧/ب وزيد في الدار ، ٣٧/ب والأنعام في المرعى . ولا يَقْضي أبدًا أن يكون الشيء محيطًا بالشيء حتى يكون ظرفًا له ، ألا ترى إلى قوله :

## ﴿ وَلَأْصَلِّبَنَّاكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّحْلِ ﴾(٥)

ولا إحاطة تَم ، ومن يجعله بمعنى (على) فلنَظَرِه إلى الظاهر (٢) ، قال الشيخ (٧) « والمحققون على أنّها باقية على أصلها »(٨) ، وذلك ؛ لأن المصلوب يتضمّنه الجذع كما أنّ المرعى يتضمّن الأنعام .

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الأصول ٢/١١٤ ، والأزهية ٢٧٧ ، ورصف المباني ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآية ٧١ .

<sup>(</sup>٥) سورة طه الآية ٧١.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح الجمل للجرجاني ١٧١ ، وتفسير القرطبي ٢٢٤/١١، والبحر ٢٦١١٦.

<sup>(</sup>V) أي الزمخشري .

<sup>(</sup>٨) جاء في المفصل ٣٣٩: « وقولهم في قبول الله عنز وجل: ( ولأصلبنكم في جذوع النخل) إنها بمعنى (على) عمل على الظاهر، والحقيقة أنها على أصلها »، وقال الشارح في التخمير ١٦/٤: « لم يزل الناس يقولون بأن (في) في الآية بمعنى (على) وليس كذلك، وهذا لأن (في) تفيد من التمكن ما لا تفيده (على) … ».

وأمًّا (ربُّ) فإنها تقتضي أحكامًا تختصُّ بها دون سائر حروف الجر.

أحدها: أنها لا تدخل إلا على نكرة ، حتى لو كان علمًا صار بدخولها نكرةً.

والثاني: أنها تكون (٢) أبدًا في صدر الكلام؛ لأنّها نقيضة (كم) في المعنى فكما أنّها تكون في صدر الكلام فكذلك الحكم فيها حملاً للنقيض على النقيض، وقد ذكرناه (٢).

والثالث: أنها تُضمَر بعد « الواو » كما في المتن .

قال الشيخ : « ومعناها في التقليل : أنّك قصدت أن يقول المخاطب مثلاً : لا تنكر أن أكون قد لقيت رجلاً واحدًا من الرجال ، ثم لا بد فيما دخلت عليه من جملة تقع صفة (3) له ؛ لأنه لا تحصل الفائدة بدونها (6) .

وأمًّا (حتى )<sup>(١)</sup> فوجوهُها الثلاثةُ مذكورةُ في المتن ، وأمَّا كونها جارَّةً فهو بمعنى (إلى) إلاَّ أنّها أصلُّ و (حتى ) فرعٌ عليها ، ولذلك

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ١/٤٢٧ ، وأسرار العربية ٢٦١ ، والمقصل ٣٤٠ .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « يكون ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ذكرنا » ، وانظر ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٤) نحو قولك : ربُّ رجل يقرأ مررت به ،

<sup>(</sup>٥) جاء في المقتصد ٨٣٢/٢ : « وقد علمت أن ما يدخل عليه ( ربُّ ) لا بد من أن يوصف ... » .

<sup>(</sup>٦) انظر المقتضب ٢/٧٧ ، والأيضاح ٢٥٧ ، والهمع ١١١/٤ .

لا يدخل على الضمير فلا يقال: حتَّاه (١) ، كما يقال: إليه ، وأيضًا فإنها تستدعي الشيء غايةً في نفسه و (إلى) تجعله غايةً ، تقول : سهرت حتى الصباح ، ولا تقول: حتى الثلث ، وحتى النصف ، كما تقول: إلى الثلث ، وإلى النصف .

والثالث: أنّها تدخل على شيء ينتهي به المذكور ، أو ينتهي عنده ، فبالرأس تنتهي السمكة ، وعند الصباح تنتهي الليلة .

وأمَّا في العطف فلها فيه شرط أيضًا وهو: أن يكونَ المعطوفُ من جملة المعطوف عليه نحو قولك: قدمَ الحاجُّ حتى المشاةُ ، ولا يجوز : حتى الإبلُ ، ثم إنّها تكون فيه إمَّا للتّعظيم أو للتّحقير ، للتعظيم : هاتَ الصالحون حتى الأنبياءُ ، وللتحقير ما ذكرت أنفًا : حتى المشاةُ .

وأمَّا كونها حرفًا يبدأ الكلام بعده فإن خبر المبتدأ محذوف في مسائلة السمكة ، ولا يجوز ذلك في كل شيءٍ لو قلت : ضربت زيدًا حتى عمرو ، على أنك تريد : حتى عمرو مضروب فلا يجوز بل يجب أن يثبت الخبر كما في بيت جرير(٢) .

وقيل: « إذا كان ممًّا ينتهي عنده الشيء فلا يجوز فيه سوى الجرِّ(٤) ، وإذا كان ممًّا ينتهي به فيجوز الجرُّ والعطف  $x^{(a)}$ .

<sup>(</sup>١) نسب إلى الكوفيين والمبرد إجازته ، ولم أجده في المقتضب ، ومنعه سيبويه . انظر الكتاب ٢٣١/٤ ، والتخمير ١٣/٤ ، وشرح ابن يعيش ١٦/٨ ، والمغني ١٦٦ .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « ينتهي » .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) في الحاشية : « لأن في كونها للعطف يشترط أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها ، فليس الصباح من الليلة فلم يجز العطف » .

<sup>(</sup>٥) . هذا قول الجرجاني كما في المقتصد ٨٤٢/٢ ، وانظر التخمير ١٢/٤ ، والمغني ١٦٧ .

وقيل في مسئلتي السمكة والبارحة : إنّه أُكِلَ الرأسُ ، وسُهِرَ الصباح<sup>(١)</sup> .

قال رحمه الله: «و (واو) القسم و (تاؤه) نحو: والله، وتالله، وأمّا (الباء) في: مررت بزيد، وهو الأصل، و(الواو) بدلٌ منه، ولا يستعمل (الواو) مع فعل القسم، فلا يقال: حلفت والله، وكذا إذا كان المُقْسَمُ به ضميرًا لم يستعمل (الواو)، ويقال: يا إلهي بك لأنصرنَّ دينك، ولا يقال: وك، و(التاء) بدل من (الواو)، ولا يكون في غير اسم الله فلا يقال: تربً الكعبة (٢)، كما يقال: وربِّ الكعبة (٢).

و ( عن ) ومعناها : التعدِّي كقولك : رميت عن القوس .

و ( على ) للاستعلاء ، كقولك : وجب المال على زيد .

و ( الكاف ) للتشبيه نحو : زيدٌ كعمرو .

/ و (مذ) و (منذ) يجران ما بعدهما بمعنى: ابتداء الغاية ، ١٣٨ فيقال: ما رأيته مذيوم الجمعة (٤) بهذا المعنى ، وبمعنى آخر وهو أن يُراد الأمد كلُّه نحو: ما رأيته مذيومان ، تريد أمد ذلك يومان .

<sup>(</sup>١) ونحوه في المفصل ٣٣٨ ، وانظر شرح ابن يعيش ٢٠/٨ .

 <sup>(</sup>٢) نسب إلى الأخفش روايته هذا القسم ، وأجازه ابن هشام ، انظر المفصل ٣٤٢ ، وأوضع المسالك
 ٢٢/٢ ، والهمع ٢٣٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ط ٥٦: « ولا تستعمل (التاء) مع فعل القسم فلا يقال: حلف تالله ».

<sup>(</sup>٤) بعده في ط: « تُريد من هذا الحدّ ، ويُرفع ما بعدهما ، فيقال: منذ يوم الجمعة ... » .

و (حاشا) في الاستثناء، و (خلا) و (عدا) إذا جررت بهما .

فهذا هو القول في العوامل من الحروف وهي بأجمعها سبعة
وثلاثون حرفاً »(١) .

#### [ حروف القسم]

الشرح: الأصلُ في حروف القسم: (الباء) لدخوله على المظهر والمضمر، و(الواو) بدلُ منه وتدخل على الظاهر دون المضمر، و(التاء) بدلُ من الواو لأنها لا تدخل غير «الله».

وإنما لا يستعمل (الواو) مع فعل القسم لكيلا يبطل الغرض في إبداله من (الباء)، وذلك أنهم لمّا كان قولهم: حلفت بالله، محتملاً للإنشاء والإخبار عن اليمين المتقدّمة جاءا بـ (الواو) بدلاً منه لكي يخلص الكلام لعقد اليمين دون احتمال الإخبار، وفي استعمال فعل القسم معه إعادة الاحتمال وفيه نقض الغرض.

وإنما لم يُستعمل (الواو) مع الضمير لكي لا يُستعملُ الفرعُ استعمالَ الأصلِ ، ويقولون أيضًا : لأن الضمائر تُعيدُ الأشياءَ إلى أصولِها (٢) . ويستشهدون بلام الجرِّ الداخلة مكسورةً على الأسماءِ الظاهرة مفتوحةً على المضمر نحو : المال لَه ، على ما عُرِفَ في الحروف أنَّ بناءَها على الوقف ، فإذا احتيجَ إلى الحركة بُنيت على الفتح لخفَّته ،

<sup>(</sup>۱) ط۷ه.

 <sup>(</sup>٢) في الحاشية: « وها هنا لمّا كان للباء أصل في القسم ثبت ، و ( الواو ) لمّا لم يكن أصلاً سقط في الضمائر ، ولم يعد فيها ؛ لأن الضمائر تعيد الأشياء إلى أصولها ، وأصل ( الواو ) في القسم عدّم ، فعدم في الضمائر » . وانظر الأشياه والنظائر ٢٠٠/١ .

والقسمُ يقتضي (۱) جوابًا وهو المقصودُ منه ، ولا بد من أن يكون في جوابه « إنّ » و « اللام » في الإثبات و « ما » و « لا » في النَّفي ، وقالوا في قوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفَلَ كَالْمُوْمِنُونَ ﴾ (٢) إنَّ « اللهم » مقدَّرةٌ فيه ، فمعناه : لقد أفلح ، وقد يحذف ( ما ) و ( لا ) عند المضارع ويرادان نحو : ﴿ تَاللَّهِ تَفْ تَوُلُ ﴾ (٢) .

وأمَّا اختصاص اسم [الله] (٤) بدخول «تاء » القسم عليه فلماً ذكرنا في باب النداء من أنّ هذا الاسم مفارقُ لغيره بأحكام جمَّة .

وأما حدُّ القسم وحقيقته: هو جملة فعليَّةُ أو اسميَّةُ يُؤكَّدُ بها جملةُ موجبة أو منفيَّة ، نحو قولك: حلفتُ بالله ، وأقسمتُ ، وآليتُ ، وعَلَمَ اللهُ ، ويعلمُ اللهُ ، ولَعمرُك ، ولَعمرُ أبيك ، ويمينُ الله ، وأيمنُ الله ، وأمانةُ الله ، وعليَّ عهدُ الله لأفعلنَّ ، أو لا أفعلُ .

ومن شأن الجملتين أن تتنزّلاً منزلة جملة واحدة كجملتي الشرط والجزاء، ويجوز حذف الثانية ها هنا لدلالته كما يجوز هناك، فالجملة المؤكّد بها هي القسم، والمؤكّدة هي المُقسَمُ عليها، والاسم الذي يُلصق به القسم ليُعظّم به ويفخّم هو المُقسَمُ به.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تقتضي » ،

<sup>(</sup>Y) سورة المؤمنون الآية ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

### [ بقية حروف الجر ]

وأما (عن )(١) فمعناها أبدًا المجاوزة عن الشيء والتعدِّي ، وقوله تعالى :

## اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ (١)

أي : يتباعدون عنه ، على تُضمُّن البُعد ، ويكون اسمًا لجهة ٍ في قول الشاعر:

ولقد أراني للرِّمَاحِ دريئً من عن يميني مَرَّةً وأمامي (٢) بدليل إدخال ( مِنْ ) عليها .

وأمًّا (على) (٤) فللاستعلاء ، وأمًّا ما مثَّل به في المتن من قوله : وجب المال على زيد ، فمجاز ، ومثالها في الحقيقة : زيد على السطح ، وأما قولهم : تبحَّر في الأدب على صبغر سنت ، فيكون فيه بمعنى (مع )، ويكون اسمًا في قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢٢٦/٤ ، والمفصل ٣٤٣ ، وشرح ابن عقيل ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٣) البيت لقطري بن الفجاءة أحد فرسان الخوارج وشعرائهم المشهورين انظر شرح التصريح ١٩/٢ ، وشرح أبيات المغني للبغدادي ٣١٠/٣ ، وديوان الخوارج ٢٢٥ . وشرح أبيات المغني للبغدادي ٨٠٠٤ ، وشرح أبن عقيل ٢٤٣/١ ، والمغني ١٩٩ . والدريئة : الحلقة يرمى بها .

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٢٥٠/٤ ، وأسرار العربية ٥٦٦ ، والمقتصد ٧/٨٤٧ .

غَدَتْ مِنْ عليه بعدما تَمَّ ظِمْقُها اللهِ عليه بعدما تَمَّ ظِمْقُها

المعنى : غدت من أعلى ذلك المكان ، ويكون فعلاً في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴿ (٢) .

وأمًّا (كاف)<sup>(٣)</sup> التشبيه فيأتي على وجهين: تشبيه حقيقة ، وتشبيه بلاغة .

فالأول: زيد كعمرو، والثاني: كالأسد.

ويكون اسمًا في قول الشاعر:

\* يَضْحَكُنَ عِن كَالْبَرَدِ المُنَهَمِّ (٤) \*

قال أبو الفتح: « وتكون زائدةً مؤكدةً بمنزلة الباء / في خبر ليس ، ٣٨/ب وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ لَيْسَكُمِثُلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى عَنْ ذلك سَلِمَ الْبَصِيمُ ﴾ (٥) لأنك إن لم تعتقد زيادته اثبت لله تعالى مثلاً ، تعالى عن ذلك »(١).

<sup>(</sup>۱) هذا صدر بيت عجزه: \* تَصِلُّ وعـن قَيْض ببيداءً مَجْهَلِ .
والبيت : لمزاحم بن الحارث العقيلي وهو شاعر إسلامي . انظر ديوانه ١٢٠ (مجلة معهد المخطوطات
بالقاهرة ) ، والأزهية ٢٠٣ ، وشرح ابن يعيش ٨٨٨٣ . وورد بدون نسبة : في الكتاب ٢٣١/٤ ،
والمقتضب ٣٨/٣ ، والمقتصد ٢/٥٤٨ ، والتخمير ٢٧/٤ .

<sup>(</sup>Y) سورة القصيص الآية ٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٢١٧/٤ ، والمقتضب ١٤٠/٤ ، والمفصل ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٤) البيت للعجاج وقبله : \* بيض ثلاث كنعاج جُمُّ \* انظر : ملحقات ديوانه ٢٢٨/٢ ، تحقيق : السطلي ، وشرح التصريح ١٨/٢ ، وشرح أبيات المغني

وورد من غير نسبة في : أسرار العربية ٢٥٨ ، والمقتصد ١٣٦١، والمفصل ٣٤٤ ، والتخمير ٣٢٢/٣ . المنهم : الذائب ، انظر الصحاح (نهم).

 <sup>(</sup>٥) سورة الشورى الآية ١١ .

<sup>(</sup>٦) انظر سر الصناعة ١٩١/١ بتصرف يسير.

وقيل: وجاز أن تكون (١) في الآية للتشبيه ، ولا تكون زائدة ، ويكون المعنى : ليس كالله شيء (٢) ، ولا يكون في هذا إثبات المرتُل له تعالى ، ألا ترى أنّك تقول : مثلُك لا يفعل كذا ، ولا تريد أثبات المثل بل تريد أنّه من كان على مثل حالِك فإنّه لا يفعل ذلك .

وأما «مذ »و «منذ »(٢) فهي لابتداء الغاية في الزَّمان ، كما أنَّ (منْ ) لابتداء الغاية في المكان ،

فإن جررت ما بعدهما فهما حرفان ، وإن رفعت فهما اسمان ويكونان مرفوعين بالابتداء ، والخبر ما بعدهما ، والمعنى في كونهما اسمين: ابتداء الوقت (٤) ، كما إذا كانا حرفين ، والآخر انتظام الوقت كلّه (٥) .

وقوله: « ما رأيته مذ يوم الجمعة » بالجر كلام واحد ، وما رأيته مذ يومان ، جملتان الأولى فعليَّة ، والأخرى اسميَّة .

وأمًّا (حاشا ، وخلا ، وعدا ) فقد ذكرناها في باب الاستثناء بوجهها (٦) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يكون » .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٢/٦٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر الجمل ١٤٠ ، والمفصل ٣٤٥ ، ورصف المبائي ٣١٩ - ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٤) في الحاشية : « إذا قلت : ما رأيته منذ يوم الجمعة ، معناه : ابتدأ عدم رؤيتي من يوم الجمعة » .

<sup>(</sup>٥) في الحاشية : « على معنى أنك إذا قلت : ما رأيته منذ يومان ، أي : ما رأيته في هذين اليومين كليهما ، لا أنّ هذين يومين ابتدأ عدم رؤيتي » .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٦٦.

### [ الحروف المغملة ]

قال رحمه الله: « وما عداها من الحروف فهو لا يعمل نحو:

هَلْ ، وهمزة الاستفهام ، ولو ، ولولا ، وأمّا ، ولام الابتداء في
قولك: أزيد منطلق ، وقد ، وسوف ، والسين ، والحروف المكفوفة
وهي: « إنّما » وأخواتها ، و « ربّما » و « كما » تقول : زيد صديقي
كما عمرو أخي ، و « ما » ، و « لا » إذا كانتا مزيدتين نصوقوله
تعالى: ﴿ فَهِمَارَحْمَةِمْنَ اللّهِ ﴾ (١) ، و ﴿ إِنَّا لَا يَعْلَمُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وقد عمل بالاتباع والنيابة لا بأنفسها . وقد عرفت العوامل فكلُ ما لم يكن منها فهو غير عامل » (٢) .

السسرح : «هل » و « الهمزة »(٤) للاستفهام نحو : هل عمرو خارج ؟ وهل خرج عمرو ؟ وأزيد قائم ؟ وأقام زيد ؟ ، و « الهمزة » أعم تصرفاً من «هل »؛ لأنك تُوقِعُها قبل « الواو » و « الفاء » و « ثم » في قوله :

﴿ أَوَكُلُمَا عَنَهَدُوا ﴾ ( ) ، ﴿ أَوَ الْأَوْنَا الْأَوْلُونَ ﴾ ( ) ﴿ أَوَ الْإِنْ الْأَوْلُونَ ﴾ ( ) ﴿ أَفَهَنَكُانَ عَلَى بَيْنَةٍ ﴾ ( ) ﴿ أَفَهَنَكُانَ عَلَى بَيْنَةٍ ﴾ ( ) ﴿ أَفُهَنَكُانَ عَلَى بَيْنَةٍ ﴾ ( ) ﴿ أَثُمَ إِذَا مَا وَقَعَ ﴾ ( ) ،

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران الآية ١٥٩ . (٢) سورة الحديد الآية ٢٩ .

<sup>.</sup> ov b (4)

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٩٩/١ ، والمقتضب ١٨١/١ ، وأسرار العربية ٣٨٥ ، والمفصل ٣٨١ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ١٠٠ . (٦) سورة الصافات الاية ١٧ .

 <sup>(</sup>٧) سورة أل عمران الآية ١٤٤ .

<sup>(</sup>٩) سورة يونس الآية ٥١ .

و « هل » غير مُوقَعَة في هذه المواقع ، وعند سيبويه تكون « هل » بمعنى : قد (١) ، ويجوز حذف الهمزة عند الدلالة كما في قول الشاعر :

لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وإِن كُنتُ دَارِياً بِسَبْعِ رَمَيْنَ الْجَمْرَ أَمْ بِتَّمَانِ (٢)

ويجوز حذفها أيضًا إذا دخلت على (ألف) القطع إن كانت مفتوحة ، ويجوز حذف ألف الوصل عندها إن كانت مكسورةً نحو:

﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ ﴿ أَطَّلُعَ ٱلْغَيْبَ ﴾(٤) ، ﴿ أَطَّلُعَ ٱلْغَيْبُ ﴾(٤) ،

وتجيء لمعانٍ كثيرة:

أحدها : التّعجبُ نحو : ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَّ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ ﴿ ﴾ (٥) ،

وثانيها : التَّسويةُ نحو : ﴿ وَأَنذُرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ ﴾ (٦) ،

وثالثها : الترغيبُ نحو : ﴿ أَلَانُقَائِلُونَ قُومًا ﴾ (٧) ،

ورابعها: التوبيخ نصو : ﴿ أَكَذَّ بُتُم بِاَيْتِي ﴾ (^) ،

فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميتُ الجمر أم بثمان

والكتاب ١٧٥/٣ ، والمقتضب ٢٩٤/٣ ، والتخمير ١٤١/٤ ، وشرح ابن يعيش ١٥٤/٨ .

وورد بدون نسبة في : شرح الجمل لابن عصفور ٢٣٨/١، ورصف الباني ٤٥، وشرح ابن عقيل ٢/-٢٣ .

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) البيت لعمر بن أبي ربيعة ، انظر ديوائه ٢٠٩ ، وروايته فيه :

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات الآية ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم الآية ٧٨ .

 <sup>(</sup>۵) سورة الفرقان الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية ٦.

 <sup>(</sup>٧) سورة التوبة الآية ١٣ .

٨٤ سبورة النمل الآية ٨٤.

وخامسها: الوعيدُ نصو: ﴿ أَلَوْمُولِكِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ (١) ،

وسادسها: التّقريرُ نحو: ﴿ أُولَمْ يَرُوْأَأَنَّاجَعَلْنَاحَكُرُمَّاءَامِنًا ﴾ (٢)،

وسابعها: التّنبية نصو: ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمُافَكَاوَىٰ ﴾ (٢) ،

وثامنها: الأمرُ نصو: ﴿ وَأَسْلَمْتُمْ اللَّهِ الْأَمْرُ نُصُو: ﴿ وَأَسْلَمْتُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وتاسعها: الإنْكارُ نصو: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خُلَقْنَاكُمْ عَبَثُما ﴾ (٥)،

وعاشرها: الاستبطاءُ نحو: ﴿ أَلَمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ مَامَنُواً ﴾ (١) .

فأمًّا « لـو »(٧) فإنها امتناع الشيء لامتناع غيره ، ولا يتعلَّق إلا بالفعل ، فإن وقع بعدها الاسم فهو فاعل فعل مضمر يفسلره الظاهر نحو قوله تعالى :

﴿ قُل لَّوْأَنتُم تَمْلِكُونَ ﴾(١)

وقالوا في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ صَبَرُواْ ﴾(١) تقديره / ولو ١/٣٩ ثَبَتَ أَنَّهُم صَبَرُواْ ﴾(١)

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات الآية ١٦.

 <sup>(</sup>٢) سورة العنكيوت الآية ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الضحى الآية ٦.

<sup>(</sup>٤). سورة أل عمران الآية ٢٠.

<sup>(</sup>a) سورة المؤمنون الآية ه ١١ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحديد الآية ١٦.

<sup>(</sup>V) انظر الجمل ٣١١ ، والمقصل ٣٨٥ ، والمفنى ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء الآية ١٠٠ .

<sup>(</sup>٩) سورة الحجرات الآية ه .

<sup>(</sup>١٠) قال سيبويه وجمهور البصريين إنها مبتدأ ثم قيل: لا خبر له ، وقيل له خبر محذوف ، وقال الكوفيون وغيرهم: فأعل بثبت مقدراً . انظر الكتاب ١٣٩/٣، وأوضع المسائك ٢/٥٧٣ ، والهمع ١٧٠/٢ .

ويجعل « لو » الجملتين التّابتتين منفيّتين ، والمنفيّتين تابتتين ، إذا قلت : لو جئتّني لأكرمتُك ، فمعناه : أنّه لم يحصلُ منك مجيء ولا منّي إكرامٌ ، وإذا قلت : لو لم تجعّني لم أعطيك ، كان المجيء والإعطاء موجودين .

ولا بد من « اللام » في الجملة الثابتة التي هي الجواب لها ، وقد يُحذف قليلاً نحو قوله : ﴿ لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَكُ أَجَاجًا ﴾(١) ،

وقوله : ﴿ لَوَشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم ﴿ لَوَشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم ﴾(٢) ،

وقد يحذف الجواب بأسره نحو قوله : ﴿ ، وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَالسُّيِّرَتَ بِهِ . ﴾ (٢)،

ولا يجوزُ تقديمُ الجوابِ عليها ، وكذلك في « لولا » ،

وأمَّا « لولا »<sup>(٤)</sup> فتكون على وجهين: أحدهما: امتناعُ الشيءِ لوجودِ غيره نحو قول عمر [ رضي الله عنه ]: « لولا عليَّ لهلكَ عمرُ » ، فالمعنى أن الهلاك امتنع لوجود عليّ عليه السلام.

والثَّاني: أن تكونَ للتحضيضِ بمعنى (هلاً) نحو قوله تعالى: ﴿ لُولًا أُخَّرُنِّنِي ﴾(٥)، وهي في هذا الوجه مختصَّةً

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة الآية ٧٠ . (٢) سورة الأعراف الآية ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد الاية ٣١.

وجوابه المحذوف: لكان هذا القرآن.

انظر البيان ٢/٢٥ ، وإملاء ما منّ به الرحمن ١٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر المقتضب ٧٦/٧ ، والمفصل ٣٧٧ ، والجنى الدائي ٩٩٥ .

 <sup>(</sup>٥) سورة المنافقون الآية ١٠.

بالفعل ؛ لأنَّ التَّحضيضَ بمعنى الأمر وهو لا يكون إلا بالفعل ، ويُحذف الفعل كثيرًا ، مثل قول جرير :

تعدوً نعقر النبي الفضل مَجْدِكم بني ضَوْطَرى لولا الكَميّ المُقتَعا (١) وأمّا « هلا « هلا » في الوجه الثّاني ، وكذلك « لولا » في الوجه الثّاني ، وكذلك « لو ما » ، و « ألا » (٢) ولا يدخل إلا على فعل ماض أو مستقبل ، وإن وقع بعدها اسم منصوب أو مرفوع كان بإضمار فعل ناصب أو رافع .

والمراد بالتحضيض: استبطاء وجود الفعل.

وأمَّا (أمَّا) (٤) فلت فصيل المجمل كقولك: عندي رجلان أمَّا أحدهما فقائمٌ وأمَّا الآخر فقاعدٌ، ومنه قوله:

﴿ فَمِنْهُ مِ شَقِي النَّالِ ١٠٠ ﴿ فَمِنْهُ مُ النَّالِ ١٠٠ ﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلنَّادِ ١٠٠ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ مِنْ ١٠٠ ﴾ (٥)

تعدون عقر النيب أفضل سعيكم بنى ضوطرى هلاً الكميّ المقتّعا وانظر الجمل ٢٤١ ، والخصائص ٢٥/١ ، والتخمير ١٣٠/٤ ، وشرح ابن يعيش ١٤٤/٨ . ونسب إلى ونسب إلى الأشهب بن رميلة كما في المخصص ١٩٩/١٣ ، وأمالي ابن الشجري ٢١٠/٢ . ونسب إلى الفرزدق كما في الأزهية ١٧٧ .

وورد من غير نسبة في: المقتصد ١/٢١٨، والجنى الداني ٦٠٦، والهمع ٢/١١٢. والنيب: المسنة من الإبل، والضوطرى: الضخم، والكميّ: الشجاع.

- (٢) انظر الكتاب ٢٣٢/٤ ، والمقصل ٣٧٦ ، ورصف المياني ٤٠٧ .
  - (٣) انظر رصف المبائي ٨٤ ، والمغني ١٠٢ .
  - (٤) انظر الكتاب ٣/٣٣٢ ، والأزهية ١٥٢ ، والمفصل ٢٨٦ .
    - (٥) سورة هود الآيات ١٠٥ ، ١٠٨ ، ١٠٨ .

<sup>(</sup>١) انظر ديوانه ٩٠٧ ، وروايته :

وتدخل « الفاءُ » في خبر المبتدأ الذي دخل عليه ؛ لِمَا فيها من معنى الشرط، وإذا دخل على الجملة الفعليَّة فيُقدَّم المفعول أو ما يجري مجراه كقوله :

# ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَانَقَهُر ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَائَنَهُر ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وأمًا (إمًا) (٣) بكسر الهمزة فلتعليق الحكم بأحد المذكورين على سبيل الشَّك أو التَّخيير، قال الله:

## ﴿ إِنَّاهَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّاشَاكِرًا وَإِمَّاكَفُورًا ﴾(٤) ،

قال علي بن عيسى (٥): « المعنى إن شكر فهديناه ، وإن كفر فهديناه ، وإن كفر فهديناه ، «<sup>(٦)</sup> يعني: لا يلومن إلا نفسه . وعد أكثر النحويين (إما) من حروف العطف إلا أبا على الفارسي (٧) فإنه لا يُعدنها لدخول العطف عليها (٨) ، ووقوعها قبل المعطوف عليه نحو: خذ إمّا ذاك وإمّا هذا .

<sup>(</sup>١) سورة الضحى الآيتين ٩ ، ١٠ . (٢) سورة الضحى الآية ١١ .

 <sup>(</sup>٣) انظر المقتضب ٣/٨٢ ، والمفصل ٣٨٤ ، والمغني ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان الآية ٣.

 <sup>(</sup>٥) هو علي بن عيسى بن علي بن عبدالله أبو الحسن الرّمانيّ . كان إمامًا في العربية ، علاّمةً في الأدب في طبقة الفارسي ، والسيرافي ، معتزليًا ، توفي سنة ٣٨٤ هـ .
 انظر ترجمته في إنباه الرواة ٢٩٤/٢ ، وبغية الوعاة ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) هذا النصّ ذكره صاحب التبصرة والتذكرة ١/٤٣١ - ١٣٥ ، قال : « هذا قول شيخنا أبي الحسن علي بن عيسى النحوي »

 <sup>(</sup>٧) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ، واحد زمانه في علم العربية ، أخذ عن الزجاج وابن السراج ،
 وكان متهمًا بالاعتزال ، من أشهر مؤلفاته : الإيضاح ، والتكملة ، والحجة ، توفي سنة ٣٧٧ هـ .
 انظر ترجمته في : إنباه الرواة ٢٠٨/١ ، والبغية ٢٩٦/١ .

<sup>(</sup>٨) انظر الإيضاح ٢٨٩ ، والمقتصد ٢/٩٤٣ .

وأما « لامُ »(١) الابتداء فمعناها : تأكيدُ مضمون الجملة ، فإذا دخل على الجملة ( إنَّ ) فلا يخلو إمّا أن تكون داخلة عليها والاسم مقدم على الخبر فينقُل (اللاَّم) إلى الخبر ، أو على شيء يتصل بما هو من الجملة نحو :

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنْوُرْزَحِيثٌ ﴾ (٢) ﴿ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾(١)،

أو يكون الخبر مُ قدَّمًا على الاسم فيبقى ثابتًا فيه نحو:

وذلك لئلا يجتمع كلمتا تأكيد في كلمة واحدة ، والذي جعل (إنَّ ) بمعنى « نعم »(٥) في قوله : ﴿ إِنَّ هَلَا نِ لَسَحِرَانِ ﴾(١) قيل له : هلاً كان : إنَّ لهذان ساحران ؛ لأن الحرف عندك ليس للتّأكيد ومحل « اللاَّم » المبتدأ ما لم يدخل / عليه (إنَّ ) المؤكِّدة ، فلهذا كان ٣٩/ب أقوى الوجوه في الآية أنها لغة بنى الحارث بن كعب (٧).

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ١٣٤/٢ ، والمقصل ٣٤٠ ، والجني الداني ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الأية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٤) سورة أل عمران الآية ١٣ .

<sup>(</sup>ه) حكاه الكسائي عن عاصم . انظر تفسير القرطبي ٢١٨/١١ . ونسب هذا للمبرد والأخفش الصغير ، انظر المقتضب ٢٦١/١ ، والجنى الداني ٣٩٨ ، والمغني ٥٧ .

 <sup>(</sup>٦) سورة طه الآية ٦٣ .
 قرأ ابن كثير وحفص بتخفيف (إن) ، والباقون بالتشديد ، إلا أن أبا عمرو قرأ « هذين » بالياء .
 انظر حجة القراءات ٤٥٤ ، والمبسوط ٢٩٦ ، والكشف ٢٩٩/ .

 <sup>(</sup>٧) انظر الخلاف في توجيه هذه الآية في: إعراب القرآن للنصاس ٣٤٣/٢ ، وإملاء ما من به الرحمن
 ١٣٣/٢ ، وشرح شئور الذهب ٤٦ ــ ٥١ حيث أفاض ابن هشام في توجيهها

وأمًّا قد ، وسوف ، والسين ، قد مرَّ(۱) شرحها في علامات الفعل<sup>(۲)</sup>.

وأمًّا الحروفُ المكفوفةُ فقد بيَّنًا الوجه في عَزْلِها عن العمل

بالكفًّ في باب « إنّ »(۲) .

وأمًّا « ما » و « لا » المزيدتان فهما في نحو قوله :

﴿ مِمَّاخَطَاياهِم أُغْرِقُوا ﴾ (٤) ، ﴿ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ (٥) ، ﴿ عَمَّاقَلِيلِ ﴾ (١) ، ﴿ وَإِذَا مَا آُنزِلَتَ سُورَةٌ ﴾ (٧) ، ﴿ وَإِذَا مَا آُنزِلَتَ سُورَةٌ ﴾ (٧) ، ﴿ فَلَا أُفْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾ (٩) . ﴿ فَلَا أُفْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾ (٩) .

ودليل كونها زائدةً أنَّه قال [ سبحانه وتعالى ] بعده :

﴿ وَإِنَّهُ الْقَسَدُّ لَّوْتَعُلُّمُونَ عَظِيمُ ﴿ (١٠) .

وقوله : ﴿ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ ﴾(١١) أي : أن تَسْجُدُ (١٢) ،

قال علي بن عيسى : « وإنّما يؤتى بالصلة (١٢) لتكثير اللَّفظ ، وتمكين

- (١) في الأصل: « مرَّت » . (٢) انظر ص ١١ .
  - (٣) انظر ص ١٤٠.
- (٤) سبورة نوح الآية ٢٥ ، وهي قراءة أبي عمرو . انظر التبصرة ٢٦٠ ، والنشر ٢٩١/٢ .
  - (٥) سبورة القصص الآية ٢٨ .
  - (٦) سورة المؤمنون الآية ٤٠ .
  - (٧) سورة التوبة الآية ١٢٧ .
    - (٩) سورة الواقعة الآية ٥٥ وفي الأصل: « ولا » .
      - (١٠) سورة الواقعة الآية ٧٦.
      - (١١) سورة ) لأعراف الآية ١٢ .
    - (١٢) ودليل زيادتها في قوله تعالى: ( ما منعك أن تسجد ) سورة من الآية ٧٠ .
      - (۱۳) أي: الزيادة .

المعنى في النفس مع ظهور منيَّة الطَّراوة والبهاء والملاحة في أداء المقصود الذي يحصل بدونها في سماع المخاطب، فصار مثله على سبيل التَّقريب كالخبيص (١) المُزَعْفَر في أنّه لا يزيد اللَّوز حلاوةً في المَنكِ وإنّ ما يكن وإنّ ما يكن السيء وإن لم يكن مقصوداً ».

وأمّا حروف العطف فلا عمل لها لشمولها على الدخول في القبيليْن ويأتي ذكرها في بابها إن شاء الله تعالى (٢).

<sup>(</sup>١) الخبيص : نوع من الحلوى . انظر اللسان في (خبص) .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٨٥.

## الفصل الرابع

## في عواصل الأسلماء

[قال رحمه الله]: الفصلُ الرابعُ في عواملِ الأسماءِ وهي على ضربين: ضربُ يعملُ عملَ الحرفِ ، فالأول على ضربين: ضربُ يعملُ عملَ الفعلِ ، وضربٌ يعملُ عملَ الحوفِ ، فالأول على ضربين: ضربٌ يعملُ عملَ الفعلِ على المجاز نحو: « عشرون درهماً »، وكذا جميعُ الأسماءِ التي يكون لها تمييز ، ويأتي ذكرُها في بابها

## وضرب يعمل عمل الفعل على الحقيقة وهو خمسة :

أحدها: اسم الفاعل نحو: ضارب، ومُكرم، يعمل عمل يَفْعَل (١) من فيعليه تقول: زيدٌ ضاربٌ أبوه عمرًا الآن أو غدًا، كما تقول: يضربُ أبوه عمرًا ، والثاني: اسم المفعول يعمل عمل (يُفْعَل) تقول: هذا رجلٌ مضروبٌ غلمانُه، كما تقول: يُضْرب غلمانُه، قال الله تعالى:

## ﴿ . ذَالِكَ يَوَمُّ بَعِنْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ ﴿ (٢) ، (٣) .

الشرح: قد بيَّنًا من قبل أن الأصل في الاسم كونُه معربًا معمولاً لوجود المعاني الموجبة للإعراب فيه وهو كونه فاعلاً ، ومفعولاً ، ومضافًا إليه ، وإذا كان كذلك فإنه إذا كان عاملاً في غيره لا يكون

<sup>(</sup>١) في الأصل « الفعل » ، وما أثبته من ط ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية ١٠٣.

<sup>· 01</sup> P (L)

أصْلياً في عمله بل لكونه محمولاً على الفعل ، أو على الحرف ، فكان في أدنى درجة العوامل ، فلذلك أخَّرَه عن رتبة الفعل والحرف في المتن ،

وأمًّا معنى قوله في « عشرون » وأمثاله : إنّه يعملُ عمل الفعل على المجازِ ، فإنّه يسمَّى نَصْبًا على التشبيه بالمفعول ؛ لكونه فضلةً في الكلام ، كما أنّ المفعول فضلةٌ في الكلام ، وذلك إذا قلت : عندي عشرون رجلاً ، كما قلت : هم ضاربون زيدًا ، فكما أنّ الضّربَ يقتضي مضروبًا فكذلك « عشرون » يقتضي معدودًا ، إلا أنّ المفعوليَّة حقيقةٌ في ( زيد ) لوقوع الضَّرْبِ به دون المعدود فإنَّه لمجرَّد المشابهة فكان مجازًا .

وأمَّا ما يعملُ عملَ الفعلِ على الحقيقةِ فالخمسةُ المذكورةُ في المتنِ / ١/٤٠ وهو: اسمُ الفاعل ، واسمُ المفعول ، والصفةُ المشبهة ، والمصدرُ ، وأسماءُ الفعل .

#### [ اسم الفاعل ]

وأمَّا اسمُ الفاعل<sup>(۱)</sup> فهو: الاسم الذي اشْتُقَّ من الفعل لذَاتِ من فَعَل . ووزنه القياسي في الثلاثي (فاعل) كضاربٍ، وشادًّ، وواعدٍ، وقائلٍ، وبائعٍ، ورامٍ، وداعٍ

وفي نوات الزوائد والرباعية بوزن مضارعه لا فرق بينهما سوى وضع « الميم » فيه موضع حرف المضارع في الفعل إلا في : « تفعل » و « تفعل » و « تفعلل » فإن الرابع فيه مكسور ، وفي الفعل مفتوح فرقاً

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢١/١ ، والجمل ٨٤ ، والمقتصد ١/٨٠٥ .

بين اسم القاعل واسم المفعول كه: مُتربِّص، ومُتَجَانِف، ومُتدحرج، كقولك : مُعْط، ومُربِّ، في (يعطي) و (يربِّي)، على هذا إلى آخر الأوزان .

ويعملُ عملَ الفعلِ في التّقديم والتّأخيرِ والإظهارِ والإضمارِ.

مثاله في التقديم: ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَلْغُ أُمِّنَ هُ ﴾(١) ،

وفي التأخير : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾(٢)

تقديره: والذين هم يحافظون فروجهم ، لكن لمَّا قُدِّم المفعولُ قُوِّي العاملُ بإدخال « اللام » كما ذكرنا في نفس الفعل كقوله تعالى:

﴿ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِيمُ مِرْهَبُونَ ﴾(١)، ﴿ إِن كُنْتُمْ لِلرَّهُ عَالَمُ عَلَيْكُمْ عَالَمُ عَلَيْكُمْ عَالَمُ عَلَيْكُمْ عَالَمُ عَلَيْكُمْ عَالَمُ عَلَيْكُمْ عَالَمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِي عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِ

ومثاله في الإضمار : ﴿ إِنَّ أَللَّهَ فَالِقُ ٱلْخَبِّ وَٱلنَّوكَ ﴾ (٥)

يجوز أن يكون (النَّوى) منصوب المحلِّ بإضمار: فالق النَّوى . ويجوز إعماله مثنًى ومجموعًا (١) تقول: هما ضاربان زيدًا، وقال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية ٢.

قرأ حفص بالإضافة والباقون بالتنوين .

انظر حجة القراءات ٧١٢ ، والمبسوط ٤٢٨ ، والكشف عن وجوه القراءات ٢٢٤/٢.

 <sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآية ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف الآية ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام الآية ه٩.

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب ١٨٣/١ ، وارتشاف الضرب ١٨١/٣ ، والتصريح ٢٩/٢ .

# ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْفَرْكِةِ رِجُزًا ﴿(١)، وَ ﴿ هَلُهُنَّ كَانِهُ فَاتُّ ثُمَّ وَ \* (٢)،

ويشترط في إعماله أن يكون خبرًا لمبتدأ نحو: هذا ضاربُ زيدًا ، أو صفةً لموصوف نحو: مررت برجلٍ ضاربٍ أخاك، أو حالاً لذي الحال نحو: جانني زيد راكبًا حمارًا .

أو يدخله حرف استفهام نحو: أقائم أخواك؟ ، أو حرف النّفي نحو: ما ذاهبٌ غلاماك<sup>(٣)</sup> .

فإن قيل: ما معنى قوله: « يعمل عمل ( يَفْعَل ) من فعله » ؟ . قيل: معناه أنه إنّما يعمل إذا أردت الحال أو الاستقبال ، فلا يجوز: زيد ضاربٌ عمرًا أمس ( على عمرًا أمس ، وأما قوله تعالى :

﴿ وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾(٥)

فهو حكاية حالٍ ماضيةٍ .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت الآية ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآبة ٣٨.

قرأ أبو عمرو بالتنوين ونصب (ضره) ، وقرأ الباقون بالإضافة . انظر حجة القراءات ٦٢٣ ، والمبسوط ٣٨٤ ، والكشف ٢٣٩/٢ .

 <sup>(</sup>٣) هذا ما ذهب إليه البصريون ، وذهب الكوفيون والأخفش إلى عدم اشتراط الإعتماد المذكور .
 انظر شرح الجمل لابن عصفور ١/٥٥٠ ، وشرح قطر الندى ٣٨١ ، والهمع ٧٩/٥ \_ ٨١ .

<sup>(</sup>٤) خلافًا للكسائي فإنه أجازه .

انظر شرح الكافية ١٩٩/ ، وشرح ابن عقيل ١٠٦/٢ ، والتصريح ٢/٦٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف الآية ١٨.

ومعنى قوله : « من فعله » أنّ اسم الفاعل إذا كان مأخوذًا من فعل متعدّ فإنّ من فعل لازم فإنّه متعدّ فإنّه يرفع الفاعل وينصب المفعول به ، وإن كان من فعل لازم فإنّه يرفع الفاعل ولا مفعول له كما لا مفعول للفعل اللاّزم كقولك : زيد داهب غلامه .

#### [ **اسم ال**مفعول ]

وأمًّا اسم المفعول: فهو الاسم المشتق من الفعل لذات من وقع الفعل به(١) .

ووزنه القياسي في الثلاثي : « مفعول » كمضروبٍ ، ومشدودٍ ، وموعودٍ ، ومبيعٍ ، ومقولٍ ، ومدعو ً ، ومرمي ً .

وفي ذوات (٢) الزوائد والرباعية بوزن مضارعه / المجهول لا فرق ٤٠ /ب بينهما غير وضع « الميم » فيه موضع حرف المُضارعة في الفعل نحو: مكرَمٌ ومجرّبٌ ومستخرَجٌ

وما ذكرنا في إعمال اسم الفاعل من الجواز في إعمال مُثَنَّاه أو مجموعه ، والشرائط في اعتماده على (٣) خمسة أشياء ، وكونه للحال والاستقبال فيعتبر في اسم المفعول أيضاً .

وقد يستوي اسم الفاعل واسم المفعول في اللَّفظ دون التقدير نحو: مُختارٍ، ومُجابٍ، ومُضطرً، ويظهر الفرق عند قلب الألف، وفكِّ الإدغام.

<sup>(</sup>١) انظر تعريف اسم المفعول في الإيضاح في شرح المفصل ٦٤٣/١ ، وشرح الكافية ٢٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الذوات » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « إلى » .

#### [ الصفة المشبمـة ]

قال رحمه الله: « والثالث الصفة المشبهة وهي: الصفات التي تُثنَّى وتُجمع نحو: حَسنن ، وحسنان ، وحسنون ، وحسنة (۱) ، وحسنات ، وتقول : مررت برجل حسن أصحابه ، وكريم آباؤه ، رفعت « أصحابه » بحسن ، و « آباءه » بكريم ، كما ترفع بفعلهما إذا قلت : حسن أصحابه ، وكرم أباؤه .

والرابع: المصدر، كقواك: عجبت من ضَرَبك زيدًا، يعمل عمل الفعل إذا قلت: مِن أن ضربت زيدًا، ومِنْ ضَرَب زيد عمرو (٢)، ومن ضرب زيد عمراً بالتنوين »(٣).

العنى في كونها مشابهة أنها تُشابه (3) اسم الفاعل في التثنية والجمع والتذكير والتأنيث ، والأمثلة في المتن . وإذا كانت الصفة لا تُثنَى ولا تُجمع فهي لا تعمل عمل الفعل لعدم مشابهتها اسم الفاعل ، وهي تدل على معنى ثابت ، فإن أردت حادثًا بها جنت بوزن اسم الفاعل القياسي ، فتقول : حاسن ، أو كارم الآن أو غدًا في : حَسَن ، وكريم ، قال الله تعالى :

## ﴿ وَضَا إِنَّ إِلِّهِ مَا دُرُكُ ﴾(٥).

<sup>(</sup>۱) بعده في ط ۹۵: « وحسنتان » ،

<sup>(</sup>٢) بعده في ط ٥٩ : « تريد من أن ضرب زيدًا عمرو » .

<sup>(</sup>٣) بعده في طه ٥٩ : « تريد من أن ضرب زيد عمراً ، ومن ضرب عمراً ، بالتنوين » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يشابه».

<sup>(</sup>٥) ي سورة هود الآية ١٢ .

وتُضاف إلى فاعلها كقولك: حسنُ الوجه ، كما يُضاف اسم الفاعل ، واسم المفعول إلى الفاعل نحو: هذا ضامرُ البطن ، ومؤدَّبُ الخُدَّام .

وفي مسألة « حسن الوجه » سبعة أوجه (١) : حسن وجهه ، حسن الوجه ، حسن الوجه ، حسن وجه ، وحسن وجه ، حسن وجه ، وحسن وجه ، حسن وجه .

#### فصل

وأمًّا الصفة التي لا تُثنّى ولا تُجمع فلا تعملُ عملَ الفعل فهي «
أفعل » للتفضيل ، وهي لا تُبنى إلا من ثلاثي ليس من الألوان والعيوب
كفعل التعجب نحو: هو أشرف منه ، وأكبر منه ، وتقول في معنى
التفضيل ممًّا وراءها: هو أشد سمرة منه ، وأبْين بياضًا منه ، / ١٤١ وأقبح عورًا ، وأسرع انطلاقًا . ويتعاقب عليها حالتان متضادتان: لزوم التّنكير عند مصاحبة (من ) ، ولزوم التعريف باللام أو الإضافة عند مفارقتها . فهو في الحالة الأولى يستوي فيها المؤنث والمذكر والتّثنية ، والجمع ، قال الله تعالى:

﴿ وَمَانُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِى أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ أَهُ (٢)
وقال : ﴿ هَنَوُلِآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُ ۗ ﴿ اللَّهِ عَنَّى مَمَا تطلبون .
و : ﴿ كَانُواْهُمُ أَشَدًّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ (٤) ،

<sup>(</sup>١) انظر المقصل ٢٧٥ - ٢٧٦ ، وأوضيح المسالك ٢٧١/٢ .

<sup>(</sup>Y) سورة الزخرف الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة هود الآية ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة غافر الآية ٢١ ، في الأصل : « منه » .

وتقول : الله ورسوله أعلم ، أيْ : من سائر الناس .

وأمَّا في الحالة الثانية : فإن كان معرَّفًا باللهم أنَّثَ وتُنتِّي وجُمع ، قال الله تعالى : ﴿ فَأَرَكُمُ ٱلْأَيْهَ ٱلْكُرْرَى ﴾(١)

وقال ﴿ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْأَرْذَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فإن كان مُعرَّفًا بالإضافة جاز الأمران ، قال الله تعالى :

﴿ وَلَنَجِدَ أَهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ ﴾(١)،

وقال: ﴿ هُمُّ أَرَاذِلُنَا ﴾(٥)، وقال ﴿ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا ﴾ (٦) وقال : ﴿ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا ﴾ (٦) وقوله : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ ﴾(٧)

ف : « مَنْ »(^) منصوب المصلّ بفعل مضمرٍ من جنس الظّاهر تقديره والله أعلم : فيعلم من يضلُّ ، ولا يجوز أن يكون « مَن » مجرور المحلّ بالإضافة ، قالوا : لأنَّ اسم التفضيل يضاف إلى ما هو من جنسه ، فيكون المعنى : إنّه أعلم الضّالين ، تَعَالَى عن ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة النازعات الآية ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآية ١١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٥) سورة هود الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام الآية ١٢٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام الآية ١١٧.

 <sup>(</sup>٨) وهو قول أبي علي الفارسي ، وهناك أراء أخرى في إعراب (من) .
 انظر إعراب القرآن لابن النحاس ٧٧٧١ ، والمشكل ٧٨٥/١ ، والبيان ٣٣٦/١، والبحر ٢١٠/٤ .

### [المصدر]

وأمًّا المصدر: فهو الحدث الذي اشْ تُقَّ الفعل منه عند البصريين كما ذكرناه في المنصوبات العامَّة (١)، ووزنها الغالب في الثلاثي: « فَعْلُ » في المتعدي واللازم، و « فُعُول » أَعْلَبُ في اللازم، لكنَّه خرج عن هذا الأصل المقيس لازدحام المعاني المتغايرة على ألفاظه المفردة فأرادوا أن يفرِّقوا بين تلك المعاني بالمصادر (٢)، فقالوا مثلاً: وجد الضَّالة وجُدانًا ، وفي الحُزن: وَجُداً ، وفي الغِنَى: وُجُداً ، وفي الغضب: مَوْجِدة (٣)، ونظائرها تكثر

وهذا الاختلاف والكثرة يختص الثلاثي دون ذوات الزوائد ، فإنها تجيء على نهج واحد إلا ما شذَّ وندر ،

فأمَّا في الثّلاثي فتبلغ (٤) صيغتها أكثر من ثلاثين وزنًا ، وقد اختار بعضهم صيغتها وأمثلتها من كتاب الله تعالى ، فقال : قَتْلُ (٥)، وفِسْقُ (٢)، ويُخُلُ (٧)، ورَحْمَ  $\bar{b}$  (٨)، وقِسْمَ  $\bar{b}$  (٩)، وقَدْرِه (١٠)، ودَعْوَى (١١)، وذِكْرَى (١٢)،

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۲۵.

<sup>(</sup>٢) انظرتفصيل معانى هذه المصادر في شرح الشافية للرضى ١/٢٥١ فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان والتاج في ( وجد ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فيبلغ » ،

<sup>(</sup>٥) من قوله تعالى : ( ... والفتنة أشدُّ من القَتْل ..) سورة البقرة الآية ١٩١ .

<sup>(</sup>٦) من قوله تعالى : ( ... ذلكم فسنق .. ) سورة المائدة الآية ٣ .

<sup>(</sup>V) من قوله تعالى : ( ... ويأمرون الناس بالبُّخُل ..) سورة النساء الآية ٣٧ .

<sup>(</sup>A) من قوله تعالى : ( أولئك عليهم صلوات من ربِّهم ورَّحْمة . . ) سورة البقرة الآيـة ١٥٧ .

<sup>(</sup>٩) من قوله تعالى: ( تلك إذا قسمة ضيرى ) سورة النجم الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>١٠) من قوله تعالى: ( وما قدروا الله حق قدره ... ) سورة الأنعام الآية ٩١ .

<sup>(</sup>١١) من قوله تعالى: ( فما كان يعواهم ... ) سورة الأعراف الآية ٥ :

<sup>(</sup>١٢) من قوله تعالى : ( ... ولكن ذكرى لعلهم يتقون ) سورة الأنعام الآية ٩١ .

ورُجْعَى (۱) ، وشَـنْان (۲) ، وعِصْيَان (۱) ، وعُصْيَان (۱) ، وكُفْرَان (٤) ، وهَرَبُ (١٠) ، / ٤١/ب وكَذَبُ (٢) ، وعِوَجُ (٧) ، وغَلَبَة (٨) ، ونَظرةُ (٩) ، وخيَرةُ (١٠) ، وزَوَال (١١) ، ونكَاحُ (١٢) ، وسُسُؤَال (١٣) ، وشـهَادَةُ (١٤) ، وعِمَارَةُ (١٥) ، ودُعَاء (١٦) ، وخُرُوج (١٧) ، وقَبِهُ ولُ (١٨) ، وزفير (١٩) ، ومُهُ لِكُ (٢٠) ، ومَوْعِدُ (٢١) ، ومَرْحَمَةُ (٢٢) ، ومَعْذَرَةُ (٢٢) .

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : ( إن إلى ربك الرُّجْعَى ) سورة العلق الآية ٨ .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « شناعن »، وهي من قوله تعالى (... ولا يجرمنكم شنئان قوم ٠٠) سورة المائدة الآية Y .

<sup>(</sup>٣) من قوله تعالى : ( ... وكرُّه إليكم الكفر والفسوق والعصْ يَان .. ) سورة الحجرات الآية ٧ .

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ( ... فلا كفران لسعيه .. ) سورة الأنبياء الآية ٩٤ .

<sup>(</sup>٥) مطموسة في الأصل ، وهي من قوله تعالى : ( ... ولن نعجزه هَرَبًا ) . سورة الجن الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٦) من قوله تعالى : ( وجاءوا على قميصه بدم كَذب .. ) سورة يوسف الآية ١٨ .

<sup>(</sup>Y) من قوله تعالى: ( لا ترى فيها عوجًا ولا أمنا ) سورة طه الآية ١٠٧ .

<sup>(</sup>٨) من قوله تعالى ( ... وهم من بعد غلبهم سيغلبون ) سورة الروم الآية ٣ .

<sup>(</sup>٩) من قوله تعالى : ( وإن كان نو عسرة فُنَظرَة إلى ميسرة ... ) سورة البقرة الآية ٢٨٠ .

<sup>· (</sup>١٠) من قوله تعالى : ( ... ما كان لهم الخيرة ... ) سورة القصم الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٢١) من قوله تعالى : ( ... بل لهم مَوْعدُ ... ) سورة الكهف الآية ٥٨ .

<sup>(</sup>٢٣) من قوله تعالى : ( ... قالو مَعْذِرَةً إلى ربكم ..) سورة الأعراف الآية ١٦٤ .

وأمَّا في نوات الزوائد فوزنه في كلِّ بابٍ ظاهر ، ويكون في إعماله على ضربين : مضاف ، وغير مضاف .

فإن كان مضافًا وكان من المتعدِّي فلا يخلو إمَّا أن يكون مضافًا إلى الفاعل ، أو إلى المفعول .

فإن كان مضافًا إلى الفاعل انجرُّ وبقي المفعول منصوبًا نحو:

﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ ﴾ (١) .

وإن كان إلى المفعول انجر وبقي الفاعل مرفوعًا نحو:

﴿ فَتَلَأُولُندِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ ﴾ (١) ،

وإن كان غير مضاف وجدت الفاعل مرفوعًا والمفعول منصوبًا نحو: عجبت من ضَرَّب زيد عمرًا .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ١٣٧.

هذه قراءة القراء ما عدا ابن عامر . انظر حجة القراءات ٢٧٣ ، والمبسوط ٢٠٣ ، والكشف ٢٥٣/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الآية ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البلد الآية ١٣.

<sup>(</sup>a) سورة الروم الآية T.

وفي غير المضاف نحو: ﴿ أُو إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِرِذِي مَسْغَبَةِ ﴿ كَا يَتِيمُا ﴾ (١). وفي ترك المفعول في المضاف: ﴿ خَلْقُ اللّهِ ﴾ (٢) و ﴿ نَصَرُ اللّهِ ﴾ (٢)، وفي غير المضاف نحو: عجبت من ضَرْبٍ زيدُ ،

#### فصل

إنّ بين اسم الفاعل والمصدر فَرْقًا في أشياء(٤):

أحدها : أنّ المصدر يُضاف إلى الفاعل بخلاف اسم الفاعل ؛ لأنّ المصدر غير فاعله ، واسم الفاعل هو فاعله في الحقيقة .

بيانه: أن قولك: زيد ضارب أبوه ، فالأبُ (٥) هو الضّارب ، ولا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه .

وثانيها: المصدرُ يعملُ ، وإن أُريدَ به الزمانُ الماضي بخلافِ اسمِ الفاعل؛ لأنّ المصدرَ مُفَسَّرُ به أنْ » وَالفعلِ سواء كان ماضيًا أو مستقبلاً ، واسم الفاعل مُفَسَّرُ بالمضارع .

وثالثها : أنّ المصدر لا يعملُ فيما قبله بخلاف اسم الفاعل ؛ لأن معمولَ المصدرِ داخلٌ تحت صلة « أن » المقدَّرة ، والصلةُ لا تتقدَّم على الموصول .

١٥ – ١٤ سورة البلد الأيتان ١٤ – ١٥ .

<sup>(</sup>۲) سورة لقمان الآية ۱۱.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر المرتجل ٢٤٤ - ٢٤٦ ، والأشباه والنظائر السيوطي ٢٤٧/٢ - ٤٤٨ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « والأب » .

رابعها : أنّ المصدر لا يُضاف وفيه الألف واللام بخلاف اسم الفاعل ؛ لأن المصدر يتعرّف بالإضافة دون اسم الفاعل فإنه لا يتعرّف إذا أريد به الحال أو الاستقبال دون المضيّ والاستمرار .

### [ أسهاء الأفعال ]

قال رحمه الله: « والخامس: كلمات تسمى أسماء الفعل كل واحد منها يعمل عمل الفعل الذي هو اسم له نحو قولهم: بَلْه نيدًا ، بمعنى: دَعْ / زيدًا ، وعلَيْك زيدًا ، بمعنى: الزمْ زيدًا ، ومـتله: دُونك زيدًا ، ٢٤١ بمعنى: بمعنى: خذ زيدًا، ورُويد زيدًا، بمعنى: امهل زيدًا ، وهيهات زيدٌ ، بمعنى: بعد ريدٌ ، وشتّان زيدٌ وعمرو، بمعنى: افترق، ويُقْحَم (ما) فيقال: شـتّان ما زيدٌ وعمرو،

وصَه بمعنى: اسكت ، ومَه بمعنى: اكْفُف ، وإليك أي : ابْعُد . وقريب من هذا الصرب «حَبَّذَا »؛ لأنه مركّب من : «حبّ » و « ذا » ، ويرفع اسمًا إمّا معرفة نصو : حبّذا زيد ، وإمّا نكرة مخصوصة نحو : حبّذا رجل رأيته بالبصرة ، فإن اجتمع معرفة ونكرة رفع المعرفة ونصب النكرة نحو : حبذا رجلاً زيد ً »(١) .

المشرح: قال الشيخ: « تَسْميتهم هذه الكلم وعدِّهم إيّاها في الأسماء مُشْكِلٌ؛ لأنَّ معانيها معاني الأفعال »(٢).

<sup>· 09</sup> b (1)

 <sup>(</sup>۲) انظر شرح الجمل ۲۲۱ . وكونها أسماء أفعال هذا ما ذهب إليه البصريون ، وذهب الكوفيون إلى أنها أفعال ، وجعلها أبو جعفر بن صابر قسمًا رابعًا من أقسام الكلمة سمّاه « المثالفة » .
 انظر توضيح المقاصد للمرادى ٤/٥/٤ ، والهمع ١٩٩/٥ .

وهي على ضربين : ضرب لتسمية الأوامر ، وضرب لتسمية الأخبار ، والغلبة للأول ، وهي تنقسم إلى متعدِّي الأمر وغير متعدِّ له .

فالمتعدِّي : بَلْهُ ، وعليكَ ، ودونكَ ، ورويدك .

وغير المتعدِّي: صنه ، ومنه ، وإليك .

وأسماء الأخبار: هيهاتُ ، وشتانٌ ، وحبِّدًا .

أما ( بَلْهُ )<sup>(١)</sup> : فعلى ضربين : اسم فعلٍ ، ومصدر فيضاف نحو : بَلْهُ زيدٍ بِمعنى : تَرْكَ زيدٍ ،

و (عليك) (٢): فهو الذي في قولك: المالُ عليك، ثم جُعل اسمًا له « الْزَمْ »، قال الله تعالى: ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴿ كَنْبَ الله تعالى: ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴿ كَنْبَ الله تعالى المصدر لا به « عليكم »؛ لأنها لا تعمل فيما قبلها (٥).

و ( رُونكَ ) $^{(7)}$  : كان ظرفًا في الأصل ثم جُعل اسمًا لـ « خَدْ » .

<sup>(</sup>١) الجني الداني ٤٢٤ ، والمغنى ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) أنظر الكتاب ٧٧٧/١ ، والمقتضب ٢١١/٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ٢٤.

 <sup>(</sup>٥) أي أسماء الأفعال، وهو مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين الجواز.
 انظر الإنصاف ٢٢٨/١ فما بعدها، وشرح الكافية ١٨/١، وشرح شنور الذهب ٤٠٧، والهمع ٥/١٠٠.

<sup>(</sup>٦) انظر المقتصد ٧٢/١ه ، وشرح ابن عقيل ٣٠٣/٢ .

و ( رُوید ) (۱) : یکون صفة نحو : ساروا سیراً رویداً ، وحالاً نحو : ساروا رویداً ، ومصدراً مضافاً نحو : روید زید ، واسماً له « امهل » نحو : روید زیداً .

وأمّا « صَهُ » و « مَهُ »: فهما صوبان فلا ترى لهما عملاً ظاهراً ؛ لأنهما جعلاً (٢) اسمين لأمر من فعل الازم (٣) ، والفاعل في فعل الأمر من المُستكِنِّ اللاّزم، وكذلك ( إليك ) ؛ لأنّه بمعنى « تنعَّ » .

وأما (هيهات): قال عبدالرحمن الدَّهان: « معناه بَعُدَ الأمر جداً » ، وأكثر ما يُستعمل مكررةً ، قال الله تعالى: ﴿ هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ الله تعالى وأكثر ما يُستعمل مكررةً ، قال الله تعالى: ﴿ هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ الله تعالى وفيه لغات تُوعدُونَ ﴾ (٤) عن ابن عباس: « بعيد بعيد لما توعدون » (٥) ، وفيه لغات كثيرة: فتح « التّاء » لغة أهل الحجاز ، وكسرها لغة أسدٍ وتميمٍ ، وفيهم من يضمّها ، وقُرئ بهن (٦).

وأما (شتّان): فمعناه: تباين الشيئين في بعض المعاني، مأخوذٌ من الشّتت (V) وهو: التّفرق.

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢/١١/١ ، والأصول ١٤٣/١ ، وشرح ابن عقيل ٣٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) من الأصل: « جعل » .

<sup>(</sup>٣) في الحاشية : « وهو سكت ، وكفَّ » .

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٥) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير سورة المؤمنون ٥/٢٤٢ ، وتفسير القرطبي ١٣٢/١٢ .

<sup>(</sup>٦) هيهات هيهات قراءة أبي جعفر المدني وعيسى ، هيهات هيهات بالتنوين عيسى أيضًا وخالد بن إلياس ، هيهات هيهات بالسكون خارجة بن مصعب ، وأبو حيوة والأحمر هيهات هيهات . انتظر شواذ القرآن لابن خالويه ٩٩ ، والمبسوط ٣١٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر اللسان في (شتت).

قال الشيخ: « ولا يُستعمل في الافتراق على الإطلاق ولكن في المعانى والصفات والأخلاق »(١) قال الشاعر:

شَتَّانَ بَیْنَ محمد ومحمد حَیُّ أماتَ ومیّت اَحْیَانی (۲)
وأما (حبّدا) (۳): فمعناه أنه صار محبوبًا جدًا، قال الشیخ:
« وحکمه حکم نعْم الرجل زید »(٤)؛ لأنّك لو قلت: / حبدا رجلٌ، ۲٤/ب
وسکت لم یکن شیئًا، فلهذا یقتضی معرفةً ونکرةً مفسِّرةً نحو: حبذا
رجلاً زید ، ف « حبذا » مرفوع المحلِّ بالابتداء (٥)، و « زید » خبره،
والنکرة منصوبة علی التَّمییز، والعامل (حَبَّدَا).

فإن قيل: إذا كان « حبدا » مركّبًا من فعل واسم ، لم لم يُجعل فعلاً بل جُعل اسماً ؟ . قيل: لأنّ الاسم أقوى من الفعل فغلّب الاسميّة ، على أنّه لم يوجد في كلام العرب شيئان جُعلا فعلاً واحدًا ، ووجد كثير من المركبات جُعلت (٦) اسمًا واحدًا فحكمه أن يكون اسمًا أوْلى لهاتين الجهتين .

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٢١٦ بتصرف ، وانظر المفصل ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) البيت لمخيم الراسبي ، انظر الورقة لأبي عبدالله بن الجراح ٩٩ ، وورد من غير نسبة في شرح الجرجاني للجمل ٢١٧ ، والخزانة ٢٩٨/٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ١٨٠/٢ ، والجمل ١١٠، وأسرار العربية ١٠٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الجمل ٢٢٢.

<sup>(</sup>ه) هذا ما ذهب إليه المبرد وابن السراج وابن هشام اللخمي وابن عصفور ، وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان وابن خروف وزعم أنه مذهب سيبويه ، وابن مالك إلى أن (حب) فعل ماض ، و (ذا) قاعله ، والمخصوص إما مبتدأ والجملة قبله خبره ، أو خبراً لمبتدأ محذوف تقديره (المدوح زيد) . وذهب جماعة إلى أن (حبذا) فعل ماض ، و (زيد) فاعله ، وهو أضعف المذاهب .

انظر أسرار العربية ١٠٩ ، والتخمير ٣٢٢/٣ ، وشرح المفصل لابن يعيش ١٤١/٧ ، وشرح ابن عقيل ١٤٠/٧ ، والهمم ٥/٢٤ – ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « جعل » .

#### فصل

وممّا لا بدّ من أن يُضمّ إلى ما ذُكِر في الكتاب: هَلُمَّ زيدًا بمعنى: احضره وقربّه ، وقال الله تعالى: ﴿ هَلُمَ شُهَدَآءَكُم الله على المحتورة وقربه ، وقال الله تعالى: ﴿ هَلُمَ شُهَدَآءَكُم الله على الشيء أيْ: أعطنيه ، وقال : ﴿ قُلْهَا أَوْمَ الله عَالَى الله على الله على

ومن غير المتعدِّي: هيتَ أَيْ: أسْرِعْ، ﴿ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكُ ﴾ (٥) وأفّ بمعنى: اتضجَّر، ﴿ وَلَا لَقُلُهُ مَا أُفّ ﴾ (١) ، وإيه إَيْ: وأفّ بمعنى: اتضجَّر، وقطني: حَسْبي، وتَراكِ، ومَنَاعِ، ونَزَالِ بمعنى: اتركْ، وامنعْ، وانزلْ، وأَوْه (٧) بمعنى: أتوجَّعُ، وَ « وَيْ »(٨) المتندُّم والتنديم والتعجيب، قال الله تعالى: ﴿ وَيُكَأَنَّهُ وَلَا يُقَلِحُ ٱلْكُنفُرُونَ ﴾ (٩) ،

و « بَخٍ » عند الإعجاب ويكرّرُ فيقال : بخٍ بخٍ ، و « آمين » بمعنى : استجتْ ،

<sup>(</sup>١) سبورة الأنعام الآية ١٥٠ . (٢) سبورة البقرة الآية ١١١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ها زيد ».

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة الآية ١٩.

<sup>(</sup>ه) سورة يوسف الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء الآية ٢٣.

 <sup>(</sup>٧) « وهمي بسكون الواو وبالكسر كذلك ، وقد تشدد الواو وتفتح وتسكّن الهاء ، وقد تحذف الهاء فتكسر الواو ، وتأوّه مثل توجّع وزنًا ومعنًا » عن المصباح المنير في ( أوه ) .

 <sup>(</sup>A) انظر الجنى الدائي ٢٥٢ ، والمغنى ٤٨٣ .

 <sup>(</sup>٩) سورة القصيص الآية ٨٢ .

### [الإضافــة]

قال رحمه الله: « الضرب الثاني من الأسماء العوامل وهو ما يعمل عمل الحرف ، وهي تعمل الجرّ والجزم . فالجرّ في الإضافة ، والإضافة على ضربين : إضافة بمعنى « اللام » نحو : دار زيد ، تريد : دار لزيد ، مينْ »(۱) كقولك : خاتمُ فضة تريد : خاتمٌ من فضة .

ومن هذا الضرب إضافة الأعداد إلى تمييزها .

والأعداد تُميَّز على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يضاف إلى جَمْعِ نحو : ثلاثة أثواب ، وكذلك إلى العشرة .

والثاني: أن يضاف إلى المفرد، وذلك في المائة والألف وما يتضاعف منهما نحو: مائة درهم، وألف درهم، وثلاثة الاف درهم.

والثالث: ليس ممّا نحن فيه وهو أن يكون التمييز منصوبًا مفردًا وذلك من أحد عشر إلى تسعة وتسعين ، تقول: أحد عشر درهمًا .

وتسقط في الإضافة التَّنوين ، ونون الجمع ، ونون التَّثنية كقولك : غلامُ زيدٍ، وغلاما زيدٍ ، وبنو عمرهٍ ، ومسلمو بلد (٢) ، فهذا عمل الجرِّ في الأسماء »(٣) .

<sup>(</sup>۱) وهناك إضافة بمعنى « في » ، انظر شرح ابن عقيل 77/7 .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: زيد .

<sup>· 7 ·</sup> b (r)

الشرح: الإضافة مقتضية الجرِّ كالفاعليّة للرَّفع والمفعوليّة للنصب، وإن كان العاملُ غير المقتضي وهو حرف الجرِّ ثابتًا كان أو مقددَّرًا(١) كما أن التحيُّزُ(٢) مصَحِّحُ لكون الجسم كائنًا والمُثْبِتُ له هو الكَوْن.

والفرق بين أن يكون الإضافة بمعنى « اللام » وبين أن يكون بمعنى « مرنْ » ما ذكره الشيخ وهو : « أن يقع اسم المضاف إليه / على ١٤٣ المضاف إذا كانت بمعنى « اللام » »(٣) .

بيانه : أنّه يجوز أن تقول في الخاتم : إنّه فضة في : خاتم فضة ، ولا يستقيم أن تقول في الغلام : إنّه زيد في : غلام زيد .

و « من »(٤) المقدَّرة فيها هي البيانيَّة .

والإضافة على ضربين: معنويّة ، ولفظيّة ،

فالمعنوية: ما أفاد تعريفًا أو تخصيصًا، فالأول: غلام زيد، والثاني: غلام رجل والثاني: غلام رجل والثاني

 <sup>(</sup>۱) هذا قول الزمخشري كما في المفصل ۱۰۳.
 وانظر شرح ابن يعيش ۱۱۷/۲ ، وشرح الكافية ۲۷۲/۱ .

<sup>(</sup>٢) في الحاشية : « التحيز : هو شغل جهة ما ، والكون : اختصاصه بحير معين » .

<sup>(</sup>٣) جاء في شرح الجمل ٢٢٧: «ثم الغالب على الإضافة أن تكون بمعنى (اللام) و (من) ، فإذا كانت بمعنى (اللام) لم يقع اسم المضاف إليه على المضاف ، وإذا كانت بمعنى (من) وقع اسم المضاف إليه على المضاف ».

<sup>(</sup>٤) أنكر قوم منهم ابن الصائغ الإضافة بمعنى ( من ) وأنها بمعنى ( اللام ) على كل حال ، انظر شرح الكافية ٢٧٣/١ ، وتوضيح المقاصد للمرادي ٢٣٣/٢ ، والهمع ٢٦٧/٤ .

واللفظيّة: في إضافة الصيّفة إلى مفعولها أو إلى فاعلها ، فالأول: هذا ضاربُ زيدٍ ، والثاني: حسنُ الوجهِ ، وهي لا تفيدُ إلا تخفيفًا ، ولهذا تقول: الضيّاربا زيدٍ ، والضيّاربو زيدٍ ، ولا يقال: الضيّاربُ زيدٍ إلا عند الفرّاء(١) .

فإذا قلت: الضّاربُك والضَّارباك، فمحلّ « الكاف » في الأول النَّصب (٢) ، وفي الثاني الجرّ (٢) .

وأمًّا الضَّاربُ الرَّجلِ فإنَّما جوَّزوه لمشابهة : الحسن الوجه .

ويتعرّف المضاف إذا أضيف إلى المعرفة بالإضافة المعنويّة دون اللفظيّة ، ولهذا وَجَبَ سقوط الألف واللاّم عن المضاف لحصول التعريف فيه ، ولا يجب في اللفظيّة، قال الله تعالى : ﴿ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْقَ ﴾(٣)، فيه ، ولا يجب في اللفظيّة، قال الله تعالى : ﴿ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْقِ ﴾(٣)، إلا نصو : غير ، ومثل ، وشبئة ، فإنها لا تتعرّف وإن أضيفت(٤) إلى المعارف ؛ لتوعقُلها في الإبهام إلاّ إذا كان الاسم المضاف مشهوراً بالمغايرة والمماثلة نحو قولهم : الحركة غير السّكون ، وقوله مشهوراً بالمغايرة والمماثلة نحو قولهم : الحركة غير السّكون ، وقوله

<sup>(</sup>١) لم أقف على رأي الفراء في كتابه معاني القرآن ، انظر رأيه في شرح الكافية ٢٨١/١ ، وشنور الذهب ١٥٥ ، والتصريح ٢٠٠/٢ .

 <sup>(</sup>٢) لأن التقدير في الأول: الذي ضريك، ولهذا أوجب سيبويه النصب قيه، وفي الثاني: حذفت النون
 الإضافة وجرًّ ما بعدها على الإضافة.

انظر الكتاب ١/١٨٧ ، وشرح الكافية ٢٨٣/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « أضيف » .

تعالى : ﴿ فَي بِرِ الْمُعْمَرُوبِ عَلَيْهِم ﴾ (١) فجعله صفة « للذين »(٢) والموصول من المعارف .

وقد يُضاف الشيء إلى غيره بأدنى مُلابسة بينهما نحو قوله تعالى: ﴿ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحُنَّهَا ﴾(٣) لاجتماعهما في نهار واحد

ولا تجوز إضافة الصفة إلى موصوفها (٤) ، ولا الموصوف إلى صفته ، وقوله : ﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ (٥) قالوا : التَّقدير : ولدارُ الحياة الآخرة ، وكذلك التَّأويلُ في سائر ما يُوهمُ أنّه إضافةُ الموصوف إلى صفته .

ولا يجوزُ الفصلُ بين المضافِ والمضافِ إليه (٦) إلا بالظّرف في ضرورة الشّعر ، وقراءة ابن عامر :

﴿ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أُولَلْكَهُمْ شُرَكا ثِهِمْ ﴾(٧) بنصب « أولادَهم » ، وجر « شركائهم » قراءة مردودة .

 <sup>(</sup>١) سورة الفاتحة الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للغراء ٧/١ ، وإعراب القرآن لابن النحاس ١٢٥/١ ، والبيان ١٠/٠٤ .

<sup>(</sup>٣) سبورة النازعات الآية ٤٦ ، قال صباحب إملاء ما منَّ به الرحمن ٢٨١/٢ : « والهاء في ( ضحاها ) ضمير العشية مثل قواك : في ليلة ويومها » .

 <sup>(</sup>٤) هذا مذهب البصريين ، ومذهب الكوفيين الجواز .
 انظر الإنصاف ٢/٣٦٤ فما بعدها، وشرح ابن عقيل ٢/٢٤ ، والهمع ٤/٥٧٧-٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف الآية ١٠٩.

 <sup>(</sup>٦) هذا ما ذهب إليه نحاة البصرة ، وأجاز ذلك نحاة الكوفة .
 انظر الإنصاف ٢/٧٧٤ فما بعدها ، والتصريح ٢٣٣٧ ، والهمع ٢٩٤/٤ – ٢٩٥.

<sup>(</sup>V) سبورة الأنعام الآية ١٣٧ . انظر المحتسب ١/٠٣٠ ، والمبسوط ٢٠٣ ، والكشف ١/٣٥٤ ، والبحر 3/٢٧ .

ويُضاف أسماء الزمان إلى الفعل قال الله تعالى:

# ﴿ هَلْنَايُومُ يَنفَعُ ٱلصَّلْدِقِينَ صِدَّقُهُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وكذلك إلى الجمل الابتدائية قالوا: أتيتُك زمنَ الخليفةُ عمرُ ، وقال:

﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ ﴾(٢).

ويُبنى اسم الزمان عند إضافته إلى فعل ماض ، ومنه ما جاء في الأحاديث : « خرج من ذنويه كيوم ولَدَتْه أمنه »(٢) فبنني (يوم) على الفتح .

وقد يُحذف المضاف ويُقام المضاف إليه مقامه كقوله تعالى :

﴿ وَسُتُلِٱلْقَرْبِيَةَ ﴾(٤).

وقد يُبَقَّى المضاف إليه بعد حذف المضاف على حركته كقوالهم: ما كلُّ سوداء تمرة ، ولا بيضاء شحمة (٥) ، / قال سيبويه: « كأنّك أظهرت ٤٣/ب « كلَّ » فقلت: ولا كلُّ بيضاء شحمة (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ١١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية ٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح البخاري كتاب الحج ١٤١/٢ ، وصحيح مسلم ١٠٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف الآية ٨٢.

 <sup>(</sup>٥) يضرب في اختلاف أخلاق الناس ، وقيل : يضرب في موضع التهمة .
 انظر مجمع الأمثال ٢٧٥/٣ ، والوسيط في الأمثال للواحدي ١٦١١ ، والمستقصى في أمثال العرب
 ٣٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب ١/٢٦.

#### [ عصداً ]

أما قولة : « ومن هذا الضرب إضافة الأعداد إلى تمييزها » فينبغي أن تعلم أنّ الأصل في الأعداد أن يُضاف الواحد والاثنان إلى الجنس ، فيقال : عندي واحد رجالٍ ، واثنا رجالٍ ، كما جاء في الشعر قوله :

# كأن خُصْيَيْه من التَّدَلْدُلِ طرف جرابٍ فيه ثِنْتَا حَنْظَلِ (١)

لكنهم تركوا ذلك ؛ لأن ذكر المفرد والمثنى من الجنس يُغني عن ذلك . نحو قولك : رجل - رجلان .

فأمّا الثلاثة فما وراءها فلابدّ فيها من ذكر العدد والجنس؛ لأن بذكر العدد لا يُعرفُ المقدارُ ، فلا بدّ من ذكر العدد لا يُعرفُ المقدارُ ، فلا بدّ من ذكرهما .

وإنّما تضافُ الثلاثةُ فما وراءها إلى الجمعِ اعتبارًا للأصل؛ لأن الثلاثة أو الأربعة إلى ما زاد لا تكونُ مفردةً بل تكونُ جمعًا في معناه، وإنما يضاف إلى جمع القِلّة التي هي: أَفْعُلُ، وأَفْعَالٌ، وأَفْعِلَةً،

<sup>(</sup>١) اختلف في نسبة هذين البيتين، فقد نسبا إلى جندل بن المثنى كما في شرح التصريح ٢٧٠/٢، ونسبا إلى خطام المجاشعي كما في الخزانة ٤٠٣/٧.

ووردا من غير نسبة في : الكتاب ٢/٩٦٥ ، والمقتضب ١٥٣/٢ ، والفصيح ٤١٣ ، ودلائل الإعجاز ٢٨٠ ، والتخمير ٢/٣٨ ، وشرح ابن يعيش ١٤٤/٤ ، وارتشاف الضرب ١٨٥٨ .

والتدادل: التعلّق والاضطراب، والظّرف: وعاء كل شيء.

وفِعْلَةُ ، لمحافظة المُشاكلةِ بين التمييزِ والمميَّزِ إلاَّ إذا أَعْوَزَ فيُوتى بجمع الكثرة نحو: ثلاثةُ شسوع (١) ، أو يُتوسَّع في استعمالِ الكثرةِ مكان القليل نحو قوله تعالى: ﴿ ثُلَاثَةً قُرُوعٌ ﴾ (٢) ؛ لاشتراكهما في الجمعيَّة أو لكونه أكثر استعمالاً من: الإقْراء (٣) .

وإنّما ثبت « التّاءُ » في المذكّر وحُدف في المؤنث ؛ لأن الأصل في الأعداد من الثلاثة إلى العشرة وَقَعَ به « التّاء » في أصل اللغة بدليل أنك تعلمّتَها غير مميّزة بالمذكر والمؤنّث مع « التّاء » فاعتُبر الأصل مع المذكر ، وحُدف مع المؤنث فَرْقًا بينهما . وإنما بُنيت المركّبات لتضمُّنها « واو » العطوف وبني الاسمان معًا لتعلّق «الواو» بين المعطوف والمعطوف عليه .

وإنّما استثنى عنها « اثنا عشر » ؛ لكونه مُعربًا بالحرف الذي هو علامةُ التثنية ، وفي حذفها لأجل البناء بُطلانُ معنى التّثنية ، وإنما بُنيت العشرة معه لقيامها مقام « نون » التثنية والحَمْلُ على أخواتها(٤) .

وإنّما وُحِّدَ تمييزُ المركَّباتِ إلى ما يتضاعفُ ؛ لأنه يكفي في بيان الجنس من غير إخلالٍ ، وإنّما نُصب لمجيئه بعد تمام الاسم بما هو في تقدير التنوين وهو التَّركيبُ .

<sup>(</sup>١) الشّسيع: النّعل، انظر الصحاح في (شسع).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) القُرُّء: الحيض ، وقيل: الطهر ، انظر الصحاح في (قرء) ،

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الأشموني ٤٩/٤.

و « عشرة » المؤنث المفردة غير المركبة فلا تُسكن لأجل التخفيف ؛ لأن ذلك كان في المركبة أولى .

وإنّما لم يُشتق العقد الثاني من الاثنين كسائر العقود المأخوذة من الثلاثة والأربعة إلى التّسعة ؛ لأنّ معناه إنما يتم بحرف التّثنية ، ولو زيد عليه « الواو » و « النون » لاجتمع فيه إعرابان وزوائد كثيرة فعدلوا إلى العشرة لذلك ، فقيل : عشرون ،

وإنّما نُصب الميّن من العشرين إلى تسعة وتسعين لتمام الاسم بد « نون » الجمع .

وإنّما أضيف / « المائة » إلى تمييزها لمُشابهتها العَشَرة ؛ لأن 1/4٤ العشرة عقد لأفرادها من الثلاثة إليها ، وكذلك المائة عَقْدٌ لأفرادها من العشرة إليها (١) .

وأمّا كون تمييزها مفردًا فلما ذكرنا من كونه كافيًا في بيان الجنس .

وأمَّا ثلاثمائة إلى ألف فشاذُّ (٢) ، والقياسُ : ثلاثُ مئاتٍ أو مئينَ .

وأمًّا ألوفٌ فهو على قياس الأصل تقول: ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف، وأحد عشر ألفًا إلى تسعة وتسعين ألفًا ، ومائة ألف إلى ألف ألف .

<sup>(</sup>١) قال أبن يعيش في شرحه ٢٠/٦: « أما شبهها بالعشرة فلأنها عقد العشرة كما أن العشرة عقد الواحد ؛ لأن المائة عشر مرات عشرة كما أن العشرة عشر مرات واحد » .

 <sup>(</sup>٢) قال ابن يعيش في شرح المفصل ٢١/٦ : « يريد أنه شند عن القياس ، وأما من جهة الاستعمال فكثير مطرد » . وانظر أسرار العربية ٢٢٣ ، والهمع ٧٤/٤ .

وتقول مع تميَّز المميَّز: ثلاثُ مائة رجل إلى تسع مائة رجل ، ومائة الف رجل إلى عشرة آلاف ألف الف رجل إلى عشرة آلاف ألف رجل ، وثلاثة آلاف ألف رجل إلى عشر ألف ألف رجل ، وأحد عشر ألف ألف رجل إلى تسعة عشر ألف ألف رجل ، وعشرون ألف ألف رجل إلى مائة ألف رجل ، على هذا القياس .

وإنما يسقطُ التنوين من المضاف ؛ لأنّه زيادةٌ ، وكذلك الإضافة كيلا يُجمع بينهما .

وأمَّا سقوط « نون » التَّثنية والجمع ؛ فلأنّه عوضٌ من التنوين والحركة فحُذف في موضع يُحذف فيه التنوين وهو عند الإضافة ، وتثبت في موضع تثبتُ فيه الحركة ، وهو عند دخول الألف واللام .

فإن قيل: ما تقول في قوله تعالى: ﴿ يَسْعَهُ رَهْطِ ﴾(١) فميَّن التسبعة بالمفرد والمدَّعي بخلافه ، وقال:

﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشَرَةَ أَسْبَاطًا ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشَرَةَ أَسْبَاطًا ﴾ (٢) ،

والسؤال فيها من وجهين: أحدهما: أنّه أنّتُ اسم العدد و( السّبط) مذكرٌ، والواحد والاثنان والعشرة المركّبة باقية على الأصل؟ والثاني: أنّ التمييز فيما وراء العشرة مفردٌ و ( أسباط) جمع ؟ ؛ وقال الله تعالى:

### ﴿ مَنْ جَاءً بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾(٣)،

<sup>(</sup>١) سورة النّمل الآية ٤٨.

 <sup>(</sup>٢) سبورة الأعراف الآية ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ١٦٠ .

وينبغي أن تُثبت « تاء » التأنيث في اسم العدد إذا كان مفردُ المعدود مذكّرًا ، و « المثلُ » مذكّرٌ وأسقط « التّاء » من اسم العدد ، وقال الله تعالى :

## ﴿ وَلَيِثُواْ فِي كَهْفِهِ مَثَلَاتَ مِأْنَةِ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْتِسْعًا ﴾(١) ،

وتمييز ما وراء العشرة مفرد و (سنين) جمع ، فما الوجه في ذلك كله ؟ . قيل: أمّا الجواب عن الأول وهو تميّن (التسعة) بالمفرد فإنّه وإن كان مفرد اللّفظ فهو مجموع المعنى ؛ لأنّه اسم جمع ، ولا فرق بين أن يكون جمعًا في المعنى أو جمعًا في اللفظ .

والجواب عن الثاني وهو تأنيث ( السبط) فقال أبو إسحاق الزجاج: « المعنى اثنتي عشرة فرقة »(٢) فكأنّه أشار إلى أنّ التمييز محذوف مقدّر ، و ( أسباطًا ) من نعت الفرقة ، وعند الشيخ أبي علي الفارسي ( أسباطًا ) بدل ( اثنتي عشرة ) كأنّه قال : وجعلناهم أسباطًا ، وبذلك يسقط السؤال الثاني في الآية ؛ لأنه لم يكن ( أسباطًا ) تمييزًا للعدد في تمشية (٤) الإمامين .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٢٥.

<sup>(</sup>۲) انظر معاني القرآن ۲۸۲/۲.

<sup>(</sup>٣) انظر التكملة ٨٨.

<sup>(</sup>٤) في الحاشية : « أي : في قولهما » .

وأمّا الجواب عن قوله تعالى: ﴿ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾(١) فذكر أبو على فيه جوابين(٢): أحدهما: / أنّه جعل الأمثال حسنات، فكأنّه ٤٤/ب قال: فله عشر حسنات أمثالها.

والثاني: أن الأمثال مضافةً إلى المؤنث فجاز تأنيته كقراءة من قرأ

﴿ تَلْتَقَطُّهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ ﴿ ﴾(٢) بالتَّاء .

وأمّا الجواب عن قوله: ﴿ ثُلَاثُ مِأْنَةٌ سِنِينَ ﴾(٤) فقال الزجاج (٠): « (سنين) نصب على البدل من ( ثلاثمائة ) »، وكونه بدلاً ظاهر على القراءة المعروفة (٢)؛ لأن المائة فما وراءها تضاف إلى التمييز، وتُبوت التنوين فيها دليل على أنّ ( سنين ) ليس بتمييز، وأجاز الفرّاء (٧) أن يكون تمييزًا وسوَّى بين الآية وبين قول الشاعر الذي أتى به استشهادًا وإن كان في استشهاده ضعف ظاهر ، البيت:

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر التكملة ٧٣ .

 <sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ١٠
 وهي قراءة الحسن وقتادة ، انا

وهي قراءة الحسن وقتادة ، انظر شواذ القرآن لابن خالويه ١٧ ، وتفسير القرطبي ١٣٣/٩ ، والبحر ٥/ ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر معاني القرآن ٣/٢٧١ .

<sup>(</sup>٦) في الحاشية : « تنوين " مائة " » .

<sup>(</sup>۷) انظر معانى القرآن ۲/۸۲۸ .

فيها اتَّنْتَانِ وأَرْبَعونَ حَلُوبَةً سُودًا كَخَافِية الغراب الأسْجَمِ (١) لأن الشاعر أتى بالتمييز مفردًا ثم جمع صفته ، وفي الآية لم يأت بالتمييز المفرد .

### [ أسماء الشرط الجازمــة ]

قال رحمه الله: « وأمّا الجزم فللأسماء التي تتضمن معنى « إنْ »(٢) الجزائية وهي تسعة: من ، وما ، وأي ، وأين ، ومتى ، وحيثما ، وإذ ما ، وأنّى ، ومهما ، تقول: من يكرمْني أكرمْه ، وما تصنع أصنع ، وأيّهم يأتني أكرمه ، وأين تكن أكن ، ومتى تضرح أضرج ، وحيثما تكن أكن ، وإنها تخرج أخرج ، وأنّى تقعل في الله ومهما تصنع أصنع ، قال الله تعالى:

# ﴿ مَهْمَاتًا لِنَا بِهِ عِنْ مَا يَتُم لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَعَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) (٤).

الشرح: بيان كيفيَّة تضمُّن هذه الأسماء معنى « إن » الشرطيَّة أنّه يكون معنى قوال : من يأتني أكُرُه : إن يأتني زيد أو عمرو أو بكر أو خالد إلى سائر العقلاء ؛ لأن « مَنْ » لكونه عامًّا يشتمل جميع

<sup>(</sup>۱) البيت لعنترة بن شداد ، انظر الديوان ١٩٣ ، ومعاني القرآن ١٣٨/٢ ، وشذور الذهب ٢٥١ .
وورد من غير نسبة : في الأصول ١/٥٣٠ ، وشرح ابن يعيش ٣/٥٥ ، وشرح الجمل لابن عصفور ٢٧/٧ .

والخافية : ريش الجناج مما يلي الظهر ، والأسحم : الأسود .

<sup>(</sup>٢) فيط ٦١: « مَنْ ».

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ١٣٢.

<sup>(3) 417.</sup> 

من يعقيل ، وتريد أن تُعلِّق الإكرام بإنيان من يدخل تحت هذه اللفظة فقلت هذا ، وكذلك الحكم في سائر الأسماء المتضمِّنة لمعنى حرف الشرط ، وهي وإن كانت مُتَّفِقَةً في العمل فهي مختلفةٌ في المعاني . أمّا « مَنْ »(١) فذكر الشيخ(٢) فيه أربعة أوجه :

أحدها : أن تكون موصولةً كقولك : جاعني من عرفته بمعنى : الذي عرفته.

والثاني: أن تكون استفهاميَّةً كقولك: من عندك؟ .

والثالث: أن تكون موصوفةً نحو قول الشاعر:

رُبُّ مَنْ أَنْضَجْتُ غَيْظًا صَدْرَه قد تَمَنَّى لي مَوْتًا لم يُطَعْ (٢) ويُحيَيِّني إذا لاقيتُه وإذا يخلُوله لَحْمي رَتععْ

و « مَنْ » في هذا الوجه نكرة لدخول « رُبُّ » عليها .

والرابع: أن تكون شرطية وهي التي في المتن .

/ ثم إنه ينبغي أن تعلم أن لها حُكمين في إعادة الضمير إليها ، 1/20 وفي التأنيث والتذكير ، وهما : اعتبار اللفظ ، واعتبار المعنى ، فالأول أسبق قال الله تعالى :

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٣/٣ه ، والجمل ٣٢٣ ، والمفصل ٣٠٢ .

<sup>(</sup>۲) انظر شرح المجمل ۲٤٥ – ۲٤٦.

 <sup>(</sup>٣) البيتان لسويد بن أبي كاهل اليشكري . انظر المفضليات ٢/٧٣٧-٥٣٥ ، وأمالي الشجري ٢/١٦٩ ،
 والخزانة ٦/٣٢١ .

وورد ا من غير نسبة في: المقتصد ١٩٢١، والمرتجل ٣٠٧، وشرح ابن يعيش ١١/٤، وشرح الله عيش ١١/٤، وشرح الأشموني ١٦٣/، وفي بعض المصادر (قلبه ) مكان (صدره ).

# ﴿ بَكَيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَةُ رِلِلَّهِ وَهُو مُعْسِنٌ فَلَهُ وَأَجْرُهُ وَعِندَرَيِّهِ وَلَاخَوْفُ

عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١)

فَاعْتُبِرَ اللَّفظ أولاً والمعنى ثانيًّا (٢) ، وقال :

﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَعْمَلُ صَلِيحًا ﴾ (٢) فذكّر الأوّل ، وأنَّت الثاني .

وأمّا « ما »(٤) فتكون اسمًا وحرفًا ، فالأوّل على ستة أوجه : الأربعة

المذكورة في « مَنْ » وتعجبيَّة ، ومجرّدة من أن تكون موصوفة ، وموصولة .

فالتعجبيّة : ما أحسن زيدًا ،

والمجددة: ﴿ فَنِعِمَّاهِيَ ﴾(٥)،

والموصولة : ﴿ مَاعِندُكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ ﴿ (١) ،

والموصوفة : ﴿ بِنْسَكَمَا أَشْتَرُوا بِهِ مَا أَنفُسَهُمْ ﴾(٧) تقديره عند

الكسائي: بئس شيئًا ، قال الشيخ: « إذا كانت معرفةً فالجملة صلة له ، وإذا كانت نكرةً فهي صفة له » هذا هو الفرق بينهما .

<sup>(</sup>١) سيورة البقرة الآية ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) أي الإفراد في اللفظ ، والجمع في المعنى . انظر الكتاب ١/٥٥ ، والمقتضب ٢٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية ٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر المقتضب ٢٦/٢ ، وأسرار العربية ٢٣٦ ، والجثى الداني ٣٢٢ .

<sup>(</sup>ه) سورة البقرة الآية ٢٧١ . (٦) سورة النحل الآية ٩٦ .

 <sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية ٩٠ .
 وانظر أقوال النصاة في إعراب (ما) في هذه الآية في المشكل ١٩٢/١ ، والبيان ١٠٨/١ ، والتخمير ٣١٧/٣ .

والاستفهاميّة : ﴿ مَاتَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى ﴾(١) ، وقد يحذف ألفها عند إدخال حرف الجرّ عليه نحو :

﴿ عَمَّيْسَآءَلُونَ ﴾(٢) و ﴿ فِيمَكُنكُمْ ﴾(٢) و ﴿ مِمَّ خُلِقَ ﴾(٤). والشرطية : ﴿ وَمَاتَفَ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَمْ لَمَهُ ٱللَّهُ ﴾(٥) .

والثاني وهو أن يكون حرفًا على ستة أوجه أيضًا: نافية ، ومصدريّة ، وكافّة ، ومسلّطة (٦) ، وزائدة وابهاميّة .

فالنَّافية : ﴿ مَاهَنَدَانِكُرًّا ﴾(١) ،

والمصدية : ﴿ وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ أَلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتَ ﴾ (٨) ،

والكافَّة : ﴿ إِنَّمَا أَلَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ ﴾ (٩) ،

والمسلِّطة : ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُ رَفُولُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾(١٠) ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ الآية ١ ،

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الطارق الآية ٥.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ١٩٧.

<sup>(</sup>٦) قال الشارح في التخمير ١١٥/٤ : « (ما ) في قولهم : أينما تجلسُ أجلسُ هي المسلطة كقولك : حيثمًا تكنُ أكنُ ... هذه الأسامي كانت تضاف إلى الجمل غير عاملة فصارت بـ (ما ) من حروف المجازاة ، كذلك « أين » كانت ظرفًا تعمل فيها العوامل ف (ما ) هي التي سلطته على المجازاة فصارت تعمل الجزم » .

<sup>(</sup>٧) سورة يوسف الآية ٣١.

<sup>(</sup>A) سورة التوبة الآية ه٢.

<sup>(</sup>٩) سورة النساء الآية ١٧١ .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة الآية ١٤٤.

والزائدة : ﴿ فَبِمَارَحْمَةِمِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ﴿ (١) ،

(Y)<sub>4</sub> والإبهامية على إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحَى عَ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً

وأمَّا « أيُّ »(٢) فهي على الوجوه الأربعة المذكورة في « من »:

موصولة ، وموصوفة ، واستفهاميّة ، وشرطيّة .

فالموصولة : ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَنَ مِن كُلِّ شِيعَةِ أَيُّهُم أَشَدُّ ﴾(٤) أي: الذي هو أشد على الرحمن عتيًّا،

والموصوفة : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ا ﴾(٥) ،

والاستفهامية : ﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا ، ﴾(١) ،

والشرطية : ﴿ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُونَ عَلَى ﴾ (٧)

وإذا أُضيفَ فلا يخلو من أن يكون مضافًا إلى المعرفة أو إلى النكرة.

فإن أضيف إلى المعرفة فإلى الاثنين فصاعدًا نحو:

﴿ أَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ خَيْرُمَّقَامًا ﴾(١) و ﴿ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران الآية ٩٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الأصول ١/٩٥٢ ، والمرتجل ٢٧١ ، والمغنى ١٠٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة مريم الآية ٦٩.

 <sup>(</sup>٥) سورة أل عمران الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) سورة النمل الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٧) سورة القصص الآية ٢٨.

<sup>(</sup>A) سورة مريم الآية ٧٣.

<sup>(</sup>٩) سورة الكهف الآية ٧.

وإن أضيف إلى النكرة جاز إضافتُه إلى المفرد ، والمثنّى، والمجموع ، نحو: أيّ رجلٍ ، أيّ رجلين ، أيّ رجالٍ ، وقيل : ولا يجوز حذف المضاف إليه إلا عند جري ما هو بعض منه (١) نحو: ﴿ أَيَّا مَّا تَدْعُوا ﴾(٢).

أمّا « أين »<sup>(۲)</sup> فقال أبو سعيد : « هو اسم من أسماء المكان يستوعب الأمكنة كلّها »<sup>(٤)</sup> قال تعالى : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا لَالمَان يستوعب الأمكنة كلّها »<sup>(٤)</sup> ويكون سؤالاً / عن المكان قال الله تعالى : ١٥٥ب ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾<sup>(٥)</sup> ، ويكون سؤالاً / عن المكان قال الله تعالى : ١٥٥ب ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾<sup>(٦)</sup> .

وأمّا « مـتى » (٧) فيكون ظرف زمان ، ويُستعمل استفهامًا كما يُستعمل شرطًا ، قال الله تعالى : ﴿ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعَدُ ﴾(^).

وأمّا «حيث »<sup>(٩)</sup> فظرف مكان وهو من بين ظروف المكان مخصوص في إضافته إلى الجملة كقولك: جلست حيث جلس زيد ، قال الشيخ: « وقول الناس (هذا لا يصح من حيث اللله ) بالكسر خطأ ، والصواب الرفع على الابتداء والخبر مضمر أي: من حيث الله مُقتضية ،

<sup>(</sup>١) في الحاشية : « وهو التنوين » .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ١١٠ ، وفي الأصل : « تدعون » .

 <sup>(</sup>٣) انظر المقتضب ٢/٢٤ ، والمرتجل ٢٧٢ ، والهمع ٤/٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الكتاب لوحة ٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٦) سورة التكوير الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٧) انظر الكتاب ٢/٧١/ ، والمقتصد ١١١١/ ، والجني الداني ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٨) سورة الملك الأية ٢٥.

<sup>(</sup>٩) انظر الأصول ١٥٩/٢ ، وأسرار العربية ٣٣٦ ، وشرح ابن عقيل ١٦٨٨ .

ولا يُجازى به إلا إذا كان معه « ما » فلا يجوز أن تقول: حيث تكنْ أكنْ »(١). ولهذا تسمّى هذه ( مسلّطة ) ؛ لأنها جعلت الشيء الذي(٢) لا معملُ عاملاً .

وأمّا « إذ ما » فإنّه يعمل بشرط هذا التّركيب فإن أنْفَكَ عنه « ما » خرج من كونه عاملاً ك « حيث » إذا انفكّ عنه « ما » ويكون لما مُضنى مفردًا ، ولما يُستقبل مركّبًا ؛ لأن الشرط لا يكون إلا مستقبلاً

فأمّا « أنّى » فقال أبو بكر السّجستاني (٢) في قوله تعالى :

## ﴿ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾(١)

« كيف شئتم ، ومتى شئتم ، وحيث شئتم » (0) فيكون « أنَّى » على ثلاثة معان ، و ﴿ أَنَّى لَلْئِ هَذَا ؟ ثلاثة معان ، و ﴿ أَنَّى لَلْئِ هَذَا ؟

<sup>(</sup>١) جاء في شرح الجمل ٢٣٥ - ٢٣٦:

<sup>«</sup> وهذا الذي يقوله الناس في نحو (هذا لا يصبح من حيث اللغة ) خطأ ، وإنما الصواب (من حيث اللغة ) بالرفع على أن يكون مبتدأ ويكون الخبر مضمرًا نحو: من حيث اللغة مقتضية . وإذ قد عرفت ذلك فإنه لا يجازى بـ (حيث) إلا إذا كان معه (ما) تقول « حيثما تكن أكن » ولا يجوذ «حيث تكن أكن » » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « التي » .

<sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن سليمان بن الأشعث الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد ، ولد بسجستان في سنة (٣٠هـ) ، روى عن أبيه وعمّه وغيرهما ، وأخذ عنه خلق كثير ، وكان من بحود العلم بحيث إن بعضهم فضله على أبيه . توفي سنة ٣١٦ هـ ، انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٩/٤٦٤ ، ووفيات الأعيان ٢٤/٤٠٤ ، وسير أعلام النبلاء ٣٢١/١٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٢٢٣ ،

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير غريب القرآن لأبي بكر السجستاني ٢١ .

<sup>(</sup>٦) سورة أل عمران الآية ٣٧.

وأمّا «مهما »(١) فهي «ما » المتضمنّة لمعنى الشرط ضمَّت إليها «ما »(٢) الزائدة المؤكدة للجزاء في قولك : ما (٣) تخرج أخرج ، إلاّ أنه استُثقل تكرير المثلين فقلبت الألف الأولى هاءً ومعناه : أيّ شيء ، ومن جعله بمعنى : متى ما ، فقد أخطأ (٤) .

فإن قيل: إلام يرجع الضميران في «به»، و«بها » في الآية ؟(٥). قيل: إلى «مهما» إلاّ أنّ الأوّل ذُكّر إعتبارًا للفظ، والثاني أُنّت اعتبارًا للمعنى ؛ لأنّ «مهما » في معنى (الآية) بدليل أنه بيّن في قوله: ﴿ مِنْ ءَا يَةٍ ﴾(٦).

فإن قيل: إذا سمُّوا ما يأتي به موسى عليه السلام آيةً كيف قالوا: « لِتَسْحَرَنا بها »؟ .

فالجواب: أنهم لم يعتقدوها آيةً وإنَّما سـمَّوها لتسمية موسى استهزاءً وتهكُّمًا (٧) ، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) انظر الجمل ٢١١ ، واللمع ٢١٣ ، والهمع ٢١٨ .

 <sup>(</sup>۲) وهو قول الخليل . انظر الكتاب ٩/٣٥ ، وقيل أنها مركبة من (مه) و (ما) ،
 وقيل من (من) و (ما) ، وذهب بعضهم إلى أنها بسيطة .
 انظر شرح ابن يعيش ٤٢/٧ ، وشرح الكافية ٢٩٣/٢ ، والمغنى ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: متى .

<sup>(</sup>٤) قال الزمخشري في الكشاف ١٠٧/٢ : « وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرِّفها من لا يدّ له في علم العربية فيضعها غير موضعها ويحسب ( مهما ) بمعنى : متى ما ... » .

<sup>(</sup>a) مراده الآية ١٣٢ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف الآية ١٣٢.

 <sup>(</sup>٧) هذا مستفاد من كلام الزمخشري . انظر الكشاف ٢/١٠٧ .

### « الفصل الخامس »

### في أشياء مفردة

### وهي خمسة أبواب:

### [ باب المعرفة والنكرة ]

المعرفة خمسة : المضمر نحو: أنت (١)، و « الكاف » في : غلامك (٢) ، والثاني : العكم نحو : زيد وعمرو ، وكل اسم وضع في أول أحواله لشيء بعينه لا يقع على كل ما يشبهه فهو علم ، ألا ترى أن « زيدًا » وضع أول ما وضع للرجل المعيَّن ثم ليس كل من يكون مثل « زيد » يُسمَى زيدًا .

والثالث: ما فيه الألف واللام نحو: الرجل ، والفرس ، والتعريف به « اللام » يكون للعهد كقولك: فعل الرجل كذا ، تريد واحداً بعينه قد عَهِدَه المخاطب وعرفه بأمر ، والجنس كقولك: الرجل خير من المرأة .

والرّابع: المبهمُ وهو نوعان : أحدُهما : أسلماءُ الاشارة نحو : هذا وهؤلاء ، وكذا كلُّ اسم إشارة .

/ والثاني: الموصولاتُ وهو: الذي ، (٣) و « ما » و « مَنْ » إذا ٢٠٤١ كانا بمعنى « الذي » نصو : الضّارب ، والألف واللام بمعنى « الذي » نصو : الضّارب ، والقائم بمعنى : الذي ضرب زيدًا ، والذي قامَ ، و « أيَّهم » بمعنى ( الذي ) كقولمه :

<sup>(</sup>۱) بعده في ط ۲۲: « والتاء في ضربت » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ط ٦٢: « والياء في غلامي ».

<sup>(</sup>٣) بعده في ط ٦٢: « والتي وفروعهما » .

# ﴿ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنْيَا ﴾(١).

والخامس من المعرفة: المضاف إلى واحد من هذه الأربعة نحو: غلامُ زيد، وغلامُك، وكل مضاف إلى معرفة معرفة أ

وما عدا هذه الخمسة فهو نكرة »(٢).

الشرح: المعرفة: ما دلَّ على شيء بعينه، وهو كما ذكر في المتن خمسة، وأعْرفها المُضْمَر، ثمّ العَلَم، ثم المبهم، ثم الذي دخل فيه حرف التعريف، وأمّا المضاف فيعتبر تعريفه بحسب المضاف إليه.

وأمّا المضمرات فأعرفها ضمير المتكلم ، ثم المخاطب ، ثم الغائب . وأمّا العلم فهو ما ذُكر في المتن .

وينقسم قسسمة أخرى إلى: اسم كزيد، وإلى كُنْية كأبي فلان وأم فلان ، وإلى لقب كاسرائيل<sup>(٦)</sup> وآزر<sup>(٤)</sup> . وينقسم قسسمة أخرى إلى: مفرد نحوزيد، وإلى مركب وهو على ثلاثة أنواع: مركب من المضاف والمضاف إليه نحو: عبدمناف وعبدالمطلب وأبي سفيان ، وأبي حنيفة ، وذي القرنين ، وذي النون ، ومركب من اسمين جُعلا اسمًا واحدًا كحضرموت ، وبعلبك ، ومركب من فعل وفاعل ك (برق نحره) .

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ٦٩.

<sup>. 77</sup> L (Y)

<sup>(</sup>٣) في الحاشية: « اسرائيل: لقب يعقوب » -

<sup>(</sup>٤) قيل إنه لقب لوالد إبراهيم عليه السلام . انظر تفسير القرطبي ٢٢/٧ .

وینقسم قسْمَةً أخرى إلى : منقول : نحو بدر بن عمّار ، وفضل بن عباس ، وصالح ، وعاد ، ویعوق ، وإلى مرتجل : كعمران ، ومَدْیَن .

والأمثلة التي تُوزن بها أعلام (١) نحو: سَكُران ووزنه (فَعُلانُ)، وطلحة ووزنه (فَعُلانُ)، وتَمْرة بوزن (فَعْلَةُ).

ويجوز دخول لام التعريف في العلم الذي كان صفةً في الأصل أو مصدرًا نحو: العبّاس، والمسسن، والفضْل، والعالاء، وفي كل علم إذا ثنّي وجُمع ، قال الشاعر:

وقبلي ماتَ الخالدانِ كلاهما عميدُ بني جَحْوان وابنُ المضلَّل (٢) عنى خالد بن نضله ، وخالد بن قيس المضلَّل (٣) .

والأغلبُ في جميع الأعلام أن يُجمع المذكر بالواو والنون ، والمؤنث بالألف والتاء .

وأمّا ما فيه الألف واللام من المعارف فذُكر في أحكام حرف التعريف في علامات الاسم (٤).

<sup>(</sup>١) أي: تمنع من المعرف، انظر الخصائص ١٩٩/٢.

<sup>(</sup>٢) البيت للأسود بن يعفر .

انظر النوادر لأبي زيد ٤٤٧ ، وشرح ابن يعيش ١/٢٦ ، واللسان في (خلد). وورد من غير نسبة : في إصلاح المنطق ٤٠٣ ، والتخمير ١٩٥/١ ، والإرشاد إلى علم الإعراب الكيشي ٨٨ .

 <sup>(</sup>٣) هما رجائن من بني أسد . انظر البيان والتبيين ٢٦٩/٣ ، واللسان في مادة ( ضلل ) ، وجنى الجنتين لمحمد أمين بن فضل الله المحبي ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٩ .

وأمَّا المبهمُ فهو: أسماءُ الإشارات ، وأسماءُ الموصولات .

فالقسم الأول نحو: (ذا) للمذكر ، و (تا) للمؤنث ، ويُزاد «ها» للتَنبيه في أوائلها نحو: هذا ، وهاتا ، وللمثنّى فيها: ذان ، وتان ، وهذان ، وهاتان ، ويُشدّد «النون» نحو: ﴿ فَلَا نِّلْكَ بُرَهَكَ اللهِ اللهِ اللهُ أَوْلُو وَ اللهُ أَنْ اللهُ أَوْلُو اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَعْيرهم ، قال:

ذُمَّ المنازلَ بعد منزلَةِ اللَّوى والعيشَ بعد أولئكَ الأيَّامِ(٢) وقد تُلَمَقُ الأيَّامِ (٤ ويذكّر ويؤنّث ويثنَّى ويجمع بحسب المضاب لا بحسب المشار / إليه ، قال الله تعالى : ٢١/ب ﴿ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ اللهُ وقال : ﴿ ذَلِكُمَا مِمَّاعَلَمْنِي رَبِّنَ ﴾ (٢) ، ﴿ ذَلِكُمَا مِمَّاعَلَمْنِي رَبِّنَ ﴾ (٢) ، ﴿ ذَلِكُمَا مِمَّاعَلَمْنِي رَبِّنَ ﴾ (٢) ، ﴿ ذَلِكُمَا مِمَّاعَلَمْنِي رَبِّنَ ﴾ (٢) ،

﴿ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٣٢.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد ، والبقية بالتخفيف .

انظر حجة القراءات ٤٤٥ ، والمبسوط ٣٤٠ ، والكشف عن وجوه القراءات السبع ١/٣٨١ .

<sup>(</sup>٢) بالمد لغة الحجازيين ، وبالقصر لغة التميميين . انظر أوضع المسالك ٨٥٨ .

<sup>(</sup>٢) البيت لجرير .

انظر ديوانه ٩٩٠/٣، وشرح ابن يعيش ١٢٦/٣، وشرح الشافية للرضي ١٦٧/٤، والتصريح ١٢٨/١. وورد من غير نسبة في : الهادي في الإعراب لابن القبيص ١٢٩، وتخليص الشواهد لابن هشام ١٢٣. وروايته في الديوان ( الأقوام ) ، وعليه فلا شاهد له .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « تلحقان ».

<sup>(</sup>٥) سورة مريم الآية ٩.

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف الآية ٣٧ . في الأصل ( ذلك ) .

<sup>(</sup>V) سورة الأنعام الآية ١٠٢.

 <sup>(</sup>A) سورة يوسف الآية ٣٢ .

وقيل « ذا » للقريب ، و « ذاك » للمتوسلط ، و « ذلك » للبعيد (١) ، أمّا «تلك» في المؤنث فبمنزلة « ذلك » في المذكر .

ومنها: (هنا) و (ثَمَّ) و (هناك) و (هناك) كذلك و (هناك) كذلك و (ذاك) في اتّصال حرف الخطاب بها قال الله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ دَعَازَكَ رَبَّا رَبِّهُ ﴾(٢) ، وقال: ﴿ فَتُمَ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾(٣) .

وأمّا القسم الثاني فهو الموصولات ، ومعنى الموصول<sup>(3)</sup> : أنّه لا بدّ في تماميّته من جملة تَتَبْعه وتوضّحه ولا بدّ فيها من ضمير عائد إلى الموصول ، وقد يُحذف نصو : ﴿ إِلّا مَن رَّحِمَ اللّهُ ﴾ (٥) وهو مَنْويٌ فيها (٢).

فالدي للمذكر ، واللذان لمثناه ، والذين لجمعه ، والتي للمؤنث ، واللتان لمثناه، واللاتي لجمعه ، وكذلك اللآت ، واللائي ، واللواتي .

وأمّا « ما » و « من « إذا كانا بمعنى ( الذي ) فقد ذكر في باب الأسماء المتضمّنة لعنى الشرط(٧) .

وأمًّا الألف واللام بمعنى (الذي ) فهما اللذان في نحو قوله:

<sup>(</sup>١) في الحاشية « كلما زاد حرف زاد بُعْدُ » .

<sup>(</sup>Y) سبورة أل عمران الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر تعريف الموصول في المفصل ١٧٣ ، وشرح الكافية ٢٥/٢ ، وشرح الأشموني ١٥٥/١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الدخان الآية ٤٢ .

<sup>(</sup>٦) في الحاشية : « أي رحمه الله » .

<sup>(</sup>V) انظر ص ۲٤۸.

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوَا آيَدِيَهُ مَا ﴿() ، (() ، الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَآجِلِدُ وَاكُلُّ وَحِدٍ ﴾(٢) ،

وذلك لأنّ (الفاء) إنّ ما تدخل في خبر الاسم الموصول المتضمّن لعنى الشّرط، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِّ فِينَ وَٱلْمُصَّدِ فَكِتِ ﴾(٢) بدلالة أنّ الفعل عُطف عليه وهو: ﴿ وأقرضوا ﴾(٤) ، ولا يجوز عطف الفعل على الاسم وتقديره: إنّ الذين تصدّقوا وأقرضوا ؛ لأنّ اسم الفاعل يكون في معنى الفعل إذا كان « الألف « و « اللام »(٥) فيه بمعنى ( الذي )، ولذلك يجوز فيه أن تعمل فيه في الماضي فتقول: جاني الضاربُ عمرًا أمس(٢).

وقيل : كان الأصل « الذي » فحذف « الياء » فبقي « اللذ » ثم حذف « الذال » فبقي الألف واللام ، ولذلك قيل : إنها بمعنى « الذي » $^{(V)}$  .

وأمّا « أيُّهم »<sup>(٨)</sup> فهو اسم مبنيّ على الضم عند البصريين<sup>(٩)</sup> إذا حُذف «هو» من الكلام كان مشابهًا للحرف لاحتياجه إلى شيء آخر في

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد الآية ١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد الآية ١٨.

 <sup>(</sup>٥) ذهب المازني إلى أنها موصول حرفي ، والأخفش إلى أنها حرف تعريف . انظر الأصول ٢٢٣٢ ٢٢٤ ، وشرح الكافية ٢٧٧٣ ، والهمع ٢٩١١/١ .

<sup>(</sup>٦) هذا على مذهب الكسائي ، انظر هـ (٤) ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٧) هذا رأى الزمخشري، انظره في المفصل ١٧٤، والإيضاح في شرح المفصل ٢٨٢/١، وشرح الكافية ٢٧٧٣.

 <sup>(</sup>٨) أنكر ثعلب أن تكون موصولة ، انظر أوضح المسالك ١٠٧/١ ، والهمع ٢٩٣/١ ..

<sup>(</sup>٩) انظر الإنصاف ٧٠٩/٧ فما بعدها ، والتحمير ١٩٣/١-١٩٤ ، ومغنى اللبيب ١٠٧.

تمامية الاسمية ، وهذا هو الحكم في جميع الموصولات في كونها مبنية ، ومثاله ما ذكر الشيخ : « تقول : مررت بأيهم أفضل أ «(١) ورأيت أيهم أفضل أ.

وإذا أثبتوا لفظة « هو » أعربوا وقالوا : مررت بأيهم هو أفضل ، ورأيت أيهم هو أفضل ، وعند الكوفيين معرب في كل حال وقرأ معاذ بن مسلم (٢) وبشر والأعمش (٣) وأبو بكر ﴿ أيهم هُ (٤) بالنصب ، وأحكامه مذكورة في التي تتضمن معنى الشرط (٥) .

وأمّا المضاف إلى واحد من هذه الأربعة إضافة حقيقيّة فإنه يصير معرفة ،

وأمّا النكرةُ (٦) فهو: كل اسم يقع على واحد من الجنس لا بعينه ، هذا هو الذي أشار إليه الشيخ حدّاً للنكرة ، والأحسنُ في تحديدها أن يقال: النكرة كل اسمٍ عَرِيَ عن معاني التّعريف؛ وذلك لأنّ الأصلَ في

 <sup>(</sup>۱) انظر شرح الجمل ۳۵۲ – ۲۵٤.

 <sup>(</sup>٢) هو معاذ بن مسلم الهراء ، وهو شيخ الكسائي والفراء ، ولا مصنف له يعرف ، توفى سنة ١٨٧ هـ .
 انظر ترجمته في نژهة الألباء للأنباري ٥٢ ، وإنباه الرواة ٢٨٨/٣ فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي ، ولد سنة ستين ، أخذ القراءة عرضًا عن إبراهيم النخعي وعاصم بن أبي النجود وغيرهما ، روى القراءة عنه حمزة الزيات ومحمد بن عبد الرحمن وزائدة بن قدامة وغيرهم ، توفي سنة ١٤٨ه. .

انظر ترجمته في غاية النهاية ١/٥١٦ ، وطبقات الحفاظ السيوطي ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة مريم الآية ٦٩ ، انظر مختصر شواذ القرآن ٨٩ .

<sup>(</sup>ه) انظر ص ۲۵۲.

<sup>[7]</sup> انظر تعريف النكرة في المرتجل ٢٧٧ ، وشرح ابن عقيل ٨٦/١ .

الأسماء التنكيرُ لعمومها ، ويطرأُ عليه التعريف بعدُ لكي يتميّزَ من أمثاله وأشكاله ، فتبت أنه إذا عَرِيَ عن المعاني المقتضية للتعريف كان نكرة ، وفي / هذا الحد يدخل المتّنى والمجموع والصّفات ، وكذلك كلّ ما ١/٤٧ صار نكرة من الأعلام ، فتأمّل تعرفْه .

فإن قيل: أليس في تعداد المبهم في المعارف تناقض ؟ . قيل: لا ؟ لأن معنى الإبهام فيها أنها لا تختص بمسمى دون غيره بل تصلح لكل م مُشار إليه ، ولكل من جُعل الموصول اسما له ، أما بعد الإشارة وبعد تقييد ما جُعل الموصول اسما له بإيراد الجملة المعلومة صلة له صار معرفة بمنزلة أن تضع اليد عليه ، فهذا معنى التعريف فيها ، فأين التناقض ؟

#### [ باب التوابيع ]

وهي خمسة : تأكيد ، وصفة ، وعطف بيان ، وبدل ، وعطف بحرف .
فالتأكيد كقولك : « جاعني زيد نفس ، والقوم كلُهم ، والرجلان كلاهما ، والقوم أجمعون وأكتعون . فكلُ تأكيد تابع للمؤكد في إعرابه ، ولا تؤكّد النكرة فلا يقال : جاعني رجلان كلاهما »(١) .

الشرح:

#### [التأكييد]

معنى التّابع<sup>(۲)</sup>: أنّه يستحقُ الإعرابُ تبعًا لغيره. وفائدة التّأكيد: تقرير معنى الشّيء وإزاحة الاحتمال والشّبهة عن قلب السّامع لكي يعرف أنّ الأمر ليس بخلاف ما ذكره. وهو على ضربين: صريح، وغير صريح،

فالصدريح يجوز في الاسم ، والفعل ، والحرف ، والجملة ، نحو قولك : جاعني زيدٌ زيدٌ ، وقال الله :

﴿ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَّكًّا دَّكًّا وَكُمَّا وَجُمَّا وَرَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ (٢) ،

<sup>(1) 2 75.</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر تعريف التوابع في المفصل ١٣٦ ، وشرح الكافية ١٩٨/١ ، وشرح ابن عقيل ١٩٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر الأيتان ٢١ - ٢٢.

وذهب بعضهم إلى أنها أحوال . انظر الكشاف ٢٥٣/٤ ، وشرح الكافية ١/٣٢٥، وقطر الندى ٤١٢ .

وفي الفعل نحو: رأيت رأيت زيدًا، وفي الحرف نحو: إنّ إنّ زيدًا منطلقُ ، وفي الجملة نحو قوله: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْمُسْرِيْسُرَا ۚ إِنَّ امْعَ الْمُسْرِيْسُرَا فَي المضمرات : أنتَ أنتَ الضّاربُ .

وأمّا التّاكيدُ بغير الصّريح فمثاله في المتن، وأعمّ كلمات التّاكيد: الكلّ(٢) ، والنّفس ، والعين ، وأجمعون ، وأكتعون (٣) ، وأبضعون (٤) بالصّاد والضّاد معجمة وغير معجمة (٥) ، وترتيب إيرادُها أن تقول: جاعنى القوم كلُّهم أجمعون أكتعون أبصعون ، على هذا التّقدير .

أمّا (الكلّ) (<sup>(7)</sup> فيُستعملُ ابتداءً كما يُستعملُ تأكيدًا ، ويضاف إلى جمع ومفرد، ويجيء عير مضاف، ويبدلُ التنوينُ من المضاف إليه ، ويجوزُ اعتبارُ اللَّفظ مفردًا واعتبارُ المعنى جمعًا ، ويكون حكمه في التذكيرِ والتأنيثِ حكم ما أُضيف إليه .

١) سورة الشرح الآيتان ٥ – ٦ .

<sup>(</sup>٢) منع الأصمعي دخول (أل) على (كل) . انظر المصباح المنير في (كلّ) .

 <sup>(</sup>٣) .أكتعون: من كتع الرجل كتعًا إذا شمَّر في أمره ، وقال قوم بل كتع إذا انقبض وانضم .
 انظر الجمهرة ٢١/٢ ، والإتباع والمزاوجة لابن فارس ٨٥ – ٨٦ .

<sup>(</sup>٤) (يصع) بالصاد المهملة: من بصع العرق إذا رشح . و (بضع) بالضاد المعجمة: من بضع من الماء إذا روي وامتلأ .

انظر الجمهرة ١/٢٩٦ ، واللسان في مادة ( بصع ) و ( بضع ) .

<sup>(</sup>٥) جاء في شرح الكافية ٢٣٦/١ : « والمشهور (أبصع ) بالصاد المهملة ، وقيل بالضاد المعجمة » . وانظر الصحاح في (بصع ) .

<sup>(</sup>٦) انظر المقتضب ٣٨-٣٨ ، والأصول ٢١/٢ ، والمفصل ١٣٨ .

فمثال استعماله ابتداءً قوله تعالى :

﴿ وَكُلُّهُمْ عَالِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَرَدًا ﴾(١)،

وقال : ﴿ وَكُلُّ أَتُّوهُ دَاخِرِينَ ﴾ (٢) ،

وقال: ﴿ وَكُلُّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَلَّهِمْ وَفِعُنُقِهِ \* (٢) ،

وقال : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَهُ ٱلْمُؤْتِ ﴾ (٤) ،

وقال: ﴿ يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُعْضَدًا ﴾(٥).

ف « آتيه » في الآية الأولى اسم فاعل مفرد من : أتى ـ يأتي ، و « آتُوهُ » في الآية الثانية اسم فاعل منه مجموع ، و ( النّون ) تحذف للإضافة ، والتّنوين / في ( كلِّ) بدل من المضاف إليه تقديره : وكلُّهم آتوه ٤٧/ب يوم القيامة .

والتأنيث في « ذائقة » و « تجد أ » لكونه مضافًا إلى النفس ، وهي مؤنَّتُةً .

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ه٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل الآية ٨٧.

قرأ حقص وحمزة (أتوه) بالقصر وفتح التاء ، وقرأ الباقون بالمد وضم التاء . انظر الإقناع ٧٢١/٢ ، وحجة القراءات ٣٨ه .. ٣٩٥ ، والكشف ١٦٧/٢ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ١٣ .
 ( كلُّ ) بالرفع قراءة أبي السمال ، أمَّا قراءة القراء السبعة فهي بالنصب ، وانظر مختصر في شواذ القرآن ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة أل عمران الآية ١٨٥ .

<sup>(</sup>a) سبورة آل عمران الآية ٣٠.

و « كِلاً » في تأكيد اثنين كـ « كلِّ » في تأكيد الجمع ، وهو أبدًا يضاف إلى المثنى ، وأمْرُه في اعتبار اللفظ مفردًا واعتبار المعنى مثنىً ك « كلًّ » إذا كان مستعملاً غير تأكيد ، لأنّ التَّأكيد غير معْتبر في ذلك .

وأما (النفس) و (العين) فيستعملان مبتدأين أيضًا تقول: هذا نفس الشيء ، وعين الشيء .

وأمًّا ( أجمعون ) و ( أكتعون ) و ( أبضعون ) فلا تجيء إلا تأكيدًا.

#### فصل

ويؤكّدُ المظهرُ بالمظهرِ كما مرَّ ، والمضمرُ بالمضمرِ منفصلين ، أو يكونُ المؤكّدُ متّصلاً نحو : ما جاعني إلا هو هو ، ونحو قوله تعالى :

- ﴿ أَسَكُن أَنتَ وَزُوجِكَ أَلِحَنَّةً ﴾ (١) ، وقال :
  - \* إِنَّهُ رَبُونَكُمْ هُوَوَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ ﴾(١).

ويُؤكّد المضمرُ بالمظهرِ إلا أنّه يُشترطُ في المتّصلِ المرفوعِ ثبوتُ المنفصلِ أو الفصلِ قبل التّأكيدِ بالظاهر دون المنصوبِ والمجرورِ نحو: ريد دهب هو نفسه (٢) ، وذهبت أنت نفسه ك ، قال الله تعالى:

## ﴿ وَيُرْضَانِكِ بِمَاءَ النَّلْتَ هُنَّ كُلُّهُ فَي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْحِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللّا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٢٧ ، وفي الحاشية : « و ( هو ) تأكيد لـ ( هو ) المستكن في ( يراكم ) .

<sup>(</sup>٣) في الحاشية : « ( هو ) منفصل واقع بين ( هو ) المضمر المستكن في ( ذهب ) وبين تأكيده الذي هو ( نفسه ) » .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآية ٥٠ .

جاء في البيان ٢٧١/٢ : (كلهن ) مرفوع ، لأنه تأكيد للمضمر في (يرضين) ».

ف « كلّهن » تأكيد للضمير المتصل في « يرضين » وجاز من غير تأكيده بالمنفصل للفصل الحاصل بينهما .

## قال الله تعالى : ﴿ فُورَيِّكَ لَنَسْتَكَنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ ﴾ (١)

ف « أجمعين » تأكيد للضمير المنصوب ، وتقول في المجرور : مررت بك نَفْسك .

فإن قيل: لم لا تُؤكّدُ النَّكرةُ ؟. قيل: لأنَّ معنَى التأكيدِ ما ذكرنا من أنه لإزالة الشُّبهة ، والنكرة شيء مجهول فإذا لم يعلمه المخاطب بعينه كيف يزول عنه الشُّبهة بالتأكيد فيما هو مشتبه بنفسه ، وقد أجازه الكوفيون (٢) فيما كان محدودًا ، وأنشد :

#### \* قد صَرَّت البَكْرَةُ يومًا أَجْمَعَا \*(٢)

#### [الصفق]

قال رحمه الله : « والصِّفةُ على خمسةٍ أوجه :

أحدها : أن تكونَ حلْيةً كالطويل، والأسود، والأزرق ،

والثاني: أن تكون فعلاً كالقائم، والقاعد، والمضروب،

والثالث : أن تكون غريزة كالفهم ، والكريم ، والعاقل ،

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية ٩٢.

 <sup>(</sup>٢) أجاز الكوفيون توكيد النكرة بغير لفظها إذا كانت مؤقتة نحو قولك : « قعدت يومًا كله » ، أما البصريون فمنعوا ذلك إطلاقًا . انظر الإنصاف ٢/١٥٦ فما بعدها ، وشرح أبن يعيش ٢/٤٤ ، وشرح الكافية ١/٥٣٣ ، والصفوة الصفوة النيلي ٢/٧٤٩ .

 <sup>(</sup>٣) قائله مجهول ، وقيل: إنه مصنوع . انظر الإنصاف ٤٥٤، والتخمير ٨٤/٢، وشرح ابن يعيش ٨/٨ ، وشرح الكافية للرضي ٢٣٥/١ ، والمقرّب لابن عصفور ٢٤٠/١.
 وصرّت : أي : صورّت ، انظر الصحاح في (صرر ) .

والرابع : أن تكون نُسَبًا ، أو قرابة نحو: هاشمي ، وبصري ، والرابع : أن تكون نُسَبًا ، أو قرابة نحو: هاشمي ، وبصري ، الخامس : الوصف بأسماء الأجناس به « نو » كقولك: جاعني رجل نو مال ،

وكل صفة تتبع الموصوف في إعرابه ، وتعريفه ، وتنكيره ، وتذكيره ، وتأنيته ، [وإفراده](۱) وتثنيته ، وجمعه ، تقول : جاعني رجلٌ ظريفٌ ، والرجلُ الظريفُ ، ورأيت امرأةً ظريفةً ، والمرأة الظريفة ، ومررت برجالٍ كرامٍ ، والرجالِ الكرام ، و « نو » يثنّى ويجمع فيقال : نو مالٍ (٢) ، ونوا مالٍ ، وذو مالٍ ، وذو مالٍ ، وذوت / مالٍ ، وذواتا ١/٤٨ مالٍ ، وذوات / مالٍ ، وذوات مالٍ ، وذوات / كمسلمات »(٣) .

الشرح: الصّفة : هي الاسم الذي يفيد معنّى في الدَّات (٤) ، ويتخصر بها المعرفة ، ويتخصر بها النكرة ، وقد تجيء الثّناء والتّعظيم لا للتّوضيح والتّخصيص كصفات الله عزَّ اسمه:

﴿ هُوَاللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرِ ﴿ هُوَاللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُعَيِّدِثِ ﴾ (٠) ، ﴿ ٱلْمَالِكُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُعَيِّدِثِ ﴾ (١) ،

<sup>(</sup>١) من ط ٦٣.

<sup>(</sup>٢) بعده في ط ٦٣ : « ذا مال ، وذي مال » .

<sup>(7)</sup> d3F

<sup>(</sup>٤) وعرفها في التخمير ٨٧/٢ بقوله: « هي الاسم الجاري على ما قبله كتحو التفرقة ». ثم انظر تعريف الصفة في المفصل ١٤٠ ، وشرح ابن عقيل ١٩٠/٢ ، والهمع ١٧١/٥ .

 <sup>(</sup>٥) سورة الحشر الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٦) سبورة الحشر الآية ٢٣ ، والآية بتمامها : (هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السبلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ) .

﴿ إِنَّهُ الْقَوْلُ رَسُولِ كَرِيرٍ ﴿ لَا ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ۞ . مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ﴾(١)

وقد تجيء للذم والتحقير نحو قوله:

﴿ وَلاَنْطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ١٠٠ هَمَّا زِمَّشَّآعٍ بِنَمِيمٍ ١٠٠٠ .

وقد تجيء للتّاكيد نحو قوله:

﴿ إِلَّهُ بِنِ آمْنَيْنِ ﴾ (٣) و ﴿ نَفَخَةُ وَلَحِدُهُ ﴾ (٤) ،

﴿ وَلِي نَعْجَهُ وَكَعِدُهُ ﴾(٥).

والصّفة في أكثر الأحوال تكون اسم فاعلٍ ، أو اسم مفعولٍ ، أو صفة مشبّهة نحو: رجلٌ ضاربٌ ، ومضروبٌ ، أو كريمٌ ، أما<sup>(١)</sup> هاشميٌّ ، ويصريٌّ ، وذو مالٍ ، فالمعنى منسوبُ إلى هاشمٍ وإلى البصرة ومُتَموِّلٌ ، ولهذا تعمل عمل الفعل تقول : هذا رجلٌ هاشميٌّ أبوه ، ويصريٌّ أخوه .

<sup>(</sup>١) سورة التكوير الآيات ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة القلم الآيتان ١٠ - ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة الآية ١٣ .

<sup>(</sup>ه) سورة ص الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أو ،

وقد يُوصفُ بالمصدر كقواك : رجلٌ عَدْلٌ (١) ، وقد تُوصف النكرةُ بالجملة بغير وصُلْلة مع وصُلْلة ، وهي « الذي » .

مثال الأول قوله تعالى:

﴿ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ (٢) ،

وقال: ﴿ فَأَنْذَرْتُكُونَارُاتُكُظِّي ﴾(٣) ،

وقال: ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ (٤) ،

﴿ وَيُدِّخِلُكُونَ جَنَّاتِ جَرِي مِن تَعِيْهَا ٱلْأَنْهُونُ ﴾(٥).

ومثال الثاني:

﴿ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَنهُ إِلَّا هُو ﴿ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِ اللَّلَّ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) وللنحاة في ذلك ثلاثة مذاهب:

١. - أنه بمعنى اسم القاعل ، أي : رجل عادل .

٢ - أنه على حذف مضاف تقديره: رجل نو عدل.

٢ - أنه على المبالغة أي يجعل العين نفس المعنى .

انظر الإيضاح في شرح المفصل ٢/٤٤٦ ، والتصريح ١١٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الليل الآية ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة أل عمران الآية ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الصف الآية ١٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الحشر الآية ٢٢.

- أَنْ مَنَى الْتَنْقِينَ ۞ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِالْنَبِيْبِ
   أَنْ مُنَى الْتُنْقِينَ ۞ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِالْنَبِيْبِ
- (٢)﴿ فَقُلَ لَمْ مُنَا مِنَ الْفَوْمِ الظَّالِمِينَ
   (٢)﴿ فَقُلَ لَمْ مُنَا لِلَّهِ اللَّهِ مِنَا لَقَوْمِ الظَّالِمِينَ
- ﴿ تِلْكَ ٱلْمُنَّدُّ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾(٣) ،

#### فصل

وقد يُوصف الشيء بما هو من سببه(٤) كقوله:

﴿ بَقَدَةٌ صَفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُدُّ ٱلنَّظِرِينَ ﴾(٥)،

و ﴿ فُرَاتُ سَايِعٌ شَرَابُهُ ﴾ (١) و ﴿ وَحُمْرٌ تَخْتَكِكُ أَلُونَهُا ﴾ (٧) ،

وتكون الصّفة أعم من الموصوف ، ولذلك لا يُوصف المُعرّفُ باللهم بالمبهم؛ لأنّه أخصُ من الموصوف . والصفة تتبع الموصوف في الأحكام المذكورة في المتن إلا إذا كانت الصّفة فعلاً لما هو من سبب(^) الموصوف فإنّه يُوافقه في الإعراب ، والتّعريف ، والتنكير دون ما سواها

#### قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآيتان ٢، ٣.

<sup>(</sup>Y) سبورة المؤمنون الآية XA .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٤) والمراد بينه ابن يعيش في شرحه ٢/٥٥ بقوله : « اعلم أنهم يصفون الاسم بفعل ما هو من سببه كما يصفونه بقعله ، والغرض بالسبب ها هنا الاتصال أي : بقعل ما له به اتصال ، وذلك نحو قولك : هذا رجل ضارب أخوه زيدًا ، وشاكر أبوه عمرًا ، لما وصفته به ( ضارب ) ورفعت به ( الأخ ) وأضفته إلى ضمير الموصوف صار من سببه ، وحصل بذلك من الإيضاح والبيان ما يحصل بفعله » ،

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٦) سورة فاطر الآية ١٢.

<sup>(</sup>٧) سنورة فاطر الآية ٢٧.

<sup>(</sup>A) في الحاشية: « أي: من جملة الموصوف ».

## ﴿ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرِّيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾(١).

وإنّما كان كذلك ؛ لأنّ الصّفة إذا كانت للموصوف في الحقيقة كان فيها ضمير يعود إليه ، فيتبع الموصوف بحسسَبه .

أمّا إذا كانت لسببه صار السّبب فاعلَ الصّفة فيعامل معاملة الفعل في اعتبار حال الفاعل في التأنيث والتذكير وغير ذلك ، وإنّما يَتْبع الموصوف مثل هذه الصفة في الإعراب ، والتّعريف ، والتنكير ؛ لأنّ هذه الأحكام لا تتعلّق بالفعل لأجل الفاعل فأجريت تَبعًا للموصوف اللفظي فيها دون ما يتعلّق الفعل به(٢).

وفي الصلّفات ما يستوي فيه المذكّر / والمؤنث ، وهو ( فعيل ) ٤٨ ب بمعنى (مفعول) كقتيل ، وجريح بشرط أن تكون جارية على الموصوف (٣) نحو : مررت بامرأة قتيل ، ومررت بقتيلة بني فلان ، وقال الله تعالى :

## ﴿ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ ﴾(٤)

تَشْبِيهًا لها بما هـو بمعنى مفعول<sup>(٥)</sup> ، وكذلك قولـه تعالى :

## ﴿ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴾(١)

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) نحو: هذا رجل قائم أبوه ، ورجلان قائم أخوهما ، ورجال قائم أخوهم .

<sup>(</sup>٣) في الحاشية : « أي : يكون الموصوف مذكورًا » .

<sup>(</sup>٤) سورة يس الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٥) قال القرطبي في تفسيره ٥٠/٨٥ : « وإنما قال رميم ولم يقل رميمة ؛ لأنها معدولة عن فاعلة » وانظر الكشاف ٣٣١/٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة مريم الآية ٢٨.

واختلف في وزنه أهو فَعيلٌ أم فعولٌ  $2^{(1)}$ .

وهكذا الحكم في: فَعُول ، ومِفْعَال ، ومِفْعيل ،

وقد يشبّه ( فعيل ) بمعنى ( فاعل ) بما هو بمعنى المَوْضع نحو قولهم : ملْحَفَةُ جديد (٢) ، قال الله تعالى :

## ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾(١).

وأمّا نصو: طالق ، وحائض ، وطامث ، فعند سيب ويه (٤) مؤوّلُ بإنسانٍ وشخصٍ وشيءٍ ، وعند الخليل (٥) على معنى النّسب ك (تامرٍ) و ( لابن ِ) كأنّه قيل: ذات طلاق (٢) ، وذات حيضٍ ، وعند الكوفيين (٧) أنها

<sup>(</sup>١) في الأصل (مفعول) والتصويب من التخمير ٢٥٣/١.

قال صاحب المشكل (١٤/٣ : « أصل بغي ( بَغُوْي ) فهو فَعُول ، وأدغمت الواو في الياء وكسرت الفين لجاورتها الياعين ، ولتصبح الياء الساكنة . و ( فعول ) هنا بمعنى « فاعلة » ولذلك أتى بغير « هاء » ، لأن صفة لمؤنث ، وليس قوله (بغيًا) في الأصل على وزن ( فعيل )، ولو كان فعيلاً للزمته الهاء للمؤنث » . يتصرف .

<sup>.</sup> وانظر البيان ١٢٤/٢ ، والتخمير ٢٥٣/١ ، وشرح التصريح ١٨٧/١ ، وحاشية الصبان ٢٤٢/١ .

<sup>(</sup>Y) اختلف نحاة البصرة والكوفة حول معنى هذه الصفة ، وقد ذكر ابن يعيش في شرحه هذا الخلاف بقوله : « فأما قولهم ( ملحفة جديد ) فقال الكوفيون هي فعيل بمعنى مفعول أي : مجدودة ، وهي المقطوعة عن المنوال عند الفراغ من نسجها ، وقال البصريون هي بمعنى فاعلة ، أي : جدّت ، يقال جدّ الشيء يجد إذا صار جديدًا وهو ضد الخلق فسقوط الهاء عندهم شاذ مشبه بالمفعول » . انظر شرحه على المفصل ١٠٢/٠ ، وانظر شرح الكافية ١٦٦٧٠ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ٥٦ .
 هذا رأي من أراء أخرى حول كلمة (قريب) انظرها في كتاب مسألة الحكمة في تذكير (قريب) لابن
 هشام ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٢/٧٢٧ - ٣٨٣ ، والتخمير ٢/-٣٩ .

<sup>(</sup>ه) انظر الكتاب ٣/٣٨٣ - ١٨٤.

٦) في الأصل: طالق.

<sup>(</sup>٧) انظر المذكر والمؤنث للفراء ٥٨ ، والمذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري ١٣٩ ، والمفصل ٣٤٠ .

صفات تختص المؤنث فلا تحتاج إلى علامة التّأنيث ؛ لأنّها للفرق بين المذكر والمؤنث ولا يشتركان في هذا الوصف حتى يُفْرَقَ بينهما بالعلامة ، إلاّ أنّ (الضّامر) و(العاشق) لزماهم ؛ لأنّهم قالوا: جمل ضامر ، وناقة ضامر ، ورجل عاشق ، وامرأة عاشق ، فاشتركا المذكر والمؤنث وفي الوصف ، ولا يفرق بينهما بعلامة (١) .

#### فصل

ولا يكون العَلَم والمضمر صفتين ، ويكون العَلَم موصوفًا نحو :
هذا زيد الفاضل ، ومررت بزيد صاحبك ، وضربت زيدًا هذا ، فقد وصفه بالمعرّف باللام ، والإضافة ، والمبهم .

والمضاف إلى المعرفة يُوصف بمثل ما يوصف به العَلَم والمعرّف باللام ، باللام يُوصف بمثله ، وبالمضاف إلى مثله ، والمبهَم يُوصف بالمعرّف باللام ، وله حكم خاص وهو أنه يُوصف باسم الجنس دون سائر الموصوفات قال الله تعالى :

﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَ اَنَ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ (٢) ،

<sup>(</sup>١) انظر ذلك في التخمير ٢٩١/٢ - ٣٩٢ .

<sup>(</sup>۲) سورة الإسراء الآية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص الآية ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة ص الآية ١٢ .

ويأيّها الرجل ، كما يُوصف بالصفة نحو: رأيت هذا القائم والضّاربَ ، وقد تقوم الصفةُ مقام الموصوف فينوبُ منابَه بحيث لا يصح الجمعُ بينهما وبين الموصوف ، وذلك نحو قوله تعالى :

﴿ وَحَمَلَنَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلَّوْجِ وَدُسْرِ ﴾(١) ،

قال أبو الطيّب<sup>(٢)</sup> :

| ولَكِنَّ قَميصي مَسْرُودَةٌ مِن حَديدِ (٢) | *************************************** |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                            | وقال آخر:                               |
| ولو في عيونِ النَّازياتِ بِأَكْرُعِ(٤)     | *************************************** |
| يحذف الموصوف(٥) نحو قوله:                  | أراد بالنازيات الحراد ، وقد             |

والبيت لأبي العلاء المعري ت ٤٤٩ هـ ، وهو ممن لا يستشهد بشعره ، انظر شرح سقط الزند ١٥٣٤/٤، والتخمير ١٥٨٤ .

<sup>(</sup>١) سبورة القمر الآية ١٣ أي : على سفينة ذات ألواح ، انظر تفسير القرطبي ١٣٢/١٧ .

 <sup>(</sup>٢) هو أحمد بن الحسين المعروف بالمتنبي وشهرته تغني عن الإطالة في ترجمته ، وهو من الشعراء الذين لا يحتج بشعرهم ، وإنما يؤتى به للاستئناس ، توفي سنة ٣٥٤ هـ . انظر ترجمته في وفيات الأعيان / ١٢٠/١ .

<sup>(</sup>٣) البيت بتمامه:

مَفْرَشي صهوةُ المصان واكنَ قميصي مسرودةُ من حديدِ
انظر شرح ديوانه للمعريّ ٧٦/١ ، وللبرقوقي ٤٤/٢ .
مسرودة : درع مثقوية ، انظر الصحاح في (سرد) .

<sup>(</sup>٤) هذا عجر بيت صدره: \* ترى ألَّهَا في عين كلَّ مُقَابِلِ \*

<sup>(</sup>٥) في الحاشية : « بخلاف ما ذكره قبيله ، فإن هناك حذف الموصوف مستمر بكلامهم ، بخلافه هنا ، فإن فيه تارة يحذف وأخرى لا يحذف ، لهذا ذكره في الكتاب مع حرف التقليل وهو (قد) ..». وانظر مغنى اللبيب ٨١٦ فما بعدها.

﴿ وَزُوَّجْنَكُمْ مِنْحُورِ عِينِ ﴾(١) أي: بنساءِ حودٍ عينٍ ، قال: ﴿ وَعِندُهُمْ قَلْصِرَتُ مُ ﴾ أَلطَّرْفِ ﴾(٢) ،

وقد يطرحونه أصلاً ( $^{(7)}$  نحو قوله تعالى :

﴿ وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْبَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ ﴾ (٤) ،

وقوله : ﴿ فِي ٱلدُّنِّياوَ ٱلْإَخِرَةِ ﴾(٥) .

وأمّا قولُه: « الوصفُ بأسماء الأجناس بذو » فاعلم أن النحويين يسمّون « ذو » أوصلةً إلى الوصف بأسماء الأجناس كما أن « الذي » وصللةً إلى وصف المعارف بالجمل، و « أيّ » وصللةً إلى نداء ما فيه الألف واللام، و « الفاء » وصلة إلى الجزاء بالجمل الابتدائية.

<sup>(</sup>١) سورة الدخان الآية ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات الآية ٤٨.

وفي شرح ابن يعيش ٢٠/٣: « والمراد حور قاصرات الطرف » .

<sup>(</sup>٣) قال ابن يعيش في شرحه لقول الزمخشري (وقد يبلغ من الظهور أنهم يطرحونه) ٦٣/٣: « وربما ظهر أمر الموصوف وعرف موضعه فيستغنى عن ذكره البتة ، وتقع المعاملة مع الصفة وتصير الصفة كاسم الجنس الدال على معنى الموصوف ».

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٨٣. قال أبو حيان في البحر ٢٨٤/١: « وأفرد ذا القربى لأنه أراد به الجنس ، ولأن إضافته إلى المصدر يندرج فيه كل ذي قرابة » .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ٢٢٠ .

مراده - والله أعلم - في الحياة الدنيا والحياة الأخرى ، ومراده من الآية السابقة : وقوم ذي قربى .

قال مكي في المشكل ١/٩٦ : « (في ) متعلقة به « تتفكرون » ، تقديره : تتفكرون في أمور الدنيا والآخرة وعواقبهما » .

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب ٢/ ٤٣٠ ، والمقتصد ٢/ ٩٠٦ ، وشرح ابن عقيل ٢/ ١٩٥ .

وذاك أنَّك إذا أردتَ أن تجعل « المالَ » صفةً للرجل ، و « السِّوارَ » صفة للمرأة ، لا يمكنك بدون واسطة « ذو » ،

فإذا قلت: هذا رجلٌ ذو مال ، وامرأةٌ ذات سوار ، فقد حصل الوصف كما ترى، ولهذا لا يؤتى به غير مضاف؛ لأنّ إيراده لهذا الغرض .

وإنّما يثنّى ، ويُجمع ، ويذكّر ، ويؤنّث دون ما هو اسم الجنس الذي هو المقصود ؛ لأنّ الوصف لا يحصل إلاّ بسببه ، فتَظهر أحكام اعتبار التبعيّة به دون المضاف إليه ، فصار مثالُه في هذا الحكم على سبيل التّقريب كالحروف الجارّة التي صار الفعل متعدّيًا بواسطتها (۱) في ظهور علامات التثنية ، والجمع ، والتذكير ، والتأنيث في ضمير يتصل بها دون نفس اسم المفعول .

بيانه: أنّك تقول: رجلٌ مذهوبٌ به ، ورجلان مذهوبٌ بهما ، ورجال مذهوبٌ بهما ، ورجال مذهوبٌ بهم ، وامرأة مذهوبٌ بها ، ونسوة مذهوبٌ بهن ، قال الله تعالى : ﴿ غَمَيْرِ الْمُعْمَرُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾(٢)

ولم يقل : غير المغضوبين ، فكذلك ها هنا تُثنّي الواسطة وتجمعها دون نفس المقصود<sup>(٣)</sup> .

فإن قيل : أليس أنَّك تُعرِّفُ الاسم المضاف إليه وتُنكِّره بحسب الموصوف فتقول : مررت برجلٍ ذي مال، والرجلِ ذي المال، دون الوصليَّة ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بواسطته ».

<sup>(</sup>۲) سورة الفاتحة الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) في الحاشية : « أي : اسم الجنس » .

فهلاً أجريته (۱) تَبَعًا في سائر الأحكام الموصوف؟ . قيل: ليس الأمر كما زعمت؛ لأن المضاف إليه يُعرَّف ليتعرَّف المضاف لا لأنه صار المضاف إليه تبعًا للموصوف في التعريف فثبت أن الوصلة جُعلت تبعًا للموصوف في جميع الأحكام.

#### [ عطف البيان ]

قال رحمه الله: « وعطف البيان وهو: الاسم الذي يكون الشيء به أعرف فيُبَيَّنُ به غيره كقولك: مررت بأخيك زيد ، بيَّنت « الأخ » بزيد ، ويزيد أبي عبدالله إذا كان معروفًا بالكنية ، وبأبي عبدالله زيد إذا كان معروفًا بالاسم »(٢) .

الشرح: قبل في عطف البيان (٣): هو الاسمُ غيرُ الصفة تكشفُ عن المراد / كَشْفَ الصّفة ويجري مجرى الترجمة بالمستعمل للغريب، ١٤٩ب قال الله تعالى: ﴿ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ (٤) وَيَعْقُوبَ ﴾(٥)،

فهذه الثلاثة عطف بيان لـ «عِبَادُنا »، وقال : ﴿ وَالْأَكُرُعَبُدُنَا ۗ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَطف بيان لـ «عِبَادُنا »، وقال : ﴿ وَالْأَكُرُعَبُدُنَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) في الحاشية : « أي : اسم الجنس » .

<sup>(</sup>Y) d37.

<sup>(</sup>٣) انظر تعريف عطف البيان في المقتصد ٢/٩٢٧ ، والمفصل ١٤٩ ، وشرح قطر الندي ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٤) مكرر في الأصل .

<sup>(</sup>٥) سورة مص الآية ٥٤.

 <sup>(</sup>٦) سورة ص الآية ٤١ ،

# وقال : ﴿ وَوَهَبْنَالُهُ وَن رَّحَيْنَا أَخَاهُ هَلُونَ نَبِيتًا ﴾(١) ، وقال : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ (٢) مالكِ ٱلنَّاسِ ﴾ (٢)

فملك الناس ، وإله الناس عطف بيان لـ « ربّ الناس » .

والفرق بين البدل وعطف البيان أنّ البدل هو المقصود والمبدل كالبساط والتمهيد له ، وعطف البيان توضيح وتبيين للأول الذي هو المقصود دونه (٢) .

والفرقُ بينه وبين الصفة أنَّ عطفَ البيان لو اكْتَفيْتَ بذكره وبركت ما هو متبوعٌ لعُلِمَ المراد بخلاف الصفة لأنّك إذا قلت: جاعني

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ٥٣ .

 <sup>(</sup>۲) سبورة الناس الآيات ۱ - ۲ - ۳.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن يعيش في شرحه ٧٢/٣ – ٧٧ فروقًا أخرى بينهما حيث قال:

<sup>«</sup> ويفارقه من أربعة أوجه :

أحدها أن عطف البيان في التقدير من جملة واحدة بدليل قولهم: يا أخانا زيدًا ، والبدل في التقدير من جملة أخرى على الصحيح بدليل قولهم: يا أخانا زيد ،

الثاني: أن عطف البيان يجري على ما قبله في تعريفه وليس كذلك البدل؛ لأنه يجوز أن تبدل النكرة من المعرفة والمعرفة من النكرة، ولا يجوز ذلك في عطف البيان.

الثالث : أن البدل يكون بالمظهر والمضمر وكذلك المبدل منه ، ولا يجوز ذلك في عطف البيان .

الرابع : أن البدل قد يكون غير الأول كقولك سلب زيد ثويه ، وعطف البيان لا يكون غير الأول » . وانظر الأشباء والنظائر للسيوطي ٤٧٧/٢ .

الظريف ، لم يُعرف المقصود إلا أن تكون الصفة غالبة ك ( الجاحظ ) وغيره ، وكلامنا في غير الغالبة (١) .

#### [ البـــدل ]

قال رحمه الله : « والبدل هو على أربعة أوجه : بدل الكلّ من الكلّ كقولك : رأيت زيدًا أخاك ، وكقوله تعالى :

﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ \* صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ ﴾(٢).

وبدل البعض من الكلّ كقولك: مررتُ بالقومِ ثَلثَيْهم، وجعلتُ متاعَك بعضه فوق بعض .

وبدل الاشتمال نحو: سلب زيد ثوبه ، ومنه بدل الفعل من فاعله تقول: أعجبني زيد ضربه ، وزيد قيامه ، وزيد علمه .

وبدل الغلط نحو : مررتُ برجل عمار ، وحقه : بل حمار  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) أورد ابن يعيش في شرحه ٧٢/٣ فروقًا أخرى حيث قال:

<sup>«</sup> ويفارقه من أربعة أوجه :

أحدها : أن النعت بالمشتق أو ما ينزل منزلة المشتق ، ولا يلزم ذلك في عطف البيان لأنه يكون بالجوامد.

الثاني: أن عطف البيان لا يكون إلا في المعارف ، والصفة تكون في المعرفة والنكرة .

الثالث: أن النعت حكمه أن يكون أعم من المنعوت ولا يكون أخص منه، ولا يلزم ذلك في عطف البيان . الرابع: أن النعت يجوز فيه القطع فينتصب بإضمار فعل أو يرتفع بإضمار مبتدأ ، ولا يجوز ذلك في عطف البيان » .

وانظر الأشباه والنظائر ٢/٥٧٥.

<sup>(</sup>۲) سورة الفاتحة الآيتان ۲،۷.

<sup>. 72 6 (7)</sup> 

الشرح: البدل(١): هو الذي يقصدُه المتكلّمُ، ويُذكر المبدل توطئةً ليُفيد بالجمع بينهما زيادةُ تأكيد فيما يريده، ويكون المبدلُ في أكثر الأحوال في حكم الساقط ألا ترى لو قال الله: اهدنا صراط الذين(٢)، لكان كلامًا صحيحًا، وكذلك في بدل البعض من الكلّ، لو قال: ولله حجُّ البيت(٣) على من استطاعَ إليه سبيلا لكان كلامًا مفيدًا حسنًا، وكذلك في بدل الاشتمال لو قلت: سلب ثوبُ زيد ، وهذا المعنى في الغلط وكذلك في بدل الإستمال لو قلت: سلب ثوبُ زيد ، وهذا المعنى في الغلط ألم أن المبدل في الحقيقة ساقطٌ فيه في المعنى.

#### فصل

ويجوز إبدال المعرفة من النكرة كقوله تعالى:

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ١٠٠٠ صِرَطِ اللَّهِ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِى ٓ إِلَّى صِرَطِ اللَّهِ ﴾(١)،

وإبدال النكرة الموصوفة من المعرفة كقوله تعالى:

﴿ لَنَسْفَعُا بِإِلنَّاصِيَةِ ۞ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ ﴿ لَنَسْفَعُا بِإِلنَّاصِيَةِ كَاذِبَةٍ ﴿

وإبدالُ النكرة من النكرة كقوله تعالى: ﴿ وَعَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ (١) ،

<sup>(</sup>١) انظر تعريف البدل في التخمير ١/٥١٧ ، وشرح الكافية ١/٣٣٧ ، وشرح ابن عقيل ٢٤٧/٢ .

 <sup>(</sup>٢) يشير إلى الآية السابقة .

<sup>(</sup>٣) يشير إلى قوله تعالى: ( والله على الناس حجُّ البيت من استطاع إليه سبيلا) سورة آل عمران الآية ٩٧، حيث ( مَن ) بدل من ( الناس ) . انظر إملاء ما منّ به الرحمن ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشوري الآيتان ٥٢ - ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة العلق الآيتان ١٥ - ١٦.

<sup>(</sup>٦) سورة فاطر الآية ٢٧.

وإبدال المعرفة من المعرفة كقوله تعالى:

## ﴿ فَأُولَيِّكَ يَدْخُلُونَ لَلْخَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْنًا ١٠ جَنَّتِ عَدْنِ ١١٠)،

وإبدالُ المظهر من المظهر / كما مرَّ ، وإبدال المضمر من المضمر ١/٥٠ كقولك : رأيتك إيَّاك ، وإبدال المظهر (٢) من المضمر الفائب دون المتكلم والمخاطب كقوله :

﴿ وَأَسَرُواْ النَّجُوي الَّذِينَ ظَلَمُواْ. ﴿ (٢) .

ويجوز الإبدال مع تكرير العامل كقوله تعالى:

﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ.

﴿لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِإِلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ ﴾ (٥).

فإن قيل: ما معنى بدل الاشتمال ؟(٦). قيل: هو الذي يتعلَّق بالمُبْدَلِ ولا يكون بعضًا ولا كُلاَّ ، والذي يعتقده بعض الناس(٧) أنَّ معناه

 <sup>(</sup>۱) سورة مريم الآيتان ۳۰ – ۲۱.

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « المضمر ».

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآية ٣.

هذا وجه من أرجه إعرابها ، وقيل إن ( الذين ) خبر مبتدأ محذوف تقديره ( هم الذين ) ، وقيل مبتدأ وخبره محذوف تقديره: ( الذين ظلموا يقولون ) ، وقيل إنه فاعل ( أسروا ) على لغة : أكلوني البراغيث ، والواو حرف لمجرد الجمع .

انظر المشكل ٨١/٢ ، والبيان ١٥٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية ٧٥ ، وانظر البيان ٢٦٧/١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الرخرف الآية ٣٣ ، وانظر المشكل ٢٨٣/٢ ، والمقصل ١٤٩ .

<sup>(</sup>٦) انظر تعريف بدل الاشتمال في المقتضب ٢٩٧/٤ ، وشرح ابن عقيل ٢٤٩/٢ ، والهمع ٢١٢/٥ .

 <sup>(</sup>٧) وهو قول الجرجائي في المقتصد ١٣٥/٢ ، والزمخشري في المفصل ١٤٨ .

أن يشتملَ البدلُ على المبدلِ كالثوب على زيدٍ فخطأُ (١) ، ألا ترى أن قولك : أعجبني زيد عِلْمُه بدل الاشتمال ، ولا يشتمل العلم على (زيد) ، وكذلك قوله تعالى :

## ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهِرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِي ﴿ ﴾ (٢)

والقتال لا يشتمل على الشهر.

فإن قيل: ما معنى بدل الغلط؟ . قيل: هو الذي أردت أن تتكلّم بالبدل فسنبق لسائك إلى غيره غلطًا فتركته ورجعت إلى ما أردته ، ولذلك لا يجوز مثل هذا في كلام فصيح نظم أو نَثر خصوصًا في تنزيل ربً العالمين ، وحقّه مع ذلك أن تدخل على البدل لفظة الإضراب إيذانًا منك على رفضه وطرحه فتقول: بل حمارً ، هذا إذا كان الكلام حقيقة ، أمّا إذا أريد طريقة المجاز نحو أن تريد ذمّ رجل فجعلت نفسك في حكم من غلطً في تسميته « رجلاً » فقلت: رأيت رجلاً بل حمارًا كان صحيحًا وكلامًا فصيحًا قال الله تعالى:

﴿ بَلَهُمْ فِي شَكِي مِنْهَ آبَلُهُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) انظر أقوال العلماء في (بدل الاشتمال) في الهمع ١٩٥٥ - ٢١٤ .

 <sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل الآية ٦٦ .

#### [ حبروف العطيف ]

قال رحمه الله: « والعطف بالحروف ، حروف العطف تسعة: « الواو » للجمع كقولك: اشترك زيد وعمرو ، و « الفاء » للتعقيب والترتيب نحو: ضربت زيداً فعمراً ، و « ثم » للتعقيب إلا أنّ فيه زيادة تراخ نحو: ضربت زيداً شعم عمراً ، و « أو » للشك نحو: جانني زيد أو عمرو ، فلا بنيا ثيداً شعم عمراً ، و « أو » للشك نحو: جانني زيد أو عمرا وللتخيير نحو: اضرب زيداً أو عمراً [ وللإباحة نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين ] (١) ، و « أم « الاستفهام نحو: أزيداً ضربت أم عمرا ؟ ، و « لا » للنفي بعد الاثبات نحو: جانني زيد لا عمرو ، و « بل » للإضراب نحو: جانني زيد لا عمرو ، و « بل » للإضراب نحو: جانني زيد لا عمرو ، و الاثبات للثاني نحو: ما جانني زيد لل عمرو ، و « حتى يند لكن عمرو ، و « حتى » بمعنى الغاية نحو: ضربت القوم حتى زيداً ، وينبغي أن يكون ما بعده مما يصع دخوله فيما قبله فلا يجوز: جانني القوم حتى حمار كما يجوز: وحمار ؛ لأنّ الحمار لا يكون من القوم .

فهذه الحروف تجعل ما بعدها تابعًا لما قبلها في الرَّفع والنَّصب والجرِّ ، وهكذا حكمها في الفعل تقول: يقوم ويقعد ، ولن تقوم وتقعد ، ولم يقم ويقعد ، فيتبع الثاني الأول في الرفع والنصب والجزم »(٢) .

الشرح: هذه الحروف التسعةُ متَّفِقَةٌ في اتْبَاع المعطوف للمعطوف / عليه في الإعراب، ثم هو على ضَرْبين:

<sup>(</sup>١) زيادة من ط ١٤.

<sup>(</sup>Y) dof.

ضَرَّبُ يتبع المعطوف المعطوف عليه في الحكم كما يتبعه في الإعراب وهي أربعة: الواو، والفاء، وثم، وحتَّى، والآخر على ضربين:

ضرب لتعليق الحكم بأحد المذكورين وهي: أو ، وأمْ ، والآخر لمخالفة المعطوف للمعطوف [عليه](١) وهي: لا ، وبل ، ولكنْ .

#### فصل

(الواو) للجمع على الإطلاق<sup>(۲)</sup>، ولا نعني بالجمع في قولنا: جاغي زيد وعمرو أنهما جاءا معًا في حالة واحدة وإنما نعني المشاركة بينهما في المجيء سواء حصل منهما في حالة واحدة أو لم يحصل ، ولا يُوجب الترتيب كه الفاء»، والدليل على ذلك استعمالهم إيّاها في فعل يقتضي أكثر - في حصوله - من واحد كاشترك ، واجتمع ، واختصم ، نحو: اشترك زيد وعمرو، ولا يتصوّر الاشتراك من زيد وحده حتى تزعم أن عمرًا تأخّر عنه ، ولمّا كان (الفاء) للترتيب استحال استعمالها في هذه الأفعال .

دليل ثان : وهو قوله تعالى في سورة البقرة :

﴿ وَآدَخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكَا وَقُولُواْ حِطَّةً ﴾(٣) ،

وفي سورة الأعراف:

الوَقُولُواْ حِطَلَةٌ وَآدَخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَدُ الله القصة واحدة .

<sup>(</sup>١) زيادة يستقيم بها الكلام .

 <sup>(</sup>٢) مذهب جمهور النحويين أنها للجمع المطلق ، وذهب قوم إلى أنها للترتيب منهم الفراء وقطرب وثعلب .
 انظر الجنى الداني ١٥٨ ، ١٥٩ ، وانظر التخمير ٤٧٧٤ ، ورصف المباني ٤١١ ، ومغني اللبيب ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٥٨.

٤) سورة الأعراف الآية ١٦١.

دليل ثالث : وهو قوله تعالى :

﴿ يَكُمْرِيكُمُ النَّبِي لِرَبِكِ وَاسْجُدِى وَارْكِعِي مَعَ الرَّكِعِينَ ﴾(١) ولا شنك في أن الركوع قبل السُّجود .

دليل رابع: وهو قوله تعالى:

﴿ خَلَقًا كُرْمِن نَفْسِ وَبِجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوجَهَا ﴾(٢)

ولا شَكَّ في أن خُلْقَ حوّاء كان قبل خُلْقِ المخاطبين في (خَلَقَكم).

دليل خامس : وهو استحالة استعماله في المسبّبات - نحو : أعطاني فشكرتُه ، والمجازاة نحو : إن دخلت الدار فأنت طالق - مكان (الفاء).

## [ معاني السواو ] فصل

وتأتي هذه (الواو) للتفضيل (٣) نحو قوله تعالى:

﴿ وَاِذَ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيتِ وَرُسُلِهِ ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنْلَهِ (٤) ، ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيتِ نَمِيثَنَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوجٍ ﴾ (٥) ، ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيتِ نَمِيثَنَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوجٍ ﴾ (٥) ، ﴿ فَيهِمَا فَكِكُهُ أَوْ وَخَلُّ وَرُمَّانُ ﴾ (١)

 <sup>(</sup>١) سورة أل عمران الآية ٤٣ .
 (٢) سورة النساء الآية ١ .

<sup>(</sup>٣) انظر المرتجل ١٤٠ ، والأشموني ٧٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) سبورة البقرة الآية ٩٨ ، وفي الأصل : « وميكائيل » .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب الآية ٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الرحمن الآية ٨٨.

وتكون بمعنى البدل<sup>(۱)</sup> نحو قوله تعالى : ﴿ مَثَّنَى وَثُلَاثَ وَرُبِكُعَ ﴾<sup>(۲)</sup>، وتكون لتحديد مدح أو ذمَّ نحو قوله (۲) :

إلى الملكِ القَرْمِ (٤) وابن الهُمَامِ وَلَيْثِ الكَتيبةِ في المُزْدَحمُ (٥) أو تكون خُلَفًا من « رُبُّ » في قوله :

\* وقاتم الأعْمَاقِ خاوي المخترق  $*^{(7)}$ 

وتكون بمعنى « مع » في قواله تعالى :

﴿ فَأَجِيعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴿ )،

وتكون للصَّرف (^) نصو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، ويكون للحال نحو قوله : ﴿ إِذْ هَمَّت طَّا يِفَتَانِ مِنكُمُّ أَن تَفْشَلًا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ (٩) ، وقوله : ﴿ لِآثَدُ رِكُهُ ٱلْأَبْضَارُ وَهُوَ يُدِّرِكُ ٱلْأَبْصَار ﴾ (١٠)

عند بعضهم ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي ٥/١٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٣.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: « شعر » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « القروم » ،

<sup>(</sup>٥) لم أجد قائله .

انظر معاني القرآن ٨/٢ه ، والإنصاف ٢/٩/٢ ، وقطر الندى ٤١٧ ، والخزانة ١/١ه٤ .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في هامش ٢ ص ١٩٦ .

١٣١ مسورة يونس الآية ٧١ ، وقد سبق الكلام عليها في ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٨) وهو قول الفراء . انظر معاني القرآن ٣٣/١ .

 <sup>(</sup>٩) سورة أل عمران الآية ١٢٢ .

<sup>(</sup>١٠) سورة الأنعام الآية ١٠٣.

وتكونُ زائدةً نحو قوله : ﴿ وَيَقُولُونَ سَبْعَدُ وَتَامِنُهُمْ صَالْبُهُمْ ﴾ (١)
وكذلك في جواب « لمًّا » و « حتَّى » عند الكوفيين (٢) قال /الله ١٥/١
تعالى : ﴿ فَلَمَّاذَهُمُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا ﴾ (٣) ،

وقال : ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءُ وَهَا وَفُيْحَتُ أَبُو بُهَا ﴾ (٤) .

وأمَّا قول القُصَّاص في نحو قوله:

﴿ وَأَلْتَ الْهُونَ عَنِ ٱلْمُنصَى مِنِ ٱلْمُنصَى مِن ٱلْمُنصَى مِن أَلْمُنصَى مِن أَلْمُنصَالِ الله ﴿ وَأَلْتُ اللهُ مُنْهُمُ كَلَّهُمُ اللهُ إِنها ﴿ وَاو ﴾ الثمانية فليست بشيء ،

وهذا من وضعهم (٨) .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٢٢ .

وقيل فيها « واو » الثمانية . انظر الجنى الداني ١٦٧-١٦٨ ، ومغنى اللبيب ٤٧٤ .

 <sup>(</sup>۲) وذهب إلى هذا أيضًا الأخفش والمبرد، ومذهب البصريين أنها لا تزاد.
 انظر معاني القرآن للفراء ١٠٨/١، والإنصاف ٢٥٦/٢ فما بعدها، والجنى الداني ١٦٤، ومغنى اللبيب ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ١٥.

 <sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية ٧٣ .

<sup>(</sup>٥) نص الآية : « التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ... » سورة التوية الآية ١١٢ .

<sup>(</sup>٦) نص الآية :(عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارًا ) سورة التحريم الآية ٥ .

<sup>(</sup>٧) نص الآية : (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجمًا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ... » سورة الكهف الآية ٢٢ .

 <sup>(</sup>٨) أثبتها ابن خالویه والحریري .

انظر درة الغواص ٣١ ، والمغنى ٤٧٤ ، والهمع ٥/٢٣١ .

وأمّا (الفاء) و (ثمّ) و (حتّى) فللترتيب إلاّ أنّ «الفاء» يُوجب الترتيب مع التّعقيب، و «حتّى » يقتضي أن يكون المعطوف من جملة المعطوف عليه من اعتبار التّعظيم أو التّحقير، والأشهر في المثال: مات الناس حتى الأنبياء، وقدم الحاج حتى المشاةً.

#### [ أدكام الفاء ]

وأمّا أحكام « الفاء » (١) على الإنفراد قلنا : إنّها على ثلاثة أقسام : قسم منها يكون للعطف والاتباع معًا وهو الأصل فيها نحو : قام زيدً فعمرو ، وضربتُه فأوجعتُه .

وقسم يكون لمجرد الاتباع دون العطف وذلك نحو المسببات والمجازاة نحو: أعطاني فالله(٢) يُجازيه ، و(٣)إن دخلت الدار فأنت طالق .

وقسم يكون فيه زيادة (٤) نحو قوله تعالى :

﴿ وَرَبُّكُ فَكَيْرِ ۞ وَثِيَابُكَ فَطَهِر ۞ وَٱلرُّجْزُ فَآهُجُر ﴾ (٥)

وهذا على قول أبي عثمان $(^{(7)})$  ، وأبي الفتح $(^{(V)})$  .

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢١٧/٤ ، والجمل ١٧ ، ورصف المباني ٣٧٦ ،

 <sup>(</sup>٢) في الحاشية : « ولا يتصور فيه العطف لأن الأول جملة فعلية ، والثانية وهو (فالله يجازيه ) اسمية ، ولا يصبح عطف الاسم على الفعل » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وإمَّا إن » .

<sup>(</sup>٤) أجاز بعض النحاة زيادة الفاء ، ومنعه سيبويه انظر الكتاب ٢٩٩١، وشرح ابن يعيش ١٩٨٨ - ٩٦ .

 <sup>(</sup>٥) سورة المدثر الآيات ٣ - ٤ - ٥ .

 <sup>(</sup>٦) هو بكر بن محمد أبو عثمان المازني ، عالم البصرة الأول في زمانه ، أخذ عن الأخفش ، ومن أشهر تلاميذه المبرد . من مصنفاته كتاب ( التصريف ) و (العروض ) . توفي سنة ٢٤٩ هـ وقيل غير ذلك .
 انظر ترجمته في إنباه الرواة ٢٤٦/١ ، وبغية الوعاة ٢٠٢ .

 <sup>(</sup>٧) المقصود به ابن جني ، انظر سر صناعة الإعراب ١٠/٢١٠ ، وانظر المغني ٢١٩ .

#### [ « شم » ]

وأمّا « ثمّ »(١) فكما يكون للتّراخي في الوقت ، فقد يكون للتراخي في الرُّتبة ، ولا يجب أن يكون المذكور بعد الآخر أنون رتبة بل يجوز . الأمران ، ألا ترى إلى قوله :

﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالُوا رَبُنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿ فَكُ رَفَيَةٍ ﴾ (٣) حتى قال: ﴿ ثُعُ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَا مَنُوا ﴾ (٤)، ولا شلك في أن الاستقامة على الإيمان أعلى رتبةً من مجرد الإقرار، وكذلك الإيمان أسْنَى فضيلةً من فك الرقبة.

وقال تعالى في اسْتِعْظامِ الكُفْرِ بعد خَلْقِ الدَّلالاتِ المُفْضِيةِ المُعْضِيةِ اللهُ مُبَادرةِ الاسْتِدُلالِ ومُسسَارعةِ الإقْرارِ :

﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنَّورَ ثُعَالًا لَيْكُ اللَّهِ مَا يَعْدِلُونَ ﴿ وَ) وَالنَّورُ ثُعُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (٥)

فهي التي يقال فيها إنّها للتّعظيم<sup>(٦)</sup>، ومثالُها إذا كان التّاني أدْنى رُتْبَةً من الأول قولهم: الأميرُ ثم الوزيرُ، والاستاذُ

<sup>(</sup>١) انظر المقتضب ١٤٨/١ ، والمقتصد ١/٩٤١ ، والجني الداني ٤٢٦ .

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت الآية ۳۰.

<sup>(</sup>٣) سورة البلد الآية ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة البلد الآية ١٧.

 <sup>(</sup>٥) سورة الأنعام الآية ١.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح الجمل للجرجاني ٢٧٧ ، والجنى الداني ٤٣٠ .

ثم التلماذ(١) ، الأب ثم العم ، ويقال في هذا المثال إنّها لحطِّ الأَقْدَار ،

فإن قيل: إذا كان (الفاء) للترتيب، فما معنى (الفاء) [في قوله تعالى:

﴿ وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَ هَا بَأْسُنَا ﴾(٢) ، وما معنى  $( \mathring{a}^{(7)} )$  في قوله تعالى :

﴿ خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وقوله تعالى :

(0)4/1/4 1 x x -1-1/1/1/1/20 20 20 10 10 0 x

## ﴿ إِذَا / قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكُوةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴿ () ، ١٥/بِ ﴿ إِذَا لَمُ أَنَّ ٱلْقُرُهُ أَنَ فَاسْتَعِذْ بِأَلِلَهِ ﴾ (٢)

يعني إذا أردتُم القيامَ إلى الصّلاة ، وإذا أردت قراءة القرآن .

قال الفراء: « إذا الشيئان يقعان في حالة واحدة عَطَفْتَ أيهما شئت على الآخر كقولك: أعطيت فأحسنت ، وإن شئت قلت: أحسنت فأعطيت سنت »(٣) وكذلك المعنى في الآية ؛ لأن الإهلاك ومجيء البأس وقعاً معاً .

وأما «ثم » في الآيتين فالمعنى في الأولى (1) \_ والله أعلم \_ : خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجَها بعد التَّوحيد ، وفي الثانية (٥) : أنَّه خَلَقْنَا أصلكم الني هو آدم ثم صوَّرناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا ، كما قال : ﴿ هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ﴾(١)

ألا ترى إلى قوله تعالى للذين كانوا في زمنِ نبيِّنا عليه السلام:

إِذْ فَرَقْنَابِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِجَيْنَكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٩٨.

<sup>(</sup>٣) قال الفراء في معاني القرآن ١/١٧٧٠.

<sup>«</sup> يقال: إنما أتاها البأس من قبل الهلاك، فكيف تقدم الهلاك؟ قلت: لأن الهلاك والبأس يقعان معاً، كما تقول: أعطيتني فأحسنت، فلم يكن الإحسان بعد الإعطاء ولا قبله، إنما وقعا معاً ».

<sup>(</sup>٤) يشير إلى الآية ٦ من سورة الزمر .

 <sup>(</sup>a) يشير إلى الآية ١١ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام أية ٢.

 <sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية ٥٠.

﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ ﴾ (١) ، ﴿ ثُمَّ عَفُونَا عَنكُم ﴾ (٢)، ﴿ ثُمَّ عَفُونَا عَنكُم ﴾ (٢)، ﴿ ثُمَّ ٱلَّغِنْدُ ثُمُّ ٱلْعِجْلَ ﴾ (٢) ، ﴿ قَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا ﴾ (٤)،

ولم يكن من أولئك أحدُّ منهم زمن الخِطَابِ، وإنَّما أراد اللهُ تعالَى أجداد أجدادهم ،

ويجوز أن يريد : أنّه خلقناكم ثم صورناكم ثم أخبرناكم بأنّا قُلْنَا للملائكة اسجدوا لأبيكم أدم ، فكما أنّ الخَلْقَ والتَّصويرَ نِعَم عليكم فكذلك إسْجاد الملائكة لمن كان أصْلاً لكم نعمة عليكم (٥) .

### [ معانــــــ « أو » ]

و « أو »<sup>(٦)</sup> يكون وقوعُها في الخبر ، والأمر ، والاستفهام ، وأمّا في الخبر فلإبْهَام أحد الشيئين أو الأشياء .

ومعناها في الإبهام على ضربين: أحدُهما أن يكون المخبر غير عارف بعين المُخْبَرِ عنه نحو قوله تعالى: ﴿ لَبِثُتُ يُومًا أَوْبَعُضَ ﴾(٧) كان يعرف لَبْتًا غير معيَّنِ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقوة الآية ١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير هذه الآية في الكشاف ٢/٨/ ، وتفسير القرطبي ١٦٨/ ، والبحر ٢٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر المقتضب ١/٨٤٨ ، والأزهية ١١٥ ، والمغني ٨٧ .

<sup>(</sup>٧) سبورة البقرة الآية ٩٥٢.

والثاني: أن يكون عارفًا إلا أنَّه يُبْهِمُه (١) على من يُخبره نحو قوله تعالى: ﴿ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبُصَرِ أَوْهُو أَقَرَبُ ﴾ (٢)

﴿ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْأَشَدُّ قَسْوَةً ﴾(٣)

﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَّا مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونِ ﴾(٤)

﴿ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْأَدْنَى ﴾ (٥).

وأمَّا في الأمر فهو على ضربين: أحدهما التَّخيير نحو قوله تعالى:

أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُرَقَبُوْ ﴿ (١)

وأمَّا قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْنَصِكُونِي ﴾(٧)

فالمعنى: أنّ اليهود قالوا: كونوا هوداً تهتدوا ، وقالت النصارى: كونوا نصارى تهتدوا لا أنّهم خُيّروا في ذلك ، ومثله قولهم: اجتمع الناس فقالوا: حاربوا أو صَالِحُوا يعني: قال بعضهم حاربوا ، وقال بعضهم صالحوا .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « يتهمه ».

<sup>(</sup>Y) سورة النحل الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٧٤.

 <sup>(</sup>٤) سورة الصافات الآية ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) سورة النجم الآية ٩.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة آية ٨٩ ، وفي الأصل « فتحرير » .

 <sup>(</sup>٧) سبورة البقرة الآية ١٣٥ ، و (أو) هذا التفصيل والتنويع . انظر الدر المصون ١/٣٤٣.

والثاني الإباحةُ(١) نحو قوله تعالى:

## ﴿ فَلُادَعُواْللَّهَ أُوادَعُواْاللَّهَ أَوَادَعُواْالرَّحْمَانَ ﴿ (٢) .

والفرق بين التخيير والإباحة أنّ الإباحة لا تقتضي (٣) تحريم الجمع بين الأمسرين ، والتخيير يَقْتَضيه .

فإن قيل: على هذا يجب أن يكون الجمع بين الإطعام والتّحرير حراماً على المُكفِّر إذ جُعلت / « أو » للتخيير ؟ (٤) . قيل: هذا ١٥١ هو القياس لو لم نَعْلَمْه بالدليل الآخر أنَّ للمالك أن يتصرَّف في ملكه بالوجود المعروفة ، ولهذا لو أمر من عليه الكفارة غيره بأن يُطعم أو يكسو أو يحرِّر من ماله فلو جاوز المأمور أمرًا واحدًا كانت حرامًا عليه .

وأمَّا الاستقهامُ فيندكر في الفرق بينهما وبين « أمْ » .

فإن قيل : كيف ينبغي إعادةُ الضَّميرِ في المَدْكُورَيْن به أو » ؟ ، قيل : الواجب أن تقول : زيد أو عمرو قام ، ولا يجوز : قاما ؛ لأنَّك لم تثبت الفعل لهما معًا ؛ لأنّ المعنى : واحد منهما قام ،

فإن قيل: ماذا تصنع بقوله تعالى:

## ﴿ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَللَّهُ أَوْلَى بِمَا ﴾ (٥) ؟

<sup>(</sup>١) انظر رصف المباني ١٣١ ، ومغنى اللبيب ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يقتضي » .

<sup>(</sup>٤) انظر هذه المسألة في مغنى اللبيب ٨٨.

<sup>(</sup>ه) سورة النساء الآية ١٣٥.

قيل : أوّل ما في الباب يجب أن تعلم أنّه إذا كان المُخْبَرُ عنه والخَبَرُ مذكورين في الكلام ثم جيء بالضّمير فإنّه يعود إلى المُخْبَرِ عنه لا إلى الخَبَرِ (١) ؛ لأنّ المخبر عنه هو المقصود دون الخبر ، وإذا عرفت ذلك ولا شكّ في أنّ « أو » دخلت بين الخبر والمعطوف على الخبر فوجب أن يكون الضمير عائدًا إلى غيرهما وهو ما قاله الشيخ : « إنّ الضمير عائدًا إلى غيرهما وهو ما قاله الشيخ : « إنّ الضمير عائدً إلى جنسي الفقير والغني »(٢) وعَنَى به المعنى في ضمير اسم «كان » (٦) لدلالة المذكوريْن عليه .

#### [ «معانی «أم » ]

و « أم « (3) تأتي على وجهين : متصلة ومنقطعة . فمعنى المتصلة أن تكون مع الهمزة بمعنى « أي » قال الله تعالى :

## ﴿ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِلُكُمُ أَمِلُلُهُ ﴾(٠).

ومعنى المنقطعة أن تكون بمعنى « بل » والهمزة جميعًا ، بيانه أنَّك إذا قلت : أزيدٌ عندك أم عندك عمرو ؟ تريد أوّلاً أن تستفهم عن ( زيد ) ثم بداً لك أن تستفهم عن ( عمرو ) فأعرضت عن الأول إلى الثّاني ، وقال

<sup>(</sup>١) في الحاشية : « نحو أن تقول : كان زيد قائمًا حين ضريني أخوه ، فالهاء راجع إلى المخبر عنه وهو ( زيد ) لا إلى الخبر الذي هو ( قائم ) » .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٢٧٩ .

 <sup>(</sup>٣) في الحاشية : « فيكون المعنى : إن يكن الجنسان غنيًا أو فقيرًا فالله أولى بالجنسين » .
 وانظر أقوالا أخرى في الآية في إملاء ما من به الرحمن ١٩٧/١ – ١٩٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر الجمل ١٧ ، والأزهية ١٣١ ، والهمع ٥/٣٣٧ .

 <sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ١٤٠.

أبو سعيد : « لو ذكر في موضع المنقطعة همزة الاستفهام لجاز ولم يتغيّر المعنى »(١) قال الله تعالى : ﴿ أَمْ يَعُولُونَ أَفَرُنَهُ ﴾(٢)

﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةً ﴾(٣) ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۗ ﴾(٤)

والمعنى: أيقولون ؟ ، ويقع المنقطع في الإخبار كما يقع في الاستخبار .

## [ الفرق بيين «أو » و «أم » ]

#### فصل

والفرق بين « أو » و « أم » في قولك : أزيد عندك أو عمر و؟ ، وأزيد عندك أم عمر و؟ أنّك في « أو » لا تعلم كَوْنَ أحدهما عنده فأنت تسائل عنده أم » تعلم أنّ أحدهما عنده إلا أنّك لا تعلم بعينه فأنت تطالبه بالتّعيين (٥) ، والجواب في الأول : لا أو نعم ، وفي التّاني : زيد أو عمر و

<sup>(</sup>١) انظر شرح الكتاب لوحة ١٦٢ ب منقول حرفيّاً ، وانظر الأزهية ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الطور الآية ٤٢ ،

<sup>(</sup>ه) جاء في التخمير ٨١/٤ : « إذا قال : أزيد عندك أو عمرو ؟ فمعناه : هل أحدهما عندك ؟ ، وجوابه : لا ، أو نعم ، وإذا قال : أزيد عندك أم عمرو ؟ فمعناه : أيهما عندك ؟ ... » .

وانظر الأزهية ١٤٣ فما بعدها ، والمفصل ٣٦٣ .

## فصل

وإذا أردت أن تسال عن شخصين أو عن أمرين بلا تعيين في جَنْبِ التَّالَثِ مع التَّعيين فجئت فيهما به أو » وفي المعيَّن الثالث به أم » فقل التَّالثِ مع التَّعيين فجئت فيهما به أو » وفي المعيَّن الثالث به أم » فقل الحسن أو الحسين أشرف أم ابن الحنفية إلا ) ، والجواب / في هذا أن ٢٥/ب يقال : أحدُهما .

## [ « ل » يا د ا

و « لا »(٢) للنَّفي بعد الإثبات ، وأمَّا قوله تعالى :

﴿ وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ ثَنْ وَلَا ٱلظُّلُمَنْتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ ثَنْ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنَّورُ ﴾ (٣)

ف « لا » للتَّ أكيد لا للعطف ، و « الواو » للعطف فيها ؛ لأنّ الحرف لا يدخلُ على الحرف ، ولذلك لم يعد الشيخ أبو علي الفارسي (٤) « أمّا » من حروف العطف لمّا دخلَ عليه حرف العطف ، ولوقوعه قبل المعطوف عليه أيضًا .

<sup>(</sup>١) انظر المقتصد ٢/٥٥٠ - ١٥١، والتخمير ١٨١/٤.

 <sup>(</sup>۲) انظر الكتاب ٧٦/٣ ، والمقصل ٣٦٣ ، والمغنى ٣١٨ .

 <sup>(</sup>۲) سورة فاطر الآيات ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ .

<sup>(</sup>٤) انظر الإيضاح ٢٨٩ ، والتخمير ٢/٢٨ .

## [ معاني «بل» ]

و « بل »(١) للإضراب وتجيء بعد الإثبات وبعد النفي ، قال أبو سعيد السيرافي : « وإذا جاءت بعد مُوجب فمعناها في الإضراب على وجهين :

أحدهما: أن يكون إبْطَالاً له على أنَّه غَلَطُّ .

والثاني: أن لا يكون إبطالاً له ، ولكن لأنّه بالذّكر أوْلى "(٢) ، وأكثر ما يقع فيه « بل » لهذا المعنى(٣) . وإن كانت بعد جملة فإن الجملة الأولى تمّت وأخذ في غيرها كأنْ يقال: دعْ هذا ، وخُذْ هذا (٤) .

وإذا جاءت بعد مَنْفِيِّ كانت على وجهين أيضًا:

أحدهما : الإضراب عن الأول والاعتماد على الثاني تقول : ما رأيت زيدًا بل عمرًا ، يعني : بل ما رأيت عمرًا .

والثاني : أن تعني : بل رأيت عمرًا، وهذا هُو أَجودُ عند المبرد (٥) . وقيل « بل » في كلام الله تعالى لتَأكيد الحجَّة بعد الحجَّة .

<sup>(</sup>١) انظر المقتضب ٢٩٨/٤ ، والمقتصد ٢/٥٥٥ ، والهمع ٥/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٢) قال السيرافي في شرح الكتاب لوحة ١٨٧ : « فأما (بل) فإنها إذا أتت بعد كلام موجب فالأغلب عليها تحقيق الثاني والإضراب عن الأول ، ويكون الكلام الأول غلطًا من المتكلم به أو سبق لسانه إليه أو رأى ذكره ثم رأى تركه ، وقد يذكر الذاكر الشيء ثم يعرض عنه على جهة الإبطال له ، ولكن نوى قد تقضى وقته والحاجة إلى ذكره وأن الذي بعده أولى بالذكر »

<sup>(</sup>٣) في الحاشية : « أي : لبيان الأولوية » .

<sup>(</sup>٤) في الحاشية : « كما في قوله تعالى : ( بل هم بلقاء ريهم ) » .

<sup>(</sup>٥) انظر المقتضب ١/١٥٠ ، وشرح ابن يعيش ٨/١٠٥ ، ومغني اللبيب ١٥٢ .

فإن قيل: إذا كانت « بل » للعطف ، والمعطوف يشارك المعطوف عليه في الإعراب فما تقول في قوله:

﴿ وَلاَ تَحْسَبُنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَ تَأْبَلُ أَحْيَاءً ﴾(١) وقوله : ﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْنُ وَلَدُ أَسُبَحْنَهُ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونِ ﴾ (٢) وقوله : ﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْنَ وَلَدُ أَسُبَحْنَهُ بَلْ عِبَادُ مُ عَبِادُ ، قيل : هذا على حذف المبتدأ ، المعنى : بل هم أحياءً (٢) ، بل هم عباد ، وقيل من العرب (٤) من يرفع بعد « بل » و « لكن » في الأحوال كلّها ، فذاك على لُغَتهم .

## [ لكــن ]

و « لكنْ »(٥) للاستدراكِ ، ولا يخلوُ من أن يكونَ لعطف مفرد على مفرد ، أو عطف جملة على جملة ، ففي الأول لا تجيء إلا بعد النّفي (٦) ، وفي الثاني تجيء بعد النفي وبعد الإثبات ، إلا أنّه وجب أن يكونَ في الجملة الثانية نفي إذا كانت الأولى إثْبَاتًا(٧) ؛ لأنّها أبدًا لتَرْكِ قصّة الجملة الثانية نفي إذا كانت الأولى إثْبَاتًا(٧) ؛ لأنّها أبدًا لتَرْكِ قصّة

١٦٩ سورة أل عمران الآية ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للفراء ٢٠١/٢ ، والبيان ١٦٠/٢ ، والبحر المحيط ١١٢/٣ .

 <sup>(</sup>٤) يقصد أنها تكون استئنافية لا عاطفة .
 انظر جواهر الأدب للإربلي ٢٧١ ، ومغني اللبيب ١٥٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ١/٥٣٥ ، والجمل ١٧ ، والمقصل ٣٦٣ .

 <sup>(</sup>٦) في الحاشية : « تقول : ما جاغي زيد لكن عمرو ، ولا تقول جاغي زيد لكن عمرو ، وأنت تريد : لكن عمرو لم يجيء » .

 <sup>(</sup>٧) وفي الحاشية : « أما إذا كانت الجملة الأولى نفيًا لا يجب ذكر الإثبات في الثانية ؛ لأن الإثبات أصل ، فيكون غير المذكور باقيًا على أصله وهو الإثبات ، أما النفي فليس بأصل فلا بد من ذكره » .

إلى خلافها تقول: ما جاعني زيدٌ لكن عمرو ، وجاعني زيدٌ لكن عمرو لم يجيء .

فإن قيل: إذا كان معنى قولك: (ما جاعني زيد لكن عمرو) أنه جاء عمرو، فهلا كان قولك: جاءني زيد لكن عمرو ومعناه: لم يجيء عمرو، فلا يُحتاج إلى إثبات نَفْي كما لا يحتاج إلى إثبات الإثبات في المثال الأول؟. قيل: لأنّ النّفي لا يكون إلا بحرف بخلاف الإثبات؛ لأنّه يَثُبُتُ بنفسه لا بحرف.

قال صاحب الكتاب : « " بل " و " لكن " إذا وقعا بعد النفي فهما في المعنى سواء  ${}^{(1)}$ .

#### فصل

ويجوذُ عطفُ الظَّاهِرِ على الظَّاهِرِ كما مرَّ ، والمُضْمَرِ / على ٣٥/أ المُضْمَرِ نحو: ﴿ وَإِنَّا آَوْلِيَّاكُمُ ﴾(٢) ،

والمضمرُ على الظَّاهرِ نحو: ﴿ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ ﴾(٢)، والظاهرُ على المضمرِ نحو: ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرَسُلُهُ ﴾(٤).

<sup>(</sup>١) قال سيبويه في الكتاب ١/٤٣٥ : « ومثله : ما مررت برجل صالح لكن طالح ، أبدلت الآخر من الأول فجرى مجراه بل » .

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المتحنة الآية ١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد الآية ٢٥ ، في الأصل « ورسوله » .

وأمَّا إذا أردَّت العطف على المتّصل المرفسوع والمجرور فَات بالتّاكيد بالمنفصل ، أو الفصل في الأول حتى تعطف عليه ، وأعد العامل في الثاني فقل:

- ﴿ اَسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكُ ٱلْجُنَّةُ ﴾(١)
- ﴿ فَإِذَا أُسْتُوبِتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ. ﴿ (٢)
- ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ أُوِّمُ الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ ﴾(٢)

﴿ مَا أَشْرَكَ نَا وَلاَ وَابَا وَثُنَا ﴾ ()

﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ ء وَيِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾(٥).

فلمًّا عطفَ حمزةُ « الأَرْحَامِ »(٦) على الهاء في « به » من غير إعادة العاملِ استضعفوا قراعَته (٩) ، أمّا إذا كانت « الواو » للقسم طُعْنَ عليه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية ١٤٨ ، وفي الأصل : « نحن ولا أباؤنا » .

 <sup>(</sup>٥) سورة القصص الآية ٨١ .

<sup>(</sup>٦) يشير إلى الآية الكريمة: ( ... واتَّقُوا اللَّه الذي تُسَاعَلُون به والأَرْحَامَ ... ) سورة النساء الآية ١ .

 <sup>(</sup>V) انظر حجة القراءات ۱۸۸ ، والميسوط ۱۷۵ ، والكشف ۱/ه۳۷ .

وقد أجاز الكوفيون العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الجارّ ، انظر الإنصاف ٢٦٣/٢ فما بعدها ، وتذكرة النحاة ١٥٠ ، وشرح عمدة الحافظ لابن مالك ٦٦٠ فما بعدها .

<sup>(</sup>A) انظر ذلك في إملاء ما من به الرحمن ١٦٥/١ ، وشرح ابن يعيش ٧٨/٢ ، وهذا القسم خاص بالله عز وجل غير جائز المخلوقين ، انظر معائي القرآن الزجاج ٦/٢ ، والبحر ١٥٨/٣ .

فإن قيل: لِمَ شرطتَ في العطف على المتّصلِ المرفوع إثبات المنفصل ، أو الفصلِ وإعادة العاملِ في العطف على المجرود ؟ . قيل: لأنّ العطف بغير المنفصلِ أو الفصلِ كعطف الاسم على الفعل وهذا لا يجوز ، وأمّا وجوب إعادة الجار في الثاني فلأن الجار مع المجرود بمنزلة شيء واحد في اعتبار محلّهما ، وفي استحالة الانفكاك بينهما ، فالعطف بغير إعادة العامل كالعطف على بعض الكلمة وهذا لا يجوز ، ولهذا جاز للك أن تقول : مررت بك وزيدًا بالنّصب حملًا على المحل على المحل .

وقيل: بل إنَّما لم يجز ذلك لأنه لا يمكنك العكس فتقول: مررتُ بزيد وك ، بل يجب أن تقول: مررت بك وبزيد (١)

#### فصل

وكما يُعطَفُ الاسم على الاسم فكذلك يُعطفُ الفعلُ على الفعلِ ، والجملة على الجملة ، فمن عَطْفِ الفعل على الفعل قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) هذا قول المازني كما في معاني القرآن للزجاج ٢/٢ ٧، والتبصرة والتذكرة ١٤٠/١، والبحر ١٥٨/٣.

<sup>(</sup>۲) سورة يونس الآية ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ٩٠.

 <sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٢٩.

 <sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية ٢٣.

والجملة على الجملة نحو: ﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ (١).

فإن قيل: قد عرفنا الفائدة في (٢) عَطْف المفرد على المفرد وهو كونه تَبَعًا المعطوف عليه إعرابًا ، وفي البعض إعرابًا وحُكْمًا ، فما الفائدة في عطف الجملة على الجملة ؟ . قيل: الفائدة فيه جليلة جَلَيَّة وهي إذا قلت: إن دخلت الدار وكلَّمت زيدًا فائدة العطف في التَّقدير . طُللً قَتْ ، وإن كَلَّمَتْ طَلَقَ مَن التَّقدير .

### فصل

وقد يكون المعطوف مُقدَّمًا على المعطوف عليه في التقدير كقول أبي الطيب يمدح ابن أحمد (٤):

أبحر يَضُرُ المُعْتَفِينَ وطَعْمُهُ زُعَاقٌ كَبَحْرٍ لا يَضُرُ ويَنْفَعُ (٥) المعنى : ينفعُ ولا يضرُ / لا يجوز أن يكون (ينفع) معطوفًا على ٣٥/ب (يضر ) ؛ لأن المدح يصير هِجَاءً ،

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بين .

<sup>(</sup>٣) انظر الكوكب الدري ٣٠٨ ، وفيه : « ... فلا بد منهما ، ولا فرق بين أن يتقد م الكلام على الدخول أو يتأخر عنه » .

<sup>(</sup>٤) هو علي بن أحمد المدراساني .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح ديوان المتنبي للمعري ١/ ١١٩ ، والمُعْتَفي : السائل ، والزَّعاق : المرَّ المالح .

## [ باب التذكير والتأنيث ]

« المؤنث : حقيقي وغير حقيقي ، فالحقيقي ما كان خِلْقَة كالمرأة والنّاقة ، وغير الحقيقي على أربعة أوجه :

أحدها : ما في آخره « التاء » المتحركة الموقوف عليها هاءً نحو : الغرفة ،

والثاني: ما فيه « ألف » التأنيث نحو: البُشْرى ، والصحراء ،

والثالث: ما هو في تقدير « التاء » كالشمس ، والدَّلُو ، والأرض ، والعقرب ، ولتقدير « التاء » يقال<sup>(۱)</sup> : ( أُرَيْضَةُ ) في التصغير ،

والرابع: ما كان جمعًا وكل جمعٍ مؤنث إلا جمع السلامة بالواو والنون فيما يُعقل نصو: المسلمون ، والزيدون فإنه مذكّر لا يجوز: خرجت الزيدون ، و ( البنون ) مؤنث ؛ لأن الواحد لم يَسْلَم ، والناس والرهط والأنام منكّر ، والقوم يُذكّر ويُؤنث كقوله تعالى:

الشرح: علاماتُ التأنيث على ضربين : معنويَّةُ ، ولفظيَّةُ .

فالمعنوية على ضربين: أحدُهما من جهة الخِلْقَةِ في المسمَّى وهي في الإناث من أجناس الحيوان التي يكون في مُقَابَلَتِهم الذكور منها من بني آدم ومن غيرهم نحو: المرأة ، والنَّاقة ، والنَّعجة ،

<sup>(</sup>۱) بعده في ط ۲٦ : « شُمَيْسةُ ودُويْرةُ » .

 <sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) ط ٦٦ ، ما بين القوسين من جمل الجرجاني ، ولم يشر المؤلف إلى ذلك .

والأخرى : بالرجوع إلى غير المؤنث المَلْقُوظِ ظَاهِرًا ويكون ذلك في كثير من أسماء القبائل والبلدان نحو : عاد ، وثمود ، ومصر ، ويثرب . قال الله تعالى :

﴿ كُذَّبَتْ عَادًالْمُرْسَلِينَ ﴾(١) ﴿ كُذَّبَتْ نَمُودُ بِالنَّذُرِ ﴾(٢) روحاً إِلنَّا مُرْدِبًا اللّه وقال: ﴿ بِمِصْرَبُيُونًا ﴾(٢) و ﴿ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ ﴾(٤) رجوعًا إلى القبيلة، وقال: ﴿ بِمِصْرَبُيُونًا ﴾(٣) و ﴿ يَكَأُهْلَ يَثْرِبَ ﴾(٤) رجوعًا إلى البَلْدة والمدينة ، ولذلك لا تنصرفان اللتأنيث والعلمية ، ومن هذا الضّرب تأنيث جمع التكسير نحو : رجال ، وأعراب ؛ لأنهم قالوا : تأنيثه على معنى الجماعة ، وهذا أقرب من أن يُعدُّ هذا الضّرب في قسم التأنيث اللّه ظنيّ.

فأمّا اللفظيّة فعلى ثلاثة أضرب: التاء، والألف، والياء نصو: الجَنّة، والبشرى، والبيضاء، وهذي (٥).

وأمّا « التاء » فعلى ضربين : ثابِتَةٌ ، ومقدَّرةٌ . فالثابتة نحو : ضاربة ، وتمرة ، وطلحة .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآية ١٣.

<sup>(</sup>ه) قال ابن يعيش في شرحه ٩١/٥: « فأما (الياء) في (هذي) فليست علامة للتأنيث كما ظن (أي الزمخشري) وإنما هي عين الكلمة والتأنيث مستفاد من نفس الصيغة ، وعلى قياس مذهب الكوفيين تكون (الياء) للتأنيث لأن الاسم عندهم (الذال) وحدها ».

وانظر الإيضاح في شرح المفصل ٧/١٥٥ ، وشرح الكافية ١٦١/٢ .

والمقدَّرة نحو: الأرض ، والنار ، والشمس ، وما أشبهها مما يؤنَّث من غير ثبوت علامة التأنيث فيها ويسمّى التأنيث السَّماعيُّ ، ويظهر حكمها في إسناد الفعل إليه ، أو في صفته ، أو في الضمير الرَّاجِعِ إليه ، أو في الإشارة إليه ، أو في الإخبار عنه نحو قوله تعالى :

حَتَى إِذَا آخَذَتِ ٱلْأَرْضُ رُخُوفَهَا (١) ،

وقال: ﴿ نَارُحَامِيمَ ﴾ (٢) ، وقال: ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضَّحَلْهَا ﴾ (٢)،

وقال : ﴿ هَنذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُ مِيهَا أَكُذَّنُونَ ﴾ (٤) ،

وقال: ﴿ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً ﴾(٥).

وتُعْرَفُ « تاء » التأنيث بانقلابها (هاءً) في الوقف (٦) ، ويُفْتَحُ ما قبله أو في حُكْمِ المفتوحِ تقول في ( تمرة ) : تمره ، وفي ( صلاة ) : صلاه ، فأدخلوها في الاسم للتأنيث (٧) ، أو لشبّه التأنيث .

فأمّا التأنيث فعلى ضربين : أحدهما للفرق بين المذكر والمؤنث في الأسماء كشيخ وشيخة .

<sup>(</sup>١) سبورة يونس الآية ٢٤.

<sup>(</sup>۲) سورة القارعة الآية ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعس الآية ١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الطور الآية ١٤.

<sup>(</sup>ه) سورة الزمر الآية ١٠ .

 <sup>(</sup>٦) ذهب البصريون إلى أن التاء هي الأصل والهاء بدل منها ، وذهب الكوفيون إلى عكس ذلك . انظر شرح ابن يعيش ٨٩/٥ .

 <sup>(</sup>٧) قال ابن يعيش في شرحه ٥٠/٥: « التاء تدخل في غالب الأمر كالمنفصلة مما دخلت عليه لأنها تدخل على اسم تام الفائدة لإحداث معنى آخر وهو التأنيث » .

فأمًا / الذي لشبه التَّانيث فعلى ضروب (١): أحدُها: للفرق بين ١٥٤ الجمع والواحد في بعض أسماء الأجناس كتمرة وتمر، وثانيها: للمبالغة في الوصف كعلاَّمة ، قال الله تعالى: ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَنْ عَلَى نَفْسِهِ عَبْصِيرَ وَ ﴾(٢)، وثالثُها: لتأكيد معنى وثالثُها: لتأكيد التأنيث كناقة ونعجة ، ورابعها: لتأكيد معنى الجمع كملائكة ، وخامسها: للدَّلالة على النَّسب كالمهالبة ، وسادسها: للدَّلالة على التَّعويض كقوله تعالى: للدَّلالة على التَّعويض كقوله تعالى: ﴿ يَا أَبْتِ أَفْعَلُ مَا تُومِنُ ﴿ يَا ءَ » المتكلم ، ودليل التعويض فيه أنه لم يجمع بينهما .

وأمًّا الألف فعلى ضربين: مقصورة ، وممدودة ،

فالمقصبورة تلحق عدة أوزان ، وهذه الأوزان على ضربين : مختصة بها ، ومشتركة ، فالمختصّة «فُعلى » بضم الفاء وسكون العين نحو : (الرؤيا) ، و (البُشْرى) ، و (الخُنْتَى) ، و «فَعَلى » بفتحهما نحو (بَرَدى) اسم نهسر (٥) ، و «فُعَلى » بضم الفاء وفستح العين نحو : شُعَبَى (٢) ، اسم عوضع .

<sup>(</sup>١) انظر المقصل ٢٣٩ .

<sup>(</sup>Y) سورة القيامة الآبة ١٤.

<sup>(</sup>٣) المَوْزَجُ : الخُفُّ . وانظر المعرَّب للجواليقي ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤) سبورة الصافات الآية ١٠٢ ، وانظر المقتضب ٢٦٢/٤ ، وشرح الكافية ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>٥) نهر بدمشق ، انظر معجم البلدان ٢٧٨/١ .

<sup>(</sup>٦) قيل: جبل ، وقيل موضع في بلاد بني فزارة .

انظر تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية للسجستاني ٦٦، ومعجم البلدان ٣٤٦/٢ .

والمشتركة « فَعْلى » بفتح الفاء وسكون العين نحو (الدَّعوى) و (الأَرْطَى) (١) ، فالأولى للتأنيث ، والثانية ليست لذلك (٢) ، و « فعْلى » بكسر الفاء وسكون العين ك « الذِّكْرى » و « المِعْزَى » ، فالأولى للتأنيث والثانية ليست لذلك .

والممدودة نحو: « فَعُلاء » وهي على ضربين : اسم ، وصفة ، فالاسم على ضربين : مصدر ، وغير مصدر ، فالأول ( سَرّاء ) و (ضَرّاء ) ، والثاني نحو: (صحراء) و (أشياء) ،

والصفة على ضربين: أحدهُما تأنيثُ « أَفْعَل » والثاني ما ليس كذلك ، فالأوّل نحو: (البَيْضَاءُ)، و(السّوداءُ)، والتّاني نحو: (الحَسْناءُ) و (العَرْبَاءُ)(٢).

وأمَّا الياء فهو في ( هذي )(٤) ويعوّض منها « الهاء » فيقال : هذه ،

وأمّا الضربُ الثالثُ من التأنيث اللفظيّ إلى قوله : « ... ولتقدير « التاء » يقال : أُرَيْضَةُ في التصغير » (٥) فاعلم ان الاسم المؤنث سلماعًا لا يخلو من أن يكون ثلاثيّاً أو ما زاد على ذلك ، ففي الأول يظهر «التّاء»

<sup>(</sup>١) نوع من الشجر يدبغ به ، انظر اللسان في مادة (أرط) ،

 <sup>(</sup>٢) في الحاشية : « لأن تأنيثه أرطأة » .
 وانظر شرح الشافية ١/٩٥ .

<sup>(</sup>٣) وصف للعرب، فتقول: العرب العرباء، انظر الصحاح في مادة (عرب).

<sup>(</sup>٤) اختلف النحاة حول أصل ( هذي ) ، انظر ذلك في التصريح ١٢٦/١ ، وحاشية الصبان ١٤٨/١ .

<sup>(</sup>ه) انظر ص ۳،۳.

المقدرة عند التصغير<sup>(۱)</sup> لعدم الاستثقال نحو: (شُمَيْسَة) و (دُلَيَّة) و ( دُلَيَّة) و ( أُرَيْضَة) إلا ما شدّ منها وهو: (العُرْسُ) و (القَوْسُ) و (الفَرْسُ) و (الفَرْسُ) و (الفَرْسُ) و (الحَرْبُ) و (النَّابُ) و (الدِّرْعُ) ، ولا يظهر في القسسم الثاني استثقالاً نحو: (عُقَيْرب) إلا ما شدّ وهو: (قُدَيديمَةٌ) (٢) و (وريِّئَةٌ) (٣).

## [ أنواع الجموع ] فصل

وأمّا قوله: « كل جمع مؤنث إلا جمع السلامة بالواو والنون فيما يعقل » فاعلم أن الجموع على ثلاثة أضرب: أحدها بزيادة الحرف وهو على نوعين:

أحدهما بزيادة تقع آخراً بعد تركيب المفرد نحو: المسلمون ، والزيدون ، وتختص بصفات من يعلم ، وأعلامهم ويسمت (جمع السلامة ) وهو مذكر لا يجوز تأنيته ، وإنما يختص بهم هذاالجمع السالم لفضلهم على سائر أهل الأرض إلا ما جاء شاذاً في غيرهم (٤) نحو: لغون (٥) ، وأرضون ، وثبون ، وقلون ، وعزون / وعضون ، وسنون (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٣/ ٤٨١ ، والمقتضب ٢٣٨/٢ ، وشرح ابن عقيل ٤٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) تصغير (قدَّام) ، وانظر المقتضب ٢٧١/٢ ، والمذكر والمؤنث للفراء ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) تصغير (وراء) ، انظر المذكر والمؤنث للمبرد ١٠٤ ، وأوضع المسالك ٢٧٤/٣ ، والتصريح ٣٢٤/٢ .

 <sup>(</sup>٤) مطموسة في الأصل ، ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٥) في الحاشية : « جمع لغة » ، وانظر اللسان في ( لغا ) .

<sup>(</sup>٦) انظر التخمير ٢/٣٣٢.

على أنَّه جُمِعت هذه الأسماءُ بالواو والنون عوضًا من النَّقص الحاصل فيها وهو حذف أواخرها ،

وأمَّا قوله: ﴿ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴾ (١) و ﴿ قَالَتَا أَنَيْنَا طَآبِعِينَ ﴾ (٢) فلمَّا وَصَفَها (٣) بفعلٍ مَنْ يَعْلَم - وهو السُّجودُ والطَّاعةُ - جمعها بجمعه .

والنوع الثاني: بزيادة تقع في حَسْوها نحو: رجال ، وجمال ، ويشترك فيمن يَعْلَم وفي غيرهم ويسمّى (جمع التكسير) وهو مؤنَّث الشابهة المؤنث من وجهين: وهما الجمعيَّة ، والتكسير ، أو لِما ذكرنا من أنّه بمعنى الجماعة قال الله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ﴾(٤)

والضرب الثاني : ما يُجمع بنقصان الحرف نحو : كتاب وكُتُب ، وصحيفة ، وصحيفة ، وصحيفة ، وصحيفة ،

﴿ يَنْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۞ فِيهَا كُنُبٌ قَيِمَةً ﴾(٥) ،

ومن هذا الضّرب الاسم الذي بينه وبين واحده (التّاء) ك (نَخْل) و (كُلم) ويجوز تأنيثه وتذكيره، قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية ١١ .

<sup>(</sup>٣) أي الكواكب والشمس والقمر في الآية الأولى ، والسماء والأرض في الآية الثَّانية .

<sup>(</sup>٤) سورة العجرات الآية ١٤.

<sup>(</sup>٥) سورة البينة الآيتان ٢ - ٣ .

# ﴿ أَعْجَازُ نَغْلِمُنقَعِرِ ﴾(١) وقال: ﴿ أَعْجَازُنَغْلِ خَاوِيَةٍ ﴾(٢)، وقال: ﴿ أَعْجَازُ نَغْلِ خَاوِيَةٍ ﴾(٢)، وقال: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدِيْحُ ﴾(٢)

والضرب الثالث: يُجمع بتغيير الحركة نحو: الجَوالِقِ (٤)، والمَخَاصِمِ (٥) بضم الأوّل في المفرد وفتحها في الجمع وهذا الضّرب مؤنثٌ أيضاً.

وأمّا « بنون » فيؤنّث لتكسيره كما ذكره في المتن قال الله تعالى :

# ألَّذِي ءَامَنَتْ بِهِ عِنُوْ أَإِسْرَتِهِ بِلَ ألَّذِي ءَامَنَتْ بِهِ عِنُوْ أَإِسْرَتِهِ بِلَ

وأمَّا أسماء الجموع كالناس ، والنَّفر ، والرَّهط ، وأشباهها فبعضها يُذكَّر وبعضها يُؤنَّث ، وهذا موقوف على السَّماع ، فالمذكّر على الأصل ، والمؤنَّثُ على الجَمَاعة ، والله أعلم .

قال رحمه الله: « ثم إنّ المؤنثَ الحقيقي يُؤنَّتْ فعْلُه تقدَّمَ أو تأخَّرَ تقول : خرجت المرأةُ ، والمرأةُ خرجت ، وهذا رجلٌ خارجةُ امرأتُه ، وامرأتُه خارجةُ ، وغير الحقيقي يجوز في فعله التَّذكير والتأنيث إذا

<sup>(</sup>١) سورة القمر الآية ٢٠ ، وهو مكرر في الأصل .

 <sup>(</sup>Y) سورة الحاقة الآية \( \text{Y} \).

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر الآبة ١٠.

<sup>(</sup>٤) جمع جُوالق وهو وعاء من الأوعية ، معرّب ، انظر المعرّب للجواليقي ١٥٨ ، والطراز المذهب في معرفة الدخيل المعرّب للنّهالي الحلبي ٤٧٠ (رسالة ماجستير).

<sup>(</sup>o) انظر اللسان في مادة (خصم).

<sup>(</sup>٦) سورة يونس الآية ٩٠.

تقدَّم نحو: (١) طلع الشمس في وقال نِسَوَةً ﴿ وَقَالَ نِسَوَةً ﴾ (٢) ولا يجوز التذكير مع التَّاخير فلا يقال: الشمس طلع، وجمع المؤنث الحقيقي كالنسوة لا يكون تأنيتُه حقيقياً، وجمع المذكر الحقيقي نحو: الرجال يُؤنث من حيث هو جمع ﴾ (٢) .

الشرح: أراد بالمؤنث الحقيقي ( الخلقي )، وإنّما وَجَبَ تأنيث فعله مقدّماً أو مؤخّراً لقوّته لكونه حقيقياً، ولا فرق بين أن يكون المُسند فعلاً أو صفة كما مثّله في المتن ، وجوّزوا التذكير فيه مع ثبوت الفصل نحو قولهم حضر القاضي امرأة (٤)، وهو قليل ،

وإنّما يجوز التذكير في فعل المؤنث غير الحقيقي عند تقدّم الفعل لا عند تأخّره من حيث إن الاسم إذا تقدّم على الفعل خَرَجَ من أن يكون فاعلاً له وأردت أن تُسْنِدَه إلى ضميره لم يكن بدّ من إظهار علامة التّانيث فيه كيلا / يُوهم أنّه مُسند إلى شيءٍ مذكّرٍ غير ضمير هذا هه/أ المذكور أولاً.

أما إذا كان الفعل مُسندًا إلى الظَّاهر فلا يُوهم ذلك ؛ لأنَّه لا يحتمل فاعلاً سواه فصارت هذه المسألة بمنزلة قولنا : الرجلان ضربا ،

<sup>(</sup>١) بعده في ط ٦٦ : « طلعت الشمس » .

 <sup>(</sup>٢) سبورة يوسف الآية ٣٠، ويعده في ط: « وقالت نسبوة » .

<sup>(7)</sup> LVF.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح ابن عقيل ١/٧٧٧ ، والهمع ١/٥٦ .

والرجال ضربوا ، في وجوب<sup>(١)</sup> إبرازه ضمير الاثنين والجماعة عند تقدم الاسم الظاهر ليَزُولَ احتمال أن يكون الفاعل أحدهما ، أو غُلاَمُهُما .

وبعد: فإنه لمّا كان إسناده إلى المثنى والمجموع في حكم الفَرْعِ على اسْناده إلى المؤنّث في حكم الفَرْعِ على على إسْناده إلى المؤنّث في حكم الفَرْعِ على إسناده إلى المذكّر ، فلَزم إبراز علامة التأنيث حيث أبرز ضمير الاثنين والجماعة ، وكذلك القول في (أنت تفعلين) في احتياج إبراز ضمير المؤنّث دون المذكّر .

قوله: « وجمع المؤنث الحقيقي ك « النسوة » لا يكون تأنيثه حقيقياً » وذلك لأنّه موضوع لإفادة الكَتْرَة في المسمّى فلا اعتبار للمفرد كما لا اعتبار لمفرد جمع المذكر في ألا يجوز تأنيته بل استويا في التأنيث من جهة الجَمْعِيَّة ، فلا يُتصور التأنيث الحقيقي في مثل ذلك . قال الله تعالى :

﴿ لَا يَعِلُ لَكَ ٱلنِسَآءُ ﴾(٢) ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ ﴾(٢) و: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ﴾(٤)

قال: « الجَمْعُ إذا كان فيما يُعقلُ فالأكثر فيه أن يلحقُ الفعلُ ضميرُ المذكّر ، وضمير المؤنث في المؤنث ، فتقول : الرجال خرجوا ، والنساء خرجن »(٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل « وجوه ».

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات الآية ١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر شرح الجمل ٣٠١ - ٣٠٢ بتصرف.

ويجوز: الرجال خرجت ، والنساء خرجت ، قال الشاعر:

وإذا العَـذَارى بالدُّخَان تَقَنَّعَتْ واستَعْجَلَتْ نَصْبُ القُدورِ فَمَلَّتِ (١) وإذا كان الجمع فيما لا يَعْقل يقع (التّاء) و (النون) (٢) على السّواء، وقيل (النون) فيما دون العشرة، و (التّاء) فيما فوقها (٣)، قال الله تعالى:

﴿ مِنْهَا آرَبُعَ أُحُرُمُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ (٤) وما ذاك لازمًا

## [ الأعــداد ]

قال رحمه الله: « واعلم أنّ الأعداد تَأنيتُها بالعكس من تأنيث جميع الأشياء، ف « التّاء » فيها علامة التّذكير وسقوطه للتأنيث ، وذلك من الثلاثة إلى العشرة تقول: ثلاث نسوة ، وعشرة غِلْمَة ، وما قبل الثلاثة باق على الأصل ، تقول: واحد ، وواحدة ، واثنان ، واثنتان ، وإذا جاوزت العشرة أسقطت ( التاء ) من العشرة مع المذكر فقلت: أحد عشر درهمًا ، وأنّثتُه مع المؤنث وكسرت ( الشين ) فنقلت: إحدى

<sup>(</sup>١) البيت استُلْمِيُّ بن ربيعة السُّيديُّ .

انظر النوادر ٣٧٥ ، وشرح حماسة المرزوقي ٥٥٠ ، وشرح ابن يعيش ٥/٥٠٠ . وورد من غير نسبة في : التخمير ٢٩٥/٠ ، والهمع ٢٠٦/١ ، والخزانة ٨/٣٦ .

<sup>(</sup>٢) مثل قواك : الأيام فعلت أو فعلن .

<sup>(</sup>٣) انظر التخمير ٢/٣٩٧، وشرح ابن يعيش ٥/٥٠١، والهمع ١٠٥/٠.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية ٣٦ ، وفي الأصل : « ولا تظلموا ٩ ·

عشرة ، وإن شئت أسْكَنْت (الشين)(۱) فقلت : إحدى عشرة ، وما ضممت إلى العشرة باق على حاله تقول : ثلاثة عشر رجلاً ، به التاء » في المذكر ، وثلاث عشرة امرأة بسقوطه في المؤنث ، والاسمان مبنيّان على الفتح / لا إعراب لهما إلا (اثني عشر) ، فإن الأول هه/ب معربُ فيه ، تقول : جاني اثنا عشر ، ورأيت اثني عشر ، و مررت باثني عشر ، و مررت باثني عشر » (۱).

المسرح: قد ذكرنا العلّة في وقوع تأنيث الأعداد بالعكس من تأنيث جميع الأشياء وما يتعلّق بتمييزها مفردة ومركبة في الضرب الثاني من الفصل الرابع من الكتاب فلا نعيدها (٣).

<sup>(</sup>١) الكسر ثغة أهل نجد ، والتسكين لغة أهل الحجاز ، انظر مختار الصحاح (عشر).

<sup>(</sup>Y) & VF.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٤٣.

## [ « باب الإعراب الأصلىّ وغير الأصلىّ : ]

اعلم أنّ الكلام مداره على ثلاثة معان : الفاعليّة ، والمفعوليّة ، والمفعوليّة ، والإضافة ، فالرفع للفاعل ، والنّصب للمفعول ، والجرّ للمضاف إليه ، وما خرجَ منها فمَحْمُولٌ عليها وليس بأصل ،

فالمحمولُ على الفاعلِ المبتدأُ والخبرُ واسمُ (كان) وأخواتُها وخبرُ ( إنَّ ) وأخواتُها وخبرُ ( إنَّ ) وأخواتها ، والمحمولُ على المفعولِ خبرُ (كان) واسمُ (إن) والحالُ والتمييزُ »(١)

الشرح: المراد بالإعراب الأصلي : أنّ المعنى يقتضيه ، وبغير الأصلي ما حُملَ على الأصلي على سبيل الفرعيّة وإن لم يُوجد المعنى المقتضي ، فمثال الأوّل : الفاعل ، والمفعول ، والمضاف ليه ، ومثال الثاني : ما ذكره في المتن ، وينبغي أن تعلم أنّه إذا حُمل الشيء على غيره في الإعراب أو البناء فلا بدّ من وجه يعتبر حتى يجوز الحَمل عليه ،

فإن قيل: بيِّن لي الوجه المعتبر فيما حُملَ على الفاعل ، والمفعول ، والمضعول ، والمضعول ، والمضعول ، والمضاف إليه ؟ . قيل: أمَّا المبتدأ فالوجه في حمله على الفاعل (٢) مُشابَهَتُه إيّاه في كونه مُخبرًا عنه .

<sup>(1)</sup> dar.

 <sup>(</sup>٢) ذهب بعض النحاة إلى أن المبتدأ هو الأصل والفاعل محمول عليه ، وقيل العكس ، وقيل كل واحد منهما
 أصل .

انظر التصريح ١٥٤/١ ، وحاشية الشيخ ياسين على شرح الفاكهي لقطر الندى ١٧٣/١ ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ١٩٦/١ .

فإن قيل : إذا استويا في الحُكْم فلم جُعلَ الفاعلُ أصْ الأوالمبتدأ فرعًا ؟ . قيل : لأن الفعلَ أصلٌ في الإخبار ، فالفاعلُ أصلٌ في كونه مُخبرًا عنه ، ولهذا يلزمُ أن يكون خَبَرُ المبتدأ فعلاً أو متضمّنًا لمعنى الفعل .

فإن قيل: إذا كان خبرُ المبتدأِ فع للَّ يجب أن يستويا في الأصالة ؟ . قيل: إذا قلت: زيدٌ خرج ، فالفعل خبرٌ عن الضميرِ في الحقيقة والجملة خبرٌ عن (زيد) ، والأصل أن يكون الخبر مفردًا فاستحقّ الفاعلُ الأصالة دون المبتدأ .

وأمَّا الوَجْهُ في حَمْلِ خبر المبتدأ على الفاعلِ أنَّه خَبَرُ ثانٍ من الجملة كما أنَّ الفاعلَ كذلك ، وإن شئت قلت : حُمل عليه بواسيطَة ، وذلك أنَّ الخبر هو المبتدأ وإذا كان هو هو حسسن أن يكونا في الحُكْم على سواء .

وأمَّا الـوجُه في حَمْلِ خبر « إنَّ »(١) على الفاعـل (٢) ما ذكرنَا في باب «إنّ »(٣) من مُشابهة هذه الحروف الأفعالَ وإن كان معمولُ الفعلِ في باب «إنّ »(٣) من مُشابهة هذه الحروف الأفعالَ وإن كان معمولُ الفعلِ فاعلاً أو مفعولاً لَزمَ في معمول ما يُحْمَلُ على الفعل / أن يكون محمولاً ١٥٦ على الفاعل والمفعول .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « كان ».

 <sup>(</sup>٢) مطموسة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٣٩.

وأمّا الوجهُ في حَمْلِ خبر « كان » ، والحالِ ، والتمييزِ على المفعول فم تُحدُ في الكلّ وهو كونها فضلةً في الكلام كما أنّ المفعول كذلك (١) ، تقول : ضرب زيد عمراً ، فه عمراً » فضلة في الكلام ، فكذلك : جاز زيد راكبًا ، وطاب زيد نَفْسَاً فَضْلَة فيه .

وأمَّا الوجهُ في حَمْلِ الجرِّ غير الأصليِّ على الأصليِّ، فهو دخولُ زيادة حرف الجرِّ عليه، أمَّا الإضافةُ اللَّفظيَّةُ فلاستوائهما[في](٢) الإضافة(٢) حُملَ هذا على ذلك(٤)

والفرقُ بين الأصليّ والمحمولِ عليه في حرف الجرّ ، أنّ « الباء » في قولنا : مررتُ بزيدٍ ، يحتاج إليه في تعدية معنى الفعلِ إلى الاسم بحيث لو لم يتوسنّطْ بينهما لَمَا وَصَلَ إليه بخلاف « الباء » في قولك : أَلقَى بيده ، وبحسنبكِ زيدٌ ، لأنّك لا تحتاجُ إلى توسنطه بينهما ؛ لأن المعنى : ألقَى يدده ، وحسبك زيداً ، ف « الباء » إذاً وجوده وعدمة سواء ، وتُزاد هذه « الباء » أنا في أربعة أشياء : أحدها الفاعل في : ﴿ كَفَيْ بِأُللَّهِ ﴾ (٢) وثانيها المفعول نحو :

<sup>(</sup>۱) انظر القتصد ۱/۱۷۱.

<sup>(</sup>۲) زيادة يستقيم بها الكلام .

 <sup>(</sup>٣) قال الجرجاني في المقتصد ٨٢٢/٢: « اعلم أن الجر لا يكون إلا بالإضافة ، والإضافة على ضربين :
 إضافة اسم إلى اسم ، وإضافة حرف إلى اسم » بتصرف .

<sup>(</sup>٤) انظر المرتجل ٣١٨ فما بعدها ، وشرح ابن يعيش ١١٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ٢٨/١ ، وسر الصناعة ١/١٢٠ ، والمغني ١٤٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد الآية ٤٣ .

# ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ ﴾(١)

وثالثها المبتدأ: بحسبك أن تفعل ، ورابعها الخبر نحو:

# (۲)﴿ أَلِيْسَ أَلِلَّهُ بِأَخَكُمِ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ (۲).

وأمّا الفرقُ بين الإضافة الحقيقيَّة واللّفظيَّة (٢) أنّ الحقيقيَّة تُفيد تعريفًا في المضاف إذا كان المضاف إليه معرفةً بخلاف اللّفظيّة فإنها لا تفيد ذلك ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ هَدِّياً بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾(٤) فجعل «بالغًا »صيفةً لـ «هديًا »، ولو تعرق بالإضافة إلى المعرفة لما جاز وصنف النكرة ، وإنّما لم يتعرف باللّفظيّة ؛ لأنه في معنى الانفصال . ونعني بالانفصال أنّا نعرف له أصلاً يقتضي نصبه أو رفعه ، و « البالغ » يقتضي نصب « الكعبة » على المفعوليَّة و « الحسن » يقتضي الرَّفع في يقتضي نصب « الكعبة » على المفعوليَّة و « الحسن أ » يقتضي الرَّفع في « الوجه » على الفاعليَّة في قولك : مررت برجل حسن الوجه .

ووجه أخر وهو أن يقول: الإضافة الحقيقية تكون بمعنى « من » أو بمعنى « اللام » فلا يُتصور ذلك في اللفظية ؛ لأنه لا يكون قوله: ﴿ بَلِغَ ٱلْكُعَبَةِ ﴾ (٥) بمعنى: بالغًا من الكعبة أو للكعبة ، وكذلك لا يكون معنى « حسن الوجه » من الوجه أو للوجه ، فهذا هو الفرق بين الإضافتين .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ه ١٩٠.

 <sup>(</sup>٢) سورة التين الآية ٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الفرق بين الإضافتين الحقيقية واللفظية في المفصل ١٠٢ - ١٠٤ ، والهمع ٢٦٨/٢ - ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ه٩.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة الآية ه ٩.

## (التهبيز)

قال رحمه الله: « والتمييزُ على ضربين: أحدهما: أن يكون بعد تمام الكلام مثل: طاب زيد نفساً ، وقد تقدّم ذكره (١) ، والثاني: أن يكون بعد بعد تمام الاسم ، ومعنى تمام الاسم أن يكون مُمْتَنِعاً عن الإضافة وذلك على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون مضافًا فلا يمكن إضافته ثانيًا نصو<sup>(۲)</sup>: لله درُّه رجلاً، ف« درَّه» قد أضيف إلى (الهاء) فامتنع من الإضافة إلى «رجل» فنصب، ومثله: زيدُ أحسن الناسِ وجهًا، وأكرمُ مِنْك أبًا،

والثاني: أن يكونَ في الاسم « نونُ » تثنية أو جمع / أو تنوينُ ١٥٩ب كقولك : عشرون درهمًا ، وفي المقادير نصو: مَنَوان (٢) سَمْنًا ، وقفيزان (٤) بُرّاً ، وما في السماء قَدْرُ راحة سحابًا .

والثالث : أن يكون في تقدير التنوين وذلك في « ثلاثة عشر » وأخواتها ، ف عشر » في تقدير التنوين ؛ لأن الأصل ثلاثة وعشرة » (٥) .

الشرح: لا ينتصبُ التمييزُ عند النحويين إلا بعد تمام الكلام، أو بعد تمام الكلام؛ أو بعد تمام الاسم؛ لأن انتصابه على التشبيه بالمفعول فقولهم: طاب زيد التشبية بالمفعول فقولهم الماب زيد الماب الم

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٢٢ :

<sup>(</sup>٣) منوان : مثنى ( منا ) وهو كيل أو ميزان يوزن به ، انظر اللسان في (منى) .

<sup>(</sup>٤) قفيزان مثنى (قفيز) وهو مكيال معروف وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق . انظر التاج في (قفز) .

<sup>(</sup>ه) ط ۱۹.

نفسًا بمنزلة : ضربُ زيد عَمرًا ، وَ ﴿ مِّلَ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا ﴾(١) بمنزلة : ضرب زيدً مورًا ، وَمَنوانِ سمنًا بمنزلة : ضرب زيدًا ، وَمَنوانِ سمنًا بمنزلة : ضاربان زيدًا ، وعشرون درهمًا بمنزلة : ضاربان زيدًا .

أمّا التمييزُ بعد تمام الكلام فقد تقدّم ذكره في المنصوبات الخاصّة (٢) ، وينبغي أن تعلم الآن التمييزَ بعد تَمَام الاسم . اعلم أن الاسم يتمّ بالأمرين : بالإضافة ، وبما يُعاقب الإضافة وهو أربعة أشياء : التنوين ، ونون التثنية ، ونون الجمع ، وتقدير التّنوين وهو في المركّبات من الأعداد وذلك من أحد عشر إلى تسعة عشر .

وأكثر ما يقتضي التمييز من المفردات (المقادير)، وهي على خمسة أقسام: المكيلُ نحو: قفيزان براً، والوزنُ نحو: منوان سمنًا، والمساحة نحو: ما في السماء قدر راحة سحابًا، والعددُ نحو: خمسة عشر رجلاً، وعشرون درهمًا، والمقياسُ نحو: ﴿ مِّلَ مُلَا اللَّأَرْض ذَهَا ﴾(٣).

وقد يكون في غير المقادير نحو: وَيْحَهُ رجُلاً ، وَلِلَّهِ درُّهُ فارسًا ، وَحَسْبُكَ بِه ناصراً .

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران الآية ٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران الآية ٩١.

#### فصل

ويجوز لك أن تحذف التنوين ، ونون التّثنية عمًا تم بهما وتضيفه إلى تمييزه فتقول : رَطْلُ خبر ، ومَنوا سمن ؛ لأنّه لا يَخِلُ ذلك في المعنى كما ترى ، ولا يجوز ذلك فيما تم بالإضافة ، ونون الجمع ،

وتقدير التنوين أن تفعلَ مثل ذلك فيه لأدائه (١) إلى فساد المعنى ، لو قلت : ملء ذهب ، وخمسة رجل ، في ﴿ مِّلَ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَ ﴾ (٢) وخمسة عشر رجلًا أَحَلْت (٣) .

وأمّا في (عشرون) وأشباهه من العقود فإنّه لا يجوز أيضًا حذف (النون) منها ؛ لأن (النون) فيها بمنزلة الجزء من تركيب الكلمة ؛ لأنّه ليس بجمع «العشر» في الحقيقة بدليل أنّه لو كان كذلك لوجب أن لا تقع على أقلّ من ثلاثة منهم ، على أقلّ من ثلاثة منهم ، وكذلك « ثلاثون » لا يكون جمعًا للثلاث في الحقيقة ولو كان كذلك لجاز وقوعه على التّسعة (٤) ، / ولما استوى المذكّر والمؤنث فيها ، وكذلك ٧٥/أ الحكم في أربعون ، وخمسون وسائر العقود .

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران الآية ٩١.

<sup>(</sup>٣) في الحاشية : « أي : أتيت بالمحال » ،

<sup>(</sup>٤) قال الأشموني في شرحه على الألفية ٨٢/١:

<sup>«(</sup> عشرون ) وبابه إلى التسعين ألحق في الإعراب بالحرفين ، وليس بجمع ، وإلا لزم انطلاق ( ثلاثين مثلا على « تسعة » و ( عشرين ) على « ثلاثين » ، وهو باطل » .

وظَهَر لك بهذا أن هذه الأسماء موضوعة لهذه الجمل من المُسمَّيات كما هي فلا يجوز أن يُحذف « النون » منها ويُضاف إلى تمييزها كما يجوز في : ضاربو زيدٍ، ومسلمو عمروٍ.

فإن قيل: على هذا ينبغي أن يجوز إضافتها مع تَبَاتِ « النون » فيها ؟ . قيل: ليس الأمر كما زعمت ؛ لأنّها مُشّبَهة بجمع السّلامة ولهذا أعرب إعرابه ، فإقرار « النّون » نظراً إلى أصلها والإعراب ، ونصب التمييز نظراً إلى مشابهتها جمع السلامة ، ولعمري إنّ هذا لجيّد جداً (١) .

## [ تهييز «کم»]

قال رحمه الله: « ومن التمييز « كم » وله معنيان: الاستفهام والخبر ، وهو في الاستفهام بمنزلة (عشرون) تقول: كم رجلاً جاك ؟ كأنك قلت: أعشرون رجلاً أم ثلاثون؟ ، وأمّا الخبر فيكون بمنزلة (مائة) مرّة كقولك: كم رجل جاك ، المعنى: كثير من الرّجال جاءك ، وبمنزلة (عشرة) أخرى نحو: كم رجال جاءك ، ويضاف إلى الجمع كعشرة رجال ، فهذا هو النّصب غير الأصلي »(٢).

<sup>(</sup>١) قال الرضي في شرحه على الكافية ١٥٤/٢:

<sup>«</sup> أما عشرون وأخواته فلأن النون ليست للجمع حقيقة حتى تحذف بل هي مشبهة بها ، فإن قيل : فقد يقال أرضو زيد وهذه النون مثلها ؟ . قلت : بل نون عشرون واخواتها أبعد منها من نون الجمع ، لأن أرضون جمع الأرض حقيقة ، بخلاف عشرين فإنها ليست بجمع عشر ، ولم تمكن الإضافة مع ثبات النون أيضا لمشابهتها لنون الجمع » منقول بتصرف . وانظر المقتصد ٧٣١/٢.

<sup>(</sup>Y) dPF.

الشرح: اعلم أن «كم» (١) اسم مبني ؛ لتضمننه معنى همزة الاستفهام ؛ لأنه سؤال عن المكان ، و«كَيْفَ » سؤال عن المكان ، و«كَيْفَ » سؤال عن الحال ، و «مَتَى » سؤال عن الزمان ، وسبب بنائها متّحد وهو تضمننها معنى الهمزة ،

فأمّا « كم » فعلى وجهين: استفهاميّة ، وخبريّة ، فالاستفهاميّة تنصب مميّزها مفردًا نحو: كم رجلاً عندك ؟ وانتصابه على التمييز، وحمله بعض النحويين(٢) على (أحَدَ عَشَر)، وحمله الشيخ على (عشرون)(٣).

أمّا الوجه في حَمْلها على (أحد عشر) وجْدَانُ مميّنِها مفردًا منصوبًا في (أحد عشر) ، فلزم حملُها منصوبًا ، فأوَّلُ المميزات مفردًا منصوبًا في (أحد عشر) ، فلزم حملُها عليه وجُعل العلَّة في نصب مميّنِها بعد تمام الاسم تقديرُ التنوين ؛ لأن البناء يمنعُ دخولَ التنوين كما ذكرنا في المركّبات من الأعداد ، وحَمْلُ الشيخ إيّاها على (عشرون) أحسن وأولى ؛ لأن (عشرون) أوّل عدد غير مركّب جاء تمييزه مفردًا منصوبًا ، فحصل الشّبه بينها وبين (عشرون) من جهتين : الميّز والمميّز ، فصار حمله على (عشرون) أقوى وأولى بذلك ، ولا يظنُّ ظأنُّ ألاّ يُستفهم بها عن عدد أقلَّ من أحد أقوى وأولى بذلك ، ولا يظنُّ ظأنُّ ألاّ يُستفهم بها عن عدد أقلَّ من أحد

<sup>(</sup>١) انظر المقتضب ٤/٣٢٣ ، والجمل ١٣٤ ، والمغنى ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) منهم الزمخشري انظر المقصل ٢١٧ ، والتخمير ٣٠٣/٢ ، وشرح ابن يعيش ١٢٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب معظم المتقدمين ، انظر المقتضب ٣/٥٥ ، والإيضاح ٢٢٠ ، والمقتصد ٢/٤٤٧ ، والهمع ٢٨٠ .

عشر أو عشرين أو أكثر منها ؛ لأنّ ما ذكرنا من الشَّبَهِ يرجعُ إلى اللَّفظِ دون المعنى .

فأمّا العلّة في انتصاب مميّزها على قوله رَفْعُ الالتباس بين الخبريَّة والاستفهاميَّة ، وذلك أنَّ الخبريَّة تكون لتكثير ما أُضيفَ إليه ، والتكثير تكون دلالته إمّا باللفظ وأمّا بالمعنى ، فاللفظي يكون بالجمع فالتكثير تكون دلالته إمّا باللفظ وأمّا بالمعنى ، فاللفظي يكون بالجمع نحو : كم رجل ، والمعنويُّ يكون بالمفرد / المجرور نحو : كم رجل ؛ ١٥٥/ب لأنه مميَّز المائة فما وراعها ، فلم يبق للاستفهاميَّة إلاّ المفرد المنصوب ؛ لأنّ التمييز في الأعداد لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة .

وقيل : إنما تَنْصُبُ الاستفهاميَّةُ لطلب الفعل دون الخبريَّةِ (١)، ومثاله : أزيدًا ضربتُه ؟ .

#### فصل

ويجوز وقوعُهما في محلِّ الحركات الثلاث: الرفعُ على الابتداء مثال الاستفهاميَّة: كم درهمًا عندك ؟ على معنى: أيُّ عددٍ من الدراهم حاصلُ عندك ؟

ومثال الخبريّة: كم غلام ، أو كم غلمة لك ، المعنى: كثير من الغلمان كائنٌ لك ، ولا يجوز وقوعها فاعلةً ؛ لأنّ لها صدر الكلام ، ولا يقع الفاعل على صدر الكلام .

<sup>(</sup>۱) انظر تعليل نصب مميز (كم) الاستفهامية في المقتصد ٧٤٤/٢ ، وشرح ابن يعيش ١٢٩/٤ ، وشرح الكافية ٩٦/٢ ، والهمع ٧٨/٤ .

والنَّصبُ على المفعوليَّة مثال الاستفهاميَّة : كم رجلاً رأيت ؟ ، المعنى : أيَّ عدد من الرجال رأيت ؟ ،

ومثال الخبريّة : كم غلام ، أو غلمة ملكت ، المعنى : كثيرًا من الغلمان ملكت .

والجرُّ على الإضافة أو بحرف الجرِّ ، مثال الاستفهاميَّة : رِزْقَ كم رجلاً أنفقت ؟ ، المعنى : رِزْقَ أيِّ عدد من الرجال أنفقت ؟ .

ومثال الخبريّة : رزق كم رجل أو رجال أنفقت ، المعنى : رزق كثير من الرجال أنفقت .

وحرف الجرّ نحو: بكم رجلاً مررت؟ وفي الخبريّة: بكم رجلٍ أو رجالٍ مدرت ،

#### فصل

ويجوز حذف مُفسِّرها عند دلالة الحال تقول: كم صُمْتَ ؟ أي: كم يومًا ؟ وكم سرتَ ؟ أي: كم فرسخًا ؟ ، وكم مالُك ؟ أي: كم دينارًا أو درهمًا ؟ قال:

﴿ كُمْ لِينْتُعْرِفِ ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾(١)،

﴿ سَلْبَنِي إِسْرَءِ بِلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنَ ءَايَةِ بَيْنَةً ﴿ ١٠) ،

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية ١١٢.

المعنى : كم سنة لبثتم . انظر إملاء ما منَّ به الرحمن ١٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢١١ .

وكثيرًا ما يقع « مِنْ » بعد الخبريَّةِ ، قال الله تعالى : 
﴿ وَكُرْمِين مَّلُكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ﴿ وَكُرْمِين مَّلُكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ﴾ (١) ،

وكم من آية في السموات (٢) ﴿ وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا ﴾ (٢) .

ويعود الضمير إليها مفردًا حملاً على اللّفظ نحو: كم جاءك، ومجموعًا حملاً على المعنى نحو قوله:

﴿ وَكُمْ مِن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوْتِ لَا تُغَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا ﴾(٤). وإذا فُصل بين الخبريَّةِ ومميِّزها نُصب كما قال الشاعر:

كُمْ نَالَني منهمْ فَضْلاً على عَدَم إِذْ لا أَكَادُ من الإقْتَارِ أَحْتَوِلُ (٥) وقد جاء الجرُّ مع الفَصْل في الشعر ، قال الشاعر :

كُمْ في بني سعد بن بكر سَيِّد صَخْمِ السَّيِعَةِ ماجد نِفًّا عِ(٦)

<sup>(</sup>١) سورة النجم الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>Y) هذا مثال ، وليس بأية .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النجم الآية ٢٦ ، وانظر البيان ٢٩٨/٢ .

<sup>(</sup>ه) البيت للقطامي . انظر : الديوان ٦ ، والكتاب ١٦٥/٢ ، واللمع لابن جني ٢٢٧ ، والتخميير ٢٠٩/٢ ، وقد قال محققه أستاذنا د/ عبد الرحمن العثيمين : «تنبيه : لم أجد من رواه (أحتول) إلا المضوارزمي ، والمثبت في المصادر (أحتمل) وهي رواية الديوان » . ويروى أيضا (أجتمل) بالجيم أي : أجمع العظام الأخرج ودكها وأتعلَّلُ به ، انظر الخزانة ٢٧٩٦ .

وورد من غير نسبة في المقتضب ٢٠/٣ ، والإنصاف ٣٠٥ ، والهادي في الإعراب لابن القبيص ١٤٠ . ومعنى ( أحتول ) : استعمل الحيلة في طلب القوت .

 <sup>(</sup>٦) البيت للفرزدق ، انظر شرح ابن يعيش ١٣٢/٤ ، والعيني ٤٩٢/٤ ، والخزانة ٢٠٦/٦ .
 وورد من غير نسبة في : الكتاب ١٦٨/٢ ، والمقتضب ٦٦/٣ ، والإنصاف ٣٠٤ ، والتخمير ٢٠٠/٢ .
 ويروى : في بني بكر بن سعد ...

والنُّسيعة : العطبَّة .

و « كأيِّن » بمعنى كم الخبريّة وينصب مميَّزها مفردًا لتماميّتها بالتنوين ، والأكثر أن يستعملَ مع « منْ » قال الله تعالى :

# ﴿ فَكُأَيِّن مِّن قَرْبَكِةٍ أَهْلَكُنَّهَا ﴾(١).

ومما يقتضي التمييز «كَذَا »؛ لأنَّه كنايةٌ عن عدد مبهم ، ويُنصبُ مميُّنها / كما في «كم » و «كأيّن » إذا كان «كم » استفهاميَّة ، هم/أ

ويتعلَّق بها مسائلُ تُذكر في كتب الفقه في « الأقارير »(٢) منها قولهم : عليَّ كذا درهمًا (٦) ، لم يصْدُق في أقلَّ من عشرين درهمًا ؛ لأنَّ أقلَّ ما يكونُ تمييزُ غير المركَّبِ مفردًا منصوبًا (عشرون) ، وهذا يؤيد تشبيه « كم » بعشرين دون أحد عشر كما ذكرنا .

ولو قال: كذا كذا درهمًا، لم يَصْدُق في أقلَّ من أحدَ عشرَ درهمًا ؟ لأن أقلّ ما يكون مركّبًا من الأعداد مع مفرد التمييز (أحد عشر).

ولو قال: كذا وكذا درهمًا ، لم يَصْدُق في أقلَّ من واحد وعشرين (٤) درهمًا ؛ لأن أقلَّ ما يكون العطف حاصلاً في الأعداد مع إفْرَاد التمييز ( واحد وعشرون )(٥) والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ه٤ ، وفي الأصل : « وكأين » ،

 <sup>(</sup>٢) الأقارير : جمع إقرار ، والإقرار الإذعان للحق والاعتراف به .
 انظر اللسان في (قرر) .

<sup>(</sup>٣) انظر هذه المسألة في الكوكب الدري ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « أحد وعشرين » .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « أحد وعشرون » ،

## [ الجصر نحير الحقيقي ]

قال رحمه الله: « وأمّا الجرُّ غير الحقيقيّ فعلى ضربين: أحدهما: أن يكون بزيادة حرف الجرِّ نحو: ألقَى بيده، وبحسْبِك أن تفعلُ (١). والثّاني: أن تكون الإضافةُ لفظيَّةً وهي على ضربين: أحدهما أن يكون المجرور منصوبًا في المعنى كقوله تعالى: ﴿ هَدَيَا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾(٢)،

المعنى: بالغًا الكعبة ، وكذا كلُّ اسم فاعل أضيف إلى المفعول(٢). والآخر: أن يكون المجرورُ مرفوعًا في المعنى كقواك: مررتُ برجلٍ حسن الوجه ، والمعنى: حسن وجهه ، وكذا كلُّ صفة أضيفت إلى ما هي له في المعنى نصو: [الحسن الوجه](٤) لأنّ المُسْنَ للوجه ، وقد أضفت (حسنًا) في اللّفظ إليه فاعرفه .

وإعرابُ الفعل غير حقيقيًّ كلُّه ، إذ لا يُتصورُّ فيه فاعليَّةُ ولا مفعوليّةُ (٥) «(٦) . .

الشرح: قد بيننا في باب « الإعراب الأصلي وغير الأصلي ».

المراد بالجر غير الحقيقي ، وهجه حَمْله على الحقيقي ، فلا نعيده (٧).

<sup>(</sup>١) بعده في ط ٦٩ : « والمعنى : ألقي يده ، وحسبك أن تفعل » .

<sup>(</sup>Y) سورة المائدة الآلة ه ٩٠.

<sup>(</sup>٣) بعده في ط : « نحو : مررت برجل ضارب أخيه ، وضارب زيد ، » .

<sup>(</sup>٤) إضافة من ط ٧٠ .

<sup>(</sup>o) بعده في ط: « ولا إضافة ».

<sup>(</sup>r) d .v.

<sup>(</sup>V) انظر ص ۳۲۰.

## [ أقسام الأعصراب ]

قال رحمه الله: «قسْمة أخرى في الإعراب، اعلم أنّ الإعراب مسريح وغير صريح وغير صريح على ضربين: أحدهما بالحركات، والآخر بالحروف كما تقدم، وغير الصريح: أن تكون الكلمة موضوعة على وَجْه مخصوص من الإعراب فيكون ذلك في المضمر نحو: «أنت » فإنه وضع للمرفوع، ومثله «إيّاك» فإنه وضع للمنصوب. والمضمر متصل ، ومنفصل ، ومستكن ، فالمتصل أربعة وعشرون ، مرفوعة اثنا عشر: أنت ، أنت ، وأنتما ، وأنتم ، وأنتن ، وأنا ، ونحن ، وهو ، وهما ، وهم ، وهي ، وهن ، ومنصوبة : إيّاك (()) ، وإيّاكما ، وإيّاكم ، وإيّاكن ، وإيّان ، وإيّانا ، وإيّانا ، وإيّاد ، وإيّاهما ، وإيّاهما ، وإيّاهن ، / وليس له ١٥٨٠ مجرور »(٢).

الشرح: اعلم أنّه إنّما جُعل الإعرابُ بالحركات، والحروف صريحًا ؛ لأنّه زيادةٌ (٤) على الكلمة دالةٌ على معنّى غير ما دلّت عليه نفس الكلمة ، أو جاريةٌ مجرى الزيادة (٥)، فيرجعُ التّغيرُ إلى تلك الزيادة دون نفس الكلمة أو معناها ، فيدخل هذا النوع من الإعراب في فَحْوَى الحدِّ

<sup>(</sup>١) بعده في ط ٧١ : « وإيَّاكِ » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ط: « وأياها ».

<sup>.</sup> VIL (T)

<sup>(</sup>٤) في الحاشية : « أراد بها الآلف والواو والياء في نحو ( أبيك وأخيك وفيك ) لأنها أصول وحروف إعراب الكن جرت مجرى الزيادة وصارت دلالات على الفاعلية والمفعولية والإضافة » .

 <sup>(</sup>a) انظر شرح ابن يعيش ١٩٩١ – ٥٠ ، والتصريح ١/٨٥ ، وشرح الأشموني ١/٥٥ .

الذي قلنا: إن الإعراب تغيُّرٌ يَلْحقُ آخر الكلمة لَفْظًا أو تقديرًا لتغيُّر العواملِ في أوَّلها .

أمّا إذا أردت أن تجعل المرفوع منصوبًا لَزِمَك أن تضع مكانه كلمةً أخرى نحو قولك : ما جاعني أحدٌ إلا أنت ، فقلت : إلاَّ إيّاك ، أو أردت المنصوب بدل المرفوع ، فلم يكن هذا إعرابًا صريحًا .

وإنَّما يُحكمُ بأنَّه مرفوع أو منصوب أو مجرور باعْتِبار أحْوالِ المُظهر في وقوعه هذه المواضع المختلفة .

فقواك في « ضربته » أنّ ( التاء ) مرفوع و ( الهاء ) منصوب بمعنى أنّه لـو وُضع مكان التاء « زيد » لكان مرفوعًا بالفاعليّة ، ومكان الهاء « عمرو » لكان منصوبًا بالمفعوليّة وهو قولك : ضرب زيد عمرًا .

وكذلك الهاء في « غلامه » مجروراً ؛ لأنّ المضاف إليه إذا كان ظاهرًا يكون مجرورًا نحو : غلام زيدٍ ، والقياس على هذا في الجميع .

### [ المضمات ]

## فصل

المضمراتُ مبنيَّةُ (١)، وسببُ بنائها مشابهتُها الحرفَ لاحتياجها إلى مذكور يعود إليه أو في حكم المذكور كالحرف في احتياجه إلى غيره، وهو على ضربين: ضَرَبُ مُسْتَقِلُ بنفسه مُستغنٍ عن اتَّصاله بغيره كالمظهر نحو: هو، وإيّاك، ويسمى منفصلاً.

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢/ه. - ٦ ، والمقتضب ١٨٦/٣ ، والمرتجل ٢٧٨ .

وضرب لا ينفك عن اتصاله بغيره من اسم ، أو فعل ، أو حرف نحو : غلامه ، وضربه ، ومرّ به ، ويسمّى متّصلاً .

ثم هو على ضربين : ضرب يُ تلقَّظُ به كما مرَّ ويسمّى بارزًا ، وضرب يُنْوَى ولا لَقْظَ له نحو : زيدٌ ضربَ ، ويسمّى مستكنّاً ومستترًا .

الضرب الأول من الضمائر المنفصلة وهي على ضربين: مرفوع ومنصوب ، فالمرفوع اثنا عشر: الأولُ (أنت) « الهمزةُ » و « النونُ » للاسم ، و « الناءُ » للخطاب مفتوح للمذكر مكسور للمؤنث (۱) ، (أنتما ) للمثنى من المخاطبين و « النّاء » للخطاب و « الميم » لمُجَاوزة المفرد و « الألف » لدلالته على أنّه ضمير مثنى ، (أنتم) لجميع المخاطبين أصله « انتمو » حذف ت « الواو » تخفيفًا ، (أنتن ) لجماعة المخاطبات ، أصله « انتمو ه حذف ت « الواو » تخفيفًا ، (أنتن ) لجماعة المخاطبات ، (أنا ) للمتكلم فالاسم للألف والنون و « الألف » الآخر للوقف (۱)، (نحن ) للمتكلم ولمن معه واحدًا كان أو أكثر ، ويجوز / أن يُعبّر الواحدُ بها عن ١٩٥٩ نفسه إذا كان عظيمًا قال الله تعالى :

# (T) ﴿ نَعْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴿ \* ) (T)

وهو جَمْعُ لا واحد له من لفظه ، وتحريك آخره لالتقاء السَّاكذين وخُص بالضمِّ دلالةً على القُوَّة .

<sup>(</sup>١) هذا مذهب البصريين وذهب الفراء إلى أن الضمير مجموع (أن) و (التاء) ، وذهب ابن كيسان إلى أن الضمير هو التاء فقط. انظر الهمع ٢٠٨/١ .

 <sup>(</sup>٢) هذا مذهب البصريين ومذهب الكوفيين أن الاسم مجموع الأحرف الثلاثة .
 انظر التصريح ١٠٣/١ ، والهمع ١٧٧١ – ٢٠٨ ، وشرح الأشموني ١٢٦١/ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ٣.

« هُو َ » لتعيينِ الغائبِ المذكرِ وبُنيَ على الفتح هُربًا من الضَّمِّ التي تُودي إلى اجتماع ثلاث ضَمَّاتٍ ، ومن الكسرة المستثقلة في (الواو).

و « هي » لتعيين الغائبة وبني على الفتح هربًا من الخروج من الكسرة إلى الضمّة ومن اجتماع ثلاث كسرات .

« هما » للمثنّى من الفائبين أو الفائبين ، « هم » لجماعة الفائبين ، « همنّ » لجماعة الفائبات ، فهذه الضّمائرُ الاثنا عشر هي المرفوعةُ المنفصلةُ .

## فصل

وأمّا المنصوبة المنفصلة «إيّاك » الاسم «إيّا »(١) و « الكاف » البيان الخطاب ، ولا يجوز أن تأتي بها عَقيبَ الفعل في محلّ ( الكاف ) التي في « ضربتلُك » فتقول: ضربت إيّاك، وكذلك الحكم في سائر الضمائر المنصوبة المنفصلة إلا أن يكون بين الفعل وبينها فاصل قال الله تعالى :

﴿ إِلَّا عَن مَّوْعِدُةِ وَعَدُهَ آ إِيَّاهُ ﴾ (٢)

وقال: ( أَمَرَأَلَّاتَعَبُدُوٓ إِلَّا إِيَّاهُ ) (٢).

وقد يُستعمل « إيّاك » في التَّحذير ويلزمها ( الواو ) فقال : إيّاك والأسد أي : اتَّق نَفْسك أن تتعرَّض له .

<sup>(</sup>۱) هذا ما قال به البصريون ، وقال الكوفيون أن (إيًا) عماد والضمائر هي التي تليها ، وهناك أقوال أخرى انظرها في الإنصاف ١٠٣/٢ فما بعدها ، شرح الكافية ١٠/٢ ، والتصريح ١٠٣/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ١١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ٤٠.

« إِنَّاكِ » للمخاطبة والكسرة في « الكاف » علامة ذلك كما في « أنت » .

« إِيّاكما » للمخاطبين أو للمخاطبتين ، « إِيّاكم » لجماعة المذكّر ، « إِيّاكنَّ » لجماعة المؤنث ، « إِيّاي » للمتكلّم ذكرًا كان أو أنثى ، « إِيّانا » للمتكلّم مع مَنْ عنده واحدًا كان أو أكثر ذكورًا كانوا أو إناتًا ، « إِيّاه » للغائب المذكّر ، « إِيّاها » للغائبة ، « إِيّاهما » للغائبين أو الغائبتين ، « إِيّاهم » للغائبين ، « إِيّاهن » للغائبات ، فهذه الضمائر الاثنا عشر هي المنصوبة المنفصلة .

وليس للمنفصل مجرور لشدَّة اتصال الجارِّ بمجروده ، ولذلك تتنزُّلان (١) منزلة شيء واحدٍ في وقوعهما معًا في موضع خبر المبتدأ ، وخبر (إنّ) نحو: المال لزيد ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَبْرَةُ ﴾(٢) وأشباه ذلك ، وكذلك في المضاف والمضاف إليه لا ينفصل أحدُهما عن صاحبه إلاّ بالظرف في المشعر وهو شاذٌ لا عبرزة له (٣).

### فصل

فإن قيل: لِمَ لَمْ يُفرَّق في ضمير المتكلّم بين المذكّر والمؤنث؟ . قيل: لأنّ المتكلّم لا يَلْتَبِسُ بغيره فلا يحتاج إلى ذلك ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: تتنزلا.

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات أية ٢٦ .

 <sup>(</sup>٣) هذا ما ذهب إليه البصريون ، وأجاز الكوفيون الفصل
 انظر الإنصاف ٢٩٧/٢ فما بعدها ، وشرح الكافية ٢٩٣/١ ، والهمع ٤/٥٢٤.

فإن قيل: لم سُوِّي بين الاثنين والجماعة في ضمير المتكلم ؟(١). قيل: لاستوائهما في مجاوزة المفرد كما سُوِّي بين الثلاثة والأكثر منها في لفظة الجمع تقول / في الثلاثة: رجال، وفي العشرة: رجال.

فإن قيل: لِمَ استوى الاثنان والاثنتان في الضمير ؟(٢). قيل: لاستوائهما في تثنية الظّاهر بالألف والنون أو الياء والنّون (٢)، والظّاهر أصل والضمير فَرْع عليه فلا يكون أَوْسَعَ تصرفُا عنه.

#### فصل

والحرفُ الذي يتصل ب« أيّا » من « الكاف » و « الهاء » و « الهاء » و « الهاء » و ونحوها دلالات على مخالفة أحوال أصحاب هذه الضمائر من التكلّم ، والخطاب لهما ، والغَيْبَة ، والتأنيث ، والتّذكير ، والتثنية ، والجمع ، ولا محلّ لها من الإعراب ، ولا عبْرة لما حكاه الخليل عن بعض العرب : أنه إذا بلغ الرجل السّتين : فإيّاء وإيّا الشّوابِ » (٤) عند شيوخنا النحويّين .

<sup>(</sup>١) أي: نحن .

<sup>(</sup>Y) فوقها : « رأيتهما ورأيتكما » .

<sup>(</sup>٢) في الحاشية « نحو المسلمان والمسلمتان ، والمسلمين والمسلمين » .

 <sup>(</sup>٤) انظر القول في الكتاب ٢٧٩/١، والإنصاف ٩٩٥، والتخمير ١٠٩/٤.
 والشّوابّ: جمع شابّة.

## [ الضمائح المتحلة ]

قال رحمه الله: « والمتّصلُ ثلاثة وعشرون ، مرفوعه أحد عشر: « التّاء » المفتوحة في: فعلت ، والمضمومة في: فعلت ، والمكسورة في: فعلت ، والمكسورة في: فعلت ، و ( فعلتُما ) و ( فعلتُم) و ( فعلتُنّ ) و ( فعلنا ) و « الألف » و « الواو » في ( فعلا ) و ( فعلوا )، وكذلك ( يفعلان ) و ( يفعلون ) ؛ لأنّ « النّون » علامة الرّفع ، و « الياء » في ( تفعلين ) و ( افعلي ) ، و « النون » في ( فعلن ) و ( يفعلن ) .

ومنصوبه اثنا عشر: « الكاف » المفتوحة في أكرمك ، والمكسورة في أكرمك ، والمكسورة في أكرمك ، وأكرمكما ، في أكرمك ، وأكرمها ، وأكرمهم ، وأكرمهن ، و « الياء » في أكرمني ، والنون عماد في أكرمني وأكرمنا .

والمجرور كالمنصوب تقول: إكرامك كما تقول: أكرم تُك ، إلا أنّ « ياء » المتكلّم لا تكون لها عماد في الاسم فيقال: غلامي بغير « نون » ، وإنّما يكون ذلك في الفعل وفي: قَدْني وقَطْني بمعنى: حَسْبي ، وفي: منّى ، وعَنيّ ، ولَدُنّي في: لَدُن » (٢)

الشرح : هذا هو الضرب الثاني من الضمائر وهي المتصلة وهي التصلة وهي التي قلنا إنّها على ضربين : بارزة ، ومستكنّة ، وذكرنا المراد بهذه الألفاظ

<sup>(</sup>١) بعدها في ط ٧٢: « وأكرمكم » .

<sup>.</sup> VY L (Y)

أما المراد بأنها مرفوعة ما ذكرنا أنها إذا وقع في محلّها الاسم المظاهر المع مرب كان مرفوعاً ، لو وضعت مكان « التاء » زيدًا كان مثلاً مرفوعًا، وكذلك الحكم في سائر الضمائر المرفوعة ، وارتفاعها بالفاعليّة .

وأمّا المنصوبة نحو« الكاف » في (أكرَمك) فإنّها في محلّ النّصب بالمفعوليّة ، والاعتبار لحركاتها الثّابتة فيها ؛ لأنّها بنائيّة ، وإنّما لا اعتبار لمحالّها في حق الإعراب ، ولا حاجة إلى تعيين أصحاب الضمائر في هذا الضّرب لشهرتها ،

وقوله: « والنّون عمادٌ » فالمراد بـ « العماد » ها هنا « النّونُ » اللّحقة بالأفعال قبل اتّصال ضمير المتكلّم به في نحو: ضربني، ويضربني ، ويضربانني ، ويضربونني ، وفي الأمر: اضربْني ، وكذلك ضربْنا ، ويضربأنا ؛ لتسلّم الحركة (١) أو السكون (٢) على الكلمة ، ويعم الصاله بالأفعال ، وقد يتّصل ببعض الأسماء وبعض الحروف لهذا الغرض أيضاً ، أمّا الأسماء فمذكورة في المتن وهي : قد ، وقَطْ ، ولَدُن .

أمّا الحروف : فمن ، وعن ، وباب « إن » ، ويلزم « من » و « عن » عند إدخالهما « ياء » المتكلّم ، وألف ضمير المتكلّم مع من عنده نحو : منّي ، ومناً ، وعنني ، وعناً ، ولا يلزم في باب « إن ّ» إلا في : ليتني ، وليتنا ، ولعلننا لا تقول : ليتي وليتا ، وتقول لعلّي ، ولا تقول : لعلاّ(٢) .

<sup>(</sup>۱) تحتها: « في يضربنا ».

<sup>(</sup>Y) تحتها: « في ضرينا » ـ

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٣٦٩/٢ ، والمقتضب ١/٥٨١ ، وشرح ابن عقيل ١١١١ - ١١٢ .

## فصل

/ فإن قيل: ولم كانت الضمائر المرفوعة المنفصلة اثني عشر، ١/٦٠ والمتصلة أحد عشر ، فالذي نَقَص منها ما بدله من تلك ؟ ، قيل: بدله « هـ و » بدليل أنك لو أكدت المتصل بما يقابله من المنفصل لم تجد له متصلاً ؛ لأنّه يجيء مستكناً وهو الذي في قولك : زيدٌ ضرب .

فإن قيل: لِمَ سَكِّنت ( لام ) الفعل عند اتّصال تاء الضّمير ونونه في: ضربْت وضربْن ؟ . قيل: كراهية اجتماع أرْبَع حركات متواليات في كلمة واحدة (١) .

فإن قيل: « ضربت » ليست بكلمة واحدة لكنّها كلمتان الفعل والضمير؟ . قيل: الأمر كذلك إلاّ أنّهم نزلُوا ضمير الفاعل المتّصل منزلة جُزْء الفعل ، ألا ترى أنّهم لا يعطفون الاسم عليه إلاّ بعد الإتيان بالمنفصل أو الفصل (٢) قالوا: لكيلا يكون بمنزلة عطف الاسم على الفعل ، مثال ذلك قوله تعالى:

﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مُعَكَ
 ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مُعَكَ

<sup>(</sup>١) انظر الهمع ١٩٧/١.

 <sup>(</sup>٢) هذا ما قال به نحاة البصرة ، في حين أجاز نحاة الكوفة العطف على الضبعير المرفوع المتصل بدون توكيد بالمنفصل أو الفصل انظر الإنصاف ٢/٤٧٤ فما بعدها ، والتخمير ٢/٧٧١ - ١٢٨ ، والهمع ٥/٢٧ - ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون الآية ٢٨ .

وأيضًا فلو لم يكنْ بمنزلة الجزء الواحد لما جَازَ أن يُفصل به بين الفعل وإعرابه في الأمثلة الخمسة ، ولمًّا لم يكن ضميرُ المفعول بهذه المنزلة تركوه على حاله فقالوا: ضربه .

فإن قيل: لم وجَبَ الإسكانُ في (لام) الفعل دون سائر الحروف ؟ . قيل: لأنّ (لام) الكلمة معرّضةُ لعوارضِ البناء والإعراب .

وجوابُ آخر من جهةِ السَّبرِ<sup>(۱)</sup> وذلك أنّ (الفاء) لو سلكِّن لتعذَّر الابتداء، وبر(العين) يُعرف اختلاف اللُّفَاتِ في اختلاف حركاتِها نحو: فعَل ، وفعِل ، ففي تسكينها إخْلاَلُ بمعرفة اختلافها .

وأمّا الضمير في تستكينه - مع أنّه اسمٌ جاء على حرف واحد - إجحافٌ فيه فلم يَبْق للإسكان سوى (اللام).

فإن قيل: لِمَ سُكِّن في «ضربنا » مع (نون) العماد وليس هو بمنزلة الجزء من الفعل؟ ، قيل: طَرْدًا للباب وفَرْقًا بين ضمير الفاعل والمفعول؛ لأن سكون ما قبل النون والألف في الماضي الصحيح اللام يدل على أن الضمير للفاعل ، وفَتْحَه فيه يدلُّ على أنَّ الضمير للمفعول تقول: «ضربنا » بسكون (الباء) في ضمير الفاعل و «ضربنا » بفتح (الباء) في ضمير الفاعل و «ضربنا » بفتح

<sup>(</sup>١) السَّبر: بمعنى التأمّل، « يقال: سبرت القوم سنبراً من باب قتل، وفي لغة من باب ضرب تأمَّلتهم واحدًا بعد واحد ». انظر الصحاح في مادة (سبر).

## [ الضمير المستتر ]

قال رحمه الله: « والمستكنَّ لا يكون إلا مرفوعًا ، ومعنى المستكنَّ أن تقول: افعلْ ، فيكون « أنتَ » مستكنّاً في النيَّة والمعنى ، وهو لازمٌ وغير لازمٍ ، فاللاّزم في أربعة: افعلْ ، وأفعلُ ، ونفعلُ ، وتفعلُ إذا كان(١) للخطاب ، فهذه لا تخلو من الضمير أبدًا . وغير اللاّزم في خمسة: فعلَ ويفعلُ ، وكذا إذا كان للمؤنث في قواك: تفعل ، وفعلتْ ، وفي اسم الفاعل ، والمعنفات المشبَّهة ، فإنّ هذه إذا رفعت اسمًا ظاهرًا لم يكن فيها ضمير فإذا قلت: زيد ضاربٌ أبوه (٢) ، لم يكن فيه ضمير ويسمَّى فارغًا »(٣) .

الشرح: إنّما لا يكون المستكنُّ إلاّ مرفوعًا ؛ لأنّ الفعل لا بدَّ له من الفاعل ، فإن لم يكنْ ظاهرًا فلا بدَّ له من ضمير بارذ أو مستكنً ، وله بدُّ من المفعول ، فلا يلزم أن يكون مقدرًا ما له بدُّ منه فافترقا (٤) .

وأمّا المجرورُ فكذلك ؛ لأنّه لا يلزمُ في الاسم أن يكونَ مضافًا حتى يكون المضاف إليه لازمًا في النّية ؛ لأنّ له بدّاً منه .

وإنّما كان الضميرُ لازمًا في هذه الأمثلةِ الأربعةِ ؛ لأنّ إسنادُها خاصةً إلى المستكنّ أبدًا لا إلى الظاهرِ ولا إلى ضميرٍ بارزٍ ، بخلاف

<sup>(</sup>۱) بعده في ط ۷۲: « التاء » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ط: « عمراً ».

<sup>·</sup> VY L (T)

<sup>(</sup>٤) انظر ما يشابه هذا التعليل في شرح الكافية ١٣/٢ .

غيرها من الأفعال والصّفات فإنها تُسندُ تارةً إلى ظاهرٍ ، وتارةً إلى ضمير بارزٍ ، أو مستكنّ تقول : ضرب زيدٌ ، أو يضرب ريدٌ ، وتقول : ما ضرب إلا هو ، وما يضرب إلا هو ، وكذلك : ريدٌ ضرب ، أو ريدٌ يضرب ، فيحتمل «ضرب» أو «يضرب » أن / يكون الفاعلُ غير ما جعلته ، ٢/ب فيحتمل «ضرب» أو «يضرب » أن / يكون الفاعلُ غير ما جعلته ، ٢/ب فاعلاً الله عنده الأمثلة فإنها لا تحتملُ فاعلاً سوى [ما](٢) وُضعَتُ لله ؛ لأنّ قولك : « اضرب » لا يحتمل سوى المخاطب ، و « نضرب » لا يحتمل سوى المخاطب ، و « نضرب » لا يحتمل سوى المخاطب ، و « نضرب أ» لا يحتمل سوى المخاطب ، و « نضرب أ» لا يحتمل سوى المخاطب ، في المخاطب الا يحتمل سوى المخاطب ، في المخاطب الا يحتمل سوى المخاطب ، في المخاطب الا يحتمل سوى المخاطب ، فيتبيّن أنّها لا تنفك من الضّمير أبداً .

وأمّا الصّفات التي هي اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة فإنّك إذا قلت : هذا زيدٌ ضاربٌ ، احتمل أن يكون « الضاربُ » غيره من أسبابه ومن يتّصلُ به من غلامه أو أبيه أو ما أشبه ذلك ، فيكون اسم هذا الغير واقعًا فيخلو من الضّمير فتقول مثلاً : زيدٌ ضاربٌ غلامه ، فلهذا لم يلزم الضّمير فيها ، وكذلك الحكم في اسم المفعول والصفة المشبهة تقول : هذا رجلٌ مضروبٌ غلامُه ، وحسنٌ وجهُه ، لم يكن فيها ضمير ، ولو قلت : هذا رجلٌ مضروبٌ ، ورجلٌ حسنٌ ، لكان فيها ضمير (٢) .

<sup>(</sup>١) في الحاشية : بأن تأتي بعده بشيء آخر كان فاعلا له مثل أن تقول : زيد ضرب غلامه أ » .

<sup>(</sup>٣) زيادة يستقيم بها الكلام .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح التسهيل لابن مالك ١٢١/١ .

# [ الضمائر من ديث الفصل والوصل ] فصل

اعلم أنّ الضمائر في حقّ الفصل والوصل على ثلاثة أحوال : أحدُها : ما يجبُ فيه الوصلُ دون الفصل ، وتَانيها : ما يجبُ فيها الفصلُ دون الوصل ، وتالتُها : ما يجوز فيها الأمران الفصلُ والوصلُ .

فأمّا الذي يجبُ فيه الوصلُ فضميرُ الفاعل نحو: خرجتَ وضربتَ ، لا يجوز: خرج أنت ، فتضعُ المنفصلَ موضعَ المتّصلِ مع إمكانه لا يجوز: خرج أنت ، فتضعُ المنفصلَ موضعَ المتّصلِ مع إمكان لاختصاره، أمّا إذا جئت به إلا " جاز الفصلُ لعدم إمكان الوصلِ تقول : ما خرجَ إلا أنت ، وإن كان ضمير المفعول فانظرْ فإن كان فعله متعديًا إلى مفعولٍ واحدٍ فلا يجوز فيه إلا الوصلُ(۱) إلا إذا جئت به إلا " فيجوز حينئذ أن تقول : ما ضربتُ إلا إيّاك ، وإن كان الفعل متعديًا إلى اثنين فلا يجوز في المفعول الأول الفصل تقول : أعطيتُك درهمًا ، ولا يجوز : أعطيت إيّاك درهمًا ، ولا يجوز : أعطيت

وأمَّا الذي يجب فيه الفصلُ دونَ الوصل فالمبتدأ نحو: أنت منطلقُ ، والمفعول إذا قُدِّمَ على الفعل نحو: ﴿ إِيَّاكَ نَعُمْ بُدُ ﴾(٢) ،

وعند العطف كقوله تعالى : ﴿ يُحْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ﴾ (٣)،

والفاعل عند الفصل بينه وبين الفعل ب« إلا ».

<sup>(</sup>١) في الحاشية : « ضربتك ، ولا يجوز : ضربت إيّاك » .

<sup>(</sup>٢) سبورة الفاتحة الآية ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة المتحنة الآية ١ .

وأمّا الذي يجوز الفصلُ والوصل فالمفعولُ الثاني عند مجيئه مُترتّبًا تقول: الدرهمُ أعطيتُك إيّاه، وإن شئت قلت: أعطيتُك ه(١).

### فصل

وإذا اجتمع ضميران متصلان (٢) فيقدَّمُ ضميرُ المتكلّم على غيره ، وضميرُ المتكلّم على غيره ، وضميرُ المخاطبِ على الغائب يقال: أعطانيك زيدٌ ، وأعطانيه زيدٌ ، والدّرهمُ أعطاكه زيد، قال الله تعالى: ﴿ أَنَا لَرُمُكُوهَا ﴾(٢) و ﴿ إِن يَسَعَلَكُمُوهَا (٤)، فإن يَسَعَلَكُمُوهَا (٤)، فإن اجتمعا وأحدهما منفصلُ لم يُراع هذا التّرتيب تقول: أعطاه إيّاك ، وأعطاك إيّاه .

والمختار في ضمير خبر (كان) وأخواتها الانفصال (٥) كقول الشاعر:

ليت هـــذا اللَّيلَ شَهْرٌ لانَـرَى فـيــه غَريبَا(٦) ليت هــذا اللَّيلَ شَهْرٍ لانَـرَى فـيــه غَريبَا

<sup>(</sup>١) انظر شرح التسهيل ١٥١/١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « متصلين ».

<sup>(</sup>٣) سورة هود الآية ٣٨.

 <sup>(</sup>٤) سورة محمد الآية ٢٧.

 <sup>(</sup>a) انظر الكتاب ٢/٨٥٣ ، والمقتضب ٩٨/٣ ، والأصول ٢/٢٨٩ .

 <sup>(</sup>٦) نسب البيتان إلى عمر بن أبي ربيعة ، انظر ديوانه ٣٥ ، والفزانة ٥/٣٢٤ . ونسبا إلى العرجي ،
 انظر ديوانه ٦٠ ، والفزانة ٥/٣٢٤ .

ووردا من غير نسبة في : الكتاب ٢/٨٥٣، وشرح أبيات سيبويه للنحاس ١٥٢ ، والمنصف ٦٢/٣ ، وشرح ابن يعيش ٧٥/٣ .

### فصل

وقد يُقدَّمُ على الجملة ضميرُ يسمّى ضميرُ الشَّانِ والقصةِ وذلك قولُك : هو زيدٌ منطلقُ بمعنى : الشَّأنُ زيدٌ منطلقٌ ، قال الله تعالى :

﴿ قُلْهُ وَاللَّهُ أَحَدُ ﴾ (١) ،

ويجيء متَّصلاً نحو قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُحَى اللهُ (٢)،
ومستكناً نحو قوله : ﴿كَادُ(١) تَزِيغُ ﴾ (٤) استتر في
« كاد » ضمير الشّان ؛ وذلك لأنّه لا بدَّ له من فاعل (٥) .

#### فصل

والضّمير الذي يجيء في قوله تعالى:

﴿إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَ ﴾(١) و﴿ كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾(٧) و﴿ إِن تَكُرُنِ أَنَا أَقَلَ ﴾ (٨) بالنصب ،

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص ، الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « كادَّت » .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية ١١٧.

وقراءة حمزة وحفص بالياء ، أمَّا الباقون فبالتاء .

انظر حجة القراءات ٣٢٥ ، والمبسوط ٢٣٠ ، والكشف ١٠/١٥ .

<sup>(</sup>٥) وقيل « القلوب » رفع به « كاد » . أنظر المشكل ٢٧٢/١ ، والبيان ١/٢٠٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة الآية ١١٧.

<sup>(</sup>A) سورة الكهف الآية ٣٩.

# ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَهُوَ خُيرًا لَمَّهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَهُو خُيرًا لَمَّ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَهُو

يسمّى (فَصْلاً) عند البصريين (٢)، و (عماداً) عند الكوفيين (٣)، و يكون لتأكيد الخبر المعرفة، أو اسم التفضيل.

## فصل

وإذا أردت أن تُوقِعَ الفعل من الشيء على نفسه فينبغي أن تجيء بد « النَّفس » فتضعه موضع الضمير إذا لم يكن الفعل من باب « علمت » تقول : ضربت نفسك، وضربت نفسي، ولا / (ضربتك ) و (ضربتني). ١٦١ أمّا في باب « علمت » فيجوز : علمتك خارجًا ، وعلمتني بريئًا من ذلك ، ويقول العائد للمريض : كيف تجدُك ؟ ، وقال الله تعالى :

# ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيْطَنِي اللَّهُ أَن رَّمَا أَاسْتَغْنَى. ﴿ (٤)

المعنى : أن رأى بدنَّهُ مُستَغْنِياً (٥) ، وهذا من خصائص أفعال القلوب .

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران الآية ١٨٠ .

قرأ حمزة ( تحسبن ) بالتاء وقرأ الباقون بالياء .

انظر حجة القراءات ١٨٣ ، والمبسوط ١٧١ ، والتبصرة في القراءات ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٢/٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للفراء ٢٤٨/١.

 <sup>(</sup>٤) سورة العلق الأيتان ٢ ، ٧ .

<sup>(</sup>۵) انظر الكشاف ۲۷۱/٤.

## [ المفرد والجملة ]

قال رحمه الله : « باب المفرد والجملة :

اعلم أنّ الواحد من الاسم والفعل والحرف يسمّى (كلمةً) ، وإذا ائتلف منها اثنان فأفاد نحو: خرج زيد ، يسمّى كلامًا ويسمّى جملة (١) ، والائتلاف يكون بين الفعل والاسم كما ذكرنا ، وبين الاسمين كقولك : زيد منطلق ، وبين الحرف والاسم في النداء نحو: يا زيد سلام) .

الشرح : الكلمة الواحدة لا تفيد (٣) فلو قلت : زيد ، ولا تضم إليه فعلاً أو اسما آخر لم تحصل له فائدة ، والمراد بالفائدة ها هنا ما يستفيدُه المخاطبُ من المتكلّم من معنى مضمون الجملة .

وأمّا معاني الكَلِم المفردة فهي معلومة لكليهما (٤) ؛ لأنّ العِلْم بها من شَرُط صحّة المخاطبة ، ولا يُتصوّر أن يخاطب الرجل صاحبه من غير أن يعرف معاني المفردات ، وإذا عرفت مراد النحويين بالفائدة ، فمن ظن أنّه يؤدي إلى إبْطال الوَضع بالإفراد إذا لم تكن مفيدة ، فلِقلّة علمه بمرادهم (٥) .

<sup>(</sup>١) فرّق بعض النحاة بين الكلام والجملة، انظر خلافهم حول ذلك في مغني اللبيب ٤٩٠، والهمع ٢٧٧١ ـ ٣٨.

<sup>·</sup> VT 6 (Y)

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يفيد».

<sup>(</sup>٤) في الحاشية : « أي : للمخاطب والمتكلم » ·

<sup>(</sup>٥) انظر التخمير ١٥٥/١ ، وشرح الكافية ٣/١ ، وشرح التسهيل ١/١ .

## [ تراکیب الکلم ]

اعلم أنّ التّركيب الممكن بين الكَلِم على ستة أضرب (۱): الاسم مع الاسم وهو مفيد نحو: زيدٌ منطلقٌ ، والفعلُ مع الفعلِ وهو غيرُ مفيد ، والحرفُ مع الاسم وهو مفيد والحرفُ مع الاسم وهو مفيد في النداء خاصّة نحو: يا زيد (۲) ، والسّبَبُ في إفادة هذا التّركيب أنّه في النداء خاصّة نحو: يا زيد (۲) ، والسّبَبُ في إفادة هذا التّركيب أنّه في معنى : أنادي زيداً ، فلمّا قام هذا الحرفُ مقام الفعلِ حصلت الفائدة بينهما ، ويجوز أن تحصل الفائدة بذكر كلمة واحدة لأجل دلالتها على معنى الجملة يجوز أن يقول لك إنسان: من عندك ؟ فتقول له : زيد ، معنى الجملة يجوز أن يقول لك إنسان: من عندك ؟ فتقول له : زيد ، فقد حصلت الفائدة بذكر « زيد » وحده ، لأنّ الحالَ تدلّ على أنّ المعنى : عندي زيد ، وكذلك لو قال : هل خرج زيد ؟ فقال المجيب : لا ، فقد حصلت الفائدة بذكر حرف واحد ؛ لأنّ المعنى : لم يخرج زيد ، فعلى هذا مجرى الكلام .

قال رحمه الله: « والجملةُ تقعُ موقعَ المفردِ في سنةٍ مواضعٍ:

أحدها : خبر المبتدأ تقول : زيد خرج أبوه ، فتكون الجملة التي هي : « خرج أبوه » في موضع رفع لوقوعها موقع « خارج (٣) » .

والثاني : خبرُ « كان » وأخواتها كقولك : كان زيدٌ أبوه منطلقٌ ، ف « أبوه منطلقٌ » في موضع نصب لكونه خبر « كان » .

<sup>(</sup>١) انظر الهمع ١/٣٣.

 <sup>(</sup>٢) بقي على الشارح: تركيب الفعل مع الاسم وهو مفيد: والفعل مع الحرف وهو غير مفيد.

<sup>(</sup>٣) بعده في ط ٧٣ : « الذي هو خبر المبتدأ » .

والثالث: خبر « إن » وأخواتها كقولك: إن زيدًا أخوه منطلق (١).

والرابع: في المفعول الثاني من باب ظننت كقولك: ظننتُ زيدًا أبوه خارج .

والخامس: في صفة النكرة نحو: مررتُ برجلٍ خرجَ أبوه ، فالجملة في موضع جرِّ لكونها صفة مجرورة ،

والسادس: الحال كقولك: جاعني زيد تُقادُ الجنائبُ (٢) بين يديه ، ويجب أن يكون فيها ذكر (٢) لما قبلها كقولك: زيد خرج علامه ، فالهاء ذكر « زيد » ، ولو قلت: زيد قام عمر ولم يجز ، وكذا الباقي ، فهذا آخر ما أوردناه من الجمل في عوامل الإعراب »(٤) .

الشرح: إنّما يكون الجملة محلٌ من الإعراب إذا وقعت موقع المفرد، ومحلّه من الإعراب هو إعراب ذلك المفرد إن كان رفعًا فرَفْعُ، وإنْ كان نَصْبًا فنَصْبُ ، وإن كان جرّاً فجرّ ، فالجملة التي تقع موقع المفرد هي ما ذكرها في المتن ، والتي لا تقع موقع المفرد الجملة الابتدائية والاعتراضية ، والصلة لموصول فلا محلّ لها من الإعراب ، مثال الأولى كقولك ابتداءً : زيد منطلق ، ومثال الثانية نحو قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) بعده في ط : « فأخوه منطلق في موضع رفع ألنه خبر إن » .

 <sup>(</sup>٢) الجنائب: مفردها الجنيبة وهي الدابة تقاد ولا تركب.
 انظر اللسان في (جنب).

<sup>(</sup>٣) يقصد بالذكر: الضمير،

<sup>(</sup>٤) بعده في ط ٧٤ : « والحمد لله وحده ، وصلواته على محمد سيدنا وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا » .

# ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ﴾ (١)

وقولُه : « ولن تفعلوا » جملة اعترضت بين الشرط والجزاء ، وقد يكون الاعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه نحو قوله تعالى :

٧/٦١

﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُمُ أَمُونِ ﴾(٣).

وقد يكون بين القسم وجوابه نحو قوله تعالى : /

﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَدٌ لَّوَتَعُلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ لَكُونَ عَظِيمُ ﴾ (٣) .

وقد يكونُ بين الصفة والموصوف نحو قوله تعال : ﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٤) لأنّه اعتراضٌ في اعتراضٍ .

وقد يكون بين الحكاية والمحكيِّ نحو قولك: قال الله تعالى - وقوله الحقّ -:

# ﴿ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرِي ٱلْقُدَوانُ فَأَسْتَمِعُوالَهُ ﴾(٥).

ومثال الثالثة (٦) نحو قوله تعالى:

# (∀) ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ, عِلْرُمُن ٱلْكِئنِ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٤.

 <sup>(</sup>۲) سورة المعارج الآية ۲۸ ، وهي معترضة بين الآيتين ۲۷ و ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة الآية ٧٦ ، وهي معترضة بين الآيتين ٥٥ و ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة الآية ٧٦ ، جاء في الحاشية : « قوله ( لقسم ) موصوف و (عظيم) صفته » .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية ٢٠٤.

 <sup>(</sup>٦) أي الملة .

<sup>(</sup>٧) سورة النمل الآية ٤٠.

# ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ (١) ﴿ لِنَعْلَمَ (٢) مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ ﴾ (٢)

فهذه جمل لا محلَّ لها من الإعراب<sup>(٤)</sup> ؛ لأنها لم تقع موقع المفرد ؛ لأن المفرد لا يصح وقوعه في هذه المواضع .

والجمل على أربعة أضرب<sup>(ه)</sup>: فعليّة نحو: خرج زيد ، واسميّة نحو: زيد خارج ، وشرطيّة نحو: زيد خارج ، وشرطيّة نحو: زيد عندك ، أو زيد في الدار ، فإن وقع منها شيء في هذه المواضع السّتة فاحكم لمحلّه من الإعراب ،

وقد تقع الجملةُ في غيرِ هذه المواضعِ ويكون لها محلُّ من الإعراب وذلك إذا كانت تُحكى نحو قوله تعالى :

# ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴾(١)

فقوله « سلام على نوح في العالمين » في محلّ النّصب (٧) ؛ لأنه مفعول « تركنا » كأنّه قال : وتركنا عليه في الآخرين هذا القول ، قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية ٢٩.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: « وقالوا إنّا لنعلم من يتبع الرسول » .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر مغني اللبيب ٥٠٠ قما بعدها .

<sup>(</sup>ه) انظر هامش رقم ۱ من ۸۳ .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات الآيتان ٧٨ ، ٧٩ .

<sup>(</sup>V) انظر البيان ٢/٣٠٦.

سمعتُ : الناسُ يَنْتَجِعُونَ غَيْثًا فقلت لصَيْدَحَ انْتَجِعِي بِلاَلاَ<sup>(١)</sup>
قوله : \* الناس ينتجعون غياتًا \* :

جملة وقعت في محلّ النّصب ؛ لأنها مفعول « سمعت » .

وإذا وقعت بعد « أن » فتقع في موضع الرفع بالفاعليّة أو الابتداء ، وفي محلّ الجر بحرف الجرّ أو بالإضافة نحو قولك : بلغني أنّ زيدًا منطلق ، فالجملة مع « أنّ » في موضع الرّفع بالفاعليّة ، وقولك: حقّ أنّ زيدًا منطلق ، في محلّ الرّفع بالابتداء والتقدير : الانطلاق حقّ .

وقوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُو اللَّيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ الجرّ بحرف الجرّ ،

وقوله تعالى زِ ﴿ مِن قَبَلِ أَن يَأْتِي ﴾ (٣) في محل الجر

وقوله: سمعت أنَّ زيدًا ذاهب ، في موضع النَّصب بالمفعولية .

<sup>(</sup>١) البيت لذي الرُّمة .

انظر: ديوانه ١٥٣٥ ، والمقتضب ١٠/٤ ، والجمل الرجاجي ٣٢٩ ، وشرح التصريح ٢٨٢/٢ . وورد من غير نسبة في : شرح الجمل لابن عصفور ٣٠٣/١ ، وشرح التسهيل لابن مالك ٨٤/٢ . وصيدح : ناقة ذي الرَّمة .

<sup>(</sup>۲) سورة الحج الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم الآية ٣١.

### فصل

وإذا وقعت الجملة خبرًا للمبتدأ أو خبرًا لكان وأخواتها ، وإنّ وأخواتها ، ومفعولاً ثانيًا في باب « علمت » ، فالحكم في وقوعها في هذه المواضع واحدُّ ، وذلك أنَّ أصلَ الكلام الجملة الابتدائيَّة أو الفعليَّة ثم يعتقب على الجملة الابتدائيَّة هذه العوامل فتخرجها عن حالها التي كانت عليها قبل دخولها في حقِّ الإعراب، ولا تتغيّر عن حقيقتها في حقّ التّركيب، فلمّا كان يجوز في خير المبتدأ أن يكون جملة جاز في خبر « كان » و « إن "» وأفعال القلوب أن تكون جملةً أيضًا ؛ لأن هذه الجملة هي التي كانت خبرًا للمبتدأ ، فلمّا كان وقوعها جائزًا ثمَّ جاز وقوعه ها هنا ، وإِنَّما جاز أن يكون خبر المبتدأ جملةً ؛ لأنَّ الفائدة حصلت بها كما حصلت بالمفرد ، ألا ترى أنَّك إذا قلت : زيد أبوه خارج ، فقد أخبرت عن « زيد » بأنَّه هو الذي خرج أبوه فتميّز عمّن لم يخرج أبوه ، كما إذا قلت : زيدً خارجٌ ، فتميّز عمّن ليس بخارج ، فاستوى الإخبارُ عنه بالجملة والمفرد كما بيّنًا ،

وأمّا وصف النّكرة بالجملة فيدلُّ على أنّ معنى الجملة / نكرة ، 177 وكذلك الصال ؛ لأنّ من لوازم الحال أن يكون نكرة ، فلو كان معناها معنى المعرفة لصح (١) أن تُوصف المعرفة بها من غير واسطة « الذي »(٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « يصبح » ،

<sup>(</sup>٢) وذلك يتضح من قولنا : جاء الرجل الذي قام أبوه .

## فصل

اعلم أنّ الحال إذا كانت جملة فيها « واو » الحال فلا يكون هيئةً لذي الحال ؛ لأنّ الحال إذا كانت له فإنها تصلح جوابًا له « كيف » كما بينًا في موضعه ، ولا يصح ذلك في هذه الجملة ، ألا ترى أنّك لو قلت : خرج زيدٌ ، ولو قيل : كيف خرج ؟ استحال أن تقول جوابًا له : الشمس طالعة ، وإذا عرفت ذلك فينبغي أن تقسيم الحال قسمين : أحدهما لبيان الهيئة ، والآخر لبيان الوقت (١)

## فضل

وأمّا الذّكُرُ العائد من الجملة إلى المبتدأ ، أو إلى اسم «كان » أو إلى اسم «إنّ» ، أو إلى اسم الموصوف ، أو إلى المفعول الأوّل ، أو إلى ذي الحال ، فلازم لكي تصير الجملة بما يحصل فيها من الضّمير أو ما يجري مجراه عبارة عمّا يعود إليه العائد واترتبط عليه ، فلو لم يكن الضمير في قولك : زيد خرج غلامه ، لم تكن الجملة خبرًا عن « زيد » ، وكذلك الحكم في البواقي ،

فإن قيل: ما تعني بالجاري مجرى الضّمير؟ ، قيل: أعني به ما يسد مسده وذلك في مثل قوله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنَ الصَّلِحَنتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) قال الزمخشري عن الحال في المقصل ٧٨ : « ولها بالظرف شبه خاص من حيث أنها مفعول فيها » . وانظر شرح ابن يعيش ٧/٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ٣٠ . وانظر البيان ٢/١٠٧ .

كأنّه قال: إنّا لا نُضِيعُ أجرهم إلاّ إنّه وصفهم في خلال ذلك بحسنْ العمل ، وكذلك قوله تعالى:

﴿ إِنَّهُ مَن يَتِّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (١)،

وُضِعَ [ الظاهر ](٢) موضع الضّمير فسدٌ مسدّه(٢) ، كما سدّ اسمُ الإشارة مسدّ الضّمير في قوله تعالى :

﴿ وَلَمَن صَبِ بَرُ وَغَفَ رَإِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾(٤)

لوقوعه موقع الضّمير على تقدير: إنَّ صبرَه ومغفرتَه لمنِ عَزْمِ الأمور (٥).

وأمّا في الجملة إذا وقعت حالاً فيجبُ أن يسدّ « واو » الحالِ مسدّ الضّمير في نحو قولك : خرجتُ والشمسُ طالعةُ ؛ لأنّ « الواو » لِوَصْلُ ما بعدها بما قبلها .

تم بحمد الله وعونه وحسن تأييده ، والصلاة على خير خلقه محمد وأله الطيبين الطاهرين .

وقع الفراغ من انتساخه يوم الجمعة في أواخر رجب سنة تسع وتسعين وستمائة

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٩٠.

<sup>(</sup>۲) زيادة يتضع بها الكلام .

 <sup>(</sup>٣) جاء في البيان ٢/٤٤ : « وكان الأصل أن يقال : فإن الله لا يضيع أجرهم ؛ ليعود من الجعلة إلى المبتدأ ذكر ، إلا أنه أقام المظهر مقام المضمر » .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى الآية ٤٣ .

<sup>(</sup>ه) جاء في معاني القرآن للأخفش الأوسط ٢/٠٧٠ : « وأما (ذلك) فمعناه - والله أعلم - : إن ذلك منه لمن عزم الأمور » .

وقال ابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٥٠ : « وتقديره : إن ذلك الصبر منه » .

ولم يرتضه في التخمير ٢٦٢/١ حيث قال: « قالوا تقديره : أن ذلك منه ، وفيه نظر » .

## الفهارس

- ١ فهرس الآيات القرآنية .
  - ٢ فهرس الأحاديث.
  - ٣ ـ فهرس الأشعار .
  - ٤ ـ فهرس الأرجاز .
    - فهرس الأمثال .
    - ٦ فهرس الأعلام.
- ٧ فهرس القبائل والطوائف والأمم.
  - أو البلدان .
  - ٩ فهرس المصادر المراجع.
    - ١٠ فهرس الموضوعات.

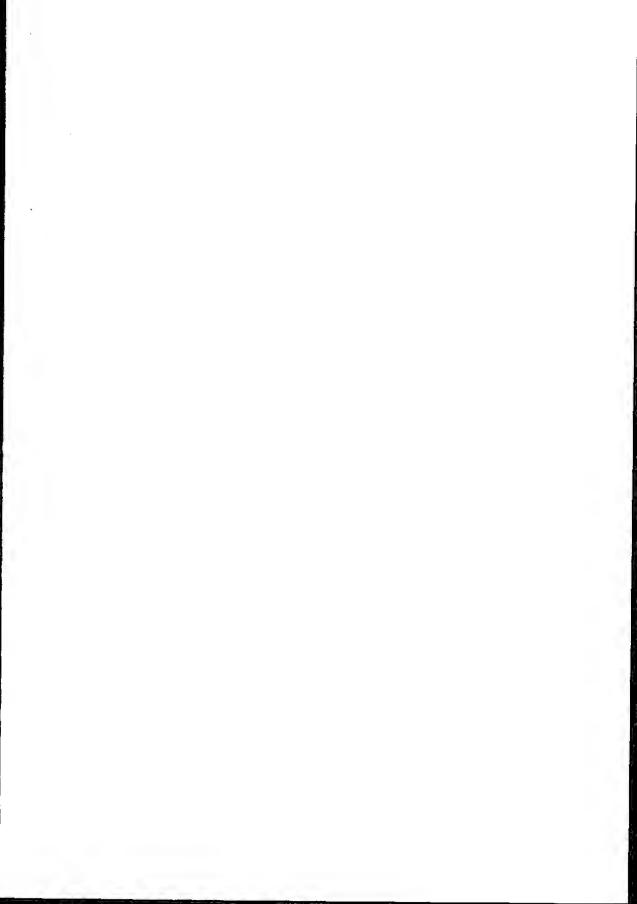

# ا ـ فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة                 | رقم الآية | الآيـــــة                                                |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
|                        |           | سورة الفاتحة                                              |
| 455                    | ٥         | . ﴿ ، إِياك نعبد . ﴾ .                                    |
| 7.1.1                  | ٧_٦       | . ﴿ . اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين انعمت عليهم. ﴾ . |
| YVA _ YE.              | ٧         | . ﴿ ، غير المغضوب عليهم . ﴾ .                             |
|                        |           | سورة البقرة                                               |
| 777                    | ٣_٢       | . ﴿ . هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب . ﴾ .               |
| 717_17                 | ٦         | . ﴿ . سبواء عليهم أأنذرتهم . ﴾ .                          |
| 701                    | 72        | . ﴿ . فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقو النار . ﴾ .          |
| 707                    | 77        | . ﴿ . إِن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة . ﴾ .       |
| 7.7 _ Y7V _ <b>1</b> 7 | ۳٥ .      | . ﴿ . اسكن أنت وزوجك الجنة . ﴾ .                          |
| 798                    | 0+        | . ﴿ . إِذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم . ﴾ .                 |
| 79.5                   | ۱٥        | . ﴿ . ثم اتخذتم العجل . ﴾ .                               |
| 798                    | ۲۵        | . ﴿ . ثم عقوبًا عنكم . ﴾ .                                |
| 3A _ 7AY               | ۸ه        | . ﴿ . وادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة . ﴾ .                |
| ٥٨                     | 71        | . ﴿ . اهبطوا مصرًا . ﴾ .                                  |
| 798                    | 75        | . ﴿، ورفعنا فوقكم الطور . ﴾ .                             |
| 157                    | 47        | . ﴿ . يقول إنها بقرة . ﴾ .                                |
| 777                    | 79        | . ﴿ . بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين . ﴾ .            |
| 9                      | ٧١        | . ﴿ . الآن جئت بالحق . ﴾ .                                |
| 798                    | ٧٢        | . ﴿ ، وإِذْ قَتَلْتُم نَفْسًا . ﴾ .                       |

| الصفحة | رقم الآية | الآيــــة                                     |
|--------|-----------|-----------------------------------------------|
| 790    | ٧٤        | . ﴿ . فهي كالحجارة أن أشد قسوة . ﴾ .          |
| 141    | ٧٤        | . ﴿ . وما الله بغافل . ﴾ .                    |
| AY     | ٧٩        | . ﴿ . وويل لهـم . ﴾ .                         |
| YVV    | ٨٣        | . ﴿ . وذي القربي واليتامي والمساكين . ﴾ .     |
| Yo.    | ۹.        | . ﴿ . بئسما اشتروا به أنفسهم . ﴾ .            |
| 187    | 91        | . ﴿ . وهو الحق مصدقا . ﴾ .                    |
| 777    | 97        | . ﴿ . ولتجدنهم أحرص الناس . ﴾ .               |
| YAY    | 9.4       | . ﴿ . وملائكته ورسله وجبريل وميكال . ﴾ .      |
| 711    | ١         | . ﴿ . أوكلما عاهدوا . ﴾ .                     |
| 777    | 111       | . ﴿ . قل هاتوا برهائكم . ﴾ .                  |
| Yo.    | 114       | . ﴿ . بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن ، ﴾ .     |
| ۲٦.    | 110       | . ﴿ . فَثُم وَجِهِ اللَّهِ . ﴾ .              |
| 101    | 188       | . ﴿ . ما تعبدون من بعدي . ﴾ .                 |
| 790    | 150       | . ﴿ . وقالوا كونوا هودًا أو نصارى . ﴾ .       |
| 797    | 18.       | . ﴿ . قُل أَأَنْتُم أَعْلَم أَم اللَّهُ ، ﴾ . |
| 779    | 12.       | . ﴿ . شـهادة . ﴾ .                            |
| 117    | 127       | . ﴿ . وكذلك جعلناكم أمة وسطا . ﴾ .            |
| 804    | 128       | . ﴿ . لنعلم من يتبع الرسول . ﴾ .              |
| 701    | 122       | . ﴿ . وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره . ﴾ .    |
| 777    | 107       | . ﴿ . محمد ، ﴾ .                              |
| 779    | 171       | . ﴿ . دلـعا. ﴾ .                              |
|        |           |                                               |

| الصفحة      | رقم الآية | الآيــــة                                                |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 117         | ۱۷٥       | . ﴿ . فما أصبرهم على النار . ﴾ .                         |
| 7.1         | ١٨٧       | . ﴿ . ثم أتموا الصيام إلى الليل . ﴾ .                    |
| 777         | 191       | ، ﴿ . قتل ، ) .                                          |
| 771_148_117 | 190       | . ﴿ . ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . ﴾ .                |
| 701         | 197       | . ﴿ . وما تفعلوا من خير يعلمه الله . ﴾ .                 |
| 777         | 711       | . ﴿ . سل بني اسرائيل كم أتيناهم من آية بينة : ﴾ .        |
| 1/1         | 415       | . ﴿ . وزلزلوا حتى يقول الرسبول . ﴾ .                     |
| 771         | 418       | . ﴿ . نصر الله . ﴾ .                                     |
| 1.7         | 717       | . ﴿ . وعسى أن تكرهوا شيئًا . ﴾ .                         |
| 712         | 717       | ، ﴿ . يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه . ﴾ .             |
| 777         | 77.       | . ﴿ . في الدنيا والآخرة . ﴾ .                            |
| . ۸۲        | 441       | . ﴿ . ولعبد مؤمن خير من مشرك . ﴾ .                       |
| 307         | 777       | . ﴿ . فأتوا حرثكم أنى شئتم . ﴾ .                         |
| ١٨٧         | AYY       | . ﴿ . والمطلقات يتربصن . ﴾ .                             |
| 757         | ۸۲۲       | . ﴿ . ثلاثة قروء . ﴾ .                                   |
| 147         | 777       | . ﴿ . والوالدات يرضعن . ﴾ .                              |
| ۳۷          | 777       | . ﴿ . إِلا أَن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . ﴾ . |
| 77.         | 107       | . ﴿ . وأولا دفع الله اثناس . ﴾ .                         |
| ۲           | Yat       | . ﴿ . أَنْفقوا مما رزقناكم . ﴾ .                         |
| 10.         | 307       | . ﴿ . لا بيع فيه ولا خلة . ﴾ .                           |
| , Λο        | 700       | . ﴿ . الله لا إله إلا هو الحي القيوم . ﴾ .               |

| الصفحة    | رقم الآية | الأية                                                       |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 798       | 709       | . ﴿ . لَبِثْت يَوِمًا أَو بِعِضْ . ﴾ .                      |
| Y0.       | 177       | . ﴿ ، فنعما هي ، ﴾ .                                        |
| ٨٦        | 377       | . ﴿ . الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار . ﴾ .             |
| ٩٨        | ۲۸.       | . ﴿ . وإن كان ذو عسرة . ﴾ .                                 |
| 779       | ۲۸.       | . ﴿ . فنظرة . ﴾ .                                           |
|           |           | سورة آل عمران                                               |
| 717       | ١٣        | . ﴿ . إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً ، ﴾ .                      |
| 717       | ۲.        | . ﴿ . أأسلمتم . ﴾ .                                         |
| 777       | ٣.        | . ﴿ . يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا . ﴾ .             |
| 779       | ٣٧        | . ﴿ . بقبول . ﴾ .                                           |
| 307       | ٣٧        | . ﴿ ، آئى لك هذا . ﴾ .                                      |
| ۲٦.       | ۲۸        | . ﴿ . هنالك دعا زكريا ربه . ﴾ .                             |
| YAY       | ٤٣        | . ﴿ . يا مريم اقتتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ﴾ .     |
| 772 _ 777 | 91        | . ﴿ . ملء الأرض ذهبا . ﴾ .                                  |
| ToT.      | 1.4       | . ﴿ . يأيها الذين أمنوا . ﴾ .                               |
| ۸۸۲       | 177       | . ﴿ . إِذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما . ٠ .      |
| ١٨٣       | ١٢٨       | . ﴿ . ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم . ﴾ .               |
| 471       | 188       | . ﴿ . وجنة عرضها السموات والأرض . ﴾ .                       |
| ١٨٢       | 124       | . ﴿ ، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين . ﴾ . |
| 10 17.    | 188       | . ﴿ . وما محمد إلا رسول . ﴾ .                               |
| 711       | 188       | . ﴿ . أَفَاإِنْ مَاتَ أَنْ قَتْلَ . ﴾ .                     |

| الصفحة  | رقم الآية | الآية                                                              |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.9     | 101       | . ﴿ . وبئس مثوى الظالمين . ﴾ .                                     |
| 707_711 | 109       | . ﴿ ، فبما رحمة من الله لنت لهم . ﴾ .                              |
| ***     | 179       | . ﴿ . ولا تحسبن النين قتلوا في سبيل الله امواتًا بل أحياء . ﴾ .    |
| 727     | ١٨٠       | . ﴿ ، ولا تحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله . ﴾ .          |
| 128     | ۱۸۱       | . ﴿ . قالوا إن الله فقير . ﴾ .                                     |
| 777     | ۱۸۵       | . ﴿ ، كُلُ نَفْسُ دَائِقَةُ الْمُوتَ . ﴾ .                         |
|         |           | سورة النساء                                                        |
| YAY     | ١         | ، ﴿ ، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ، ﴾ .                     |
| ٣.٣     | ١         | . ﴿ . والأرحام . ﴾ .                                               |
| 7.7     | ۲         | . ﴿ . إلى أموالكم . ﴾ .                                            |
| AAY     | ٣         | . ﴿ . مثنى وثلاث ورباع . ﴾ .                                       |
| 371     | ٦         | . ﴿ . وكفى بالله حسيبا . ﴾ ،                                       |
| 777     | 75        | . ﴿ . كتاب الله عليكم . ﴾ .                                        |
| AYA     | ٣٧        | . ﴿ . بالبخل . ﴾ ،                                                 |
| 17.     | 77        | . ﴿ . مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلْيِلًا . ﴾ .                         |
| 179     | ٧٣        | . ﴿ . يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا . ﴾ .                           |
| 777     | ٧٥        | . ﴿ . أَحْرِجِنَا مِنْ هِذِهِ القَرِيةِ الطَّالَمِ أَهْلَهَا . ﴾ . |
| 707     | ٧٨        | . ﴿ . أينما تكونوا يدرككم الموت . ﴾ .                              |
| 191     | ٧٩        | . ﴿ . وكفى بالله شهيدا . ﴾ .                                       |
| Aξ      | ۸۱ د      | . ﴿ . ويقولون طاعة . ﴾ .                                           |
| 1.7     | ٨٤        | . ﴿ . عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. ﴾ .                         |
| 177     | ۸۸        | . ﴿ . فما لكم من المنافقين فئتين . ﴾ .                             |

| الصفحة  | رقم الآية   | الأية                                                          |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ١٦٤     | 94          | . ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ. ﴾ ،                  |
| 701     | 97          | . ﴿ . فيم كنتم . ﴾ .                                           |
| 1.4     | . 99        | . ﴿ . عسى الله أن يعفو عنهم . ﴾ .                              |
| 197_9.  | ١٢٨         | . ﴿ . وإِنْ امرأة خافت . ﴾ .                                   |
| 797     | 140         | . ﴿ . إِنْ يكن غنيا أو فقيرا قالله أولى بهما . ﴾ .             |
| ١٨٢     | 177         | . ﴿ . لم يكن الله ليغفر لهم . ﴾ .                              |
| ۲۱۸     | ١٥٥         | . ﴿ . فبما نقضهم ميثاقهم . ﴾ .                                 |
| 184     | 107         | . ﴿ . وقولهم إنا قتلنا المسيح . ﴾ .                            |
| 101_171 | 171         | . ﴿. إنما الله إله واحد . ﴾ .                                  |
| 194-9-  | 177         | . ﴿ . إِنْ امرِقُ هلك . ﴾ .                                    |
|         |             | سورة المائدة                                                   |
| 779     | ۲           | . ﴿ . شـنئان . ﴾ .                                             |
| AYY     | ٣           | . ﴿ ، فَسِق . ﴾ .                                              |
| 797     | ٦           | . ﴿ . إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ، ﴾ .         |
| ۲.۱     | . ٦         | . ﴿ . وأيديكم إلى المرافق . ﴾ .                                |
| ۲       | 19          | . ﴿ . ما جاخا من بشير ولا نذير . ﴾ .                           |
| ۱۷۸     | 45          | . ﴿ . إِنَا لَنْ نَدَخُلُهَا أَبِدًا مَا دَامُوا فَيِهَا . ﴾ . |
| 94      | 37          | . ﴿ . هَادْهِبِ أَنْتَ وَرَبِكَ . ﴾ .                          |
| ٣٠٤     | 79          | . ﴿ . إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك . ﴾ .                       |
| FA_1FY  | \ <b>TX</b> | . ﴿ . والسازق والسارقة فاقطعوا أيديهما . ﴾ .                   |
| 790     | ۸۹          | . ﴿ . فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون . ﴾ .        |

| الصفحة    | رقم الآية | الآية                                                             |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| TT1 _ TT1 | 90        | . ﴿ . هديا بالغ الكعبة . ﴾ .                                      |
| 191       | 40        | . ﴿ ، ومن عاد فينتقم الله منه . ﴾ .                               |
| 744       | 1.0       | . ﴿ . عليكم أنفسكم . ﴾ .                                          |
| YYV       | 1.4       | . ﴿ . استحق عليهم الأوليان . ﴾ .                                  |
| ٣٤٦       | 117       | . ﴿ . كنت أنت الرقيب عليهم . ﴾ .                                  |
| 781       | 119       | . ﴿ . هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . ﴾ .                           |
|           |           | سورة الأنعام                                                      |
| 791       | \ \       | . ﴿ . الحمد لله الذي خلق السموات والأرض . ﴾ .                     |
| 797       | 7         | . ﴿ . هو الذي خلقكم من طين . ﴾ .                                  |
| ١٦        | 77        | . ﴿ ، ويوم نحشرهم . ﴾ .                                           |
| ٨٢        | ٥٤        | . ﴿ . سالام عليكم . ﴾ .                                           |
| YYA       | 79        | . ﴿ . نكرى . ﴾ .                                                  |
| 777       | 91        | . ﴿ . قدره . ﴾ .                                                  |
| 777       | 90        | . ﴿ . إِن الله قالق الحب والنوى . ﴾ .                             |
| 409       | 1.7       | . ﴿ . ذلكم الله ربكم . ﴾ .                                        |
| YAA       | 1.7       | . ﴿ . لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ﴾ .                      |
| 777       | 117       | . ﴿ ، إِنْ رَبِكَ هُو أَعْلَمُ مِنْ يَضْبَلُ عَنْ سَبِيلُهُ ، ﴾ . |
| 777       | 177       | . ﴿ ، أكابر مجرميها . ﴾ .                                         |
| 177       | 177       | . ﴿ . هذا صراط ربك مستقيما . ﴾ .                                  |
| 444       | 141       | . ﴿ . مهلك . ﴾ .                                                  |
| 78 77.    | 187       | . ﴿ ، قَتَلَ أُولادهم شُركاؤهم . ﴾ .                              |

| الصفحة      | رقم الآية | الآيــــة                                            |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------|
| ٣٠٣         | 181       | . ﴿ . مَا أَشْرِكْنَا وَلَا آبَاؤَنَا . ﴾ .          |
| 777         | 10-       | . ﴿ . هلم شهداعكم . ﴾ .                              |
| 727_720     | 17.       | . ﴿ . من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها . ﴾ .           |
|             |           | سورة الأعراف                                         |
| T79 _ 797   | ٤         | . ﴿ . وكم من قرية أهلكناها فجامها بأسنا . ﴾ .        |
| YYA         | ٥         | . ﴿ . دعواهم . ﴾ .                                   |
| 797         | 11        | . ﴿ . ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة . ﴾ . |
| <b>Y1</b> A | 17        | . ﴿ . مَا منعك ألا تسجد . ﴾ .                        |
| 1.0         | . ۲۲      | . ﴿ . وطفقا يخصفان . ﴾ .                             |
| 4.8         | 77        | . ﴿ . وإن لم تغفر لنا وترحمنا . ﴾ .                  |
| 777         | YV        | . ﴿ . إِنه يراكم هو وقبيله من حيث . ﴾ .              |
| 128         | YA        | . ﴿ . قُل إِن الله لا يأمر بالفحشاء . ﴾ .            |
| 119         | ٣.        | . ﴿ . ويحسبون أنهم مهتدون ، ﴾ .                      |
| AY          | ٤١        | . ﴿ . لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش . ﴾ .          |
| 179         | ٥٣        | . ﴿ . فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا . ﴾ .             |
| 377         | ٦٥        | . ﴿ . إِن رحمة الله قريب من المحسنين . ﴾ .           |
| 190         | ٧٣        | . ﴿ . غُذروها تَأْكُلُ فِي أَرضُ الله . ﴾ .          |
| 777         | ٧٥        | . ﴿ . للذين استضعفوا لمن آمن . ﴾ .                   |
| ٧٢          | 1.7       | . ﴿ . ثم بعثنا من بعدهم موسى . ﴾ .                   |
| YEA         | 144       | . ﴿ . مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها . ﴾ .         |
| Y00         | 184       | . ﴿ . من آیة . ﴾ .                                   |

| الصفحة    | رقم الآية | الآيــــة                                               |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 777_199   | 108       | . ﴿ . للذين هم لربهم يرهبون . ﴾ .                       |
| 415       | ١٥٥       | . ﴿ . لو شئت أهلكتهم . ﴾ .                              |
| 720       | ١٦.       | . ﴿ . وقطعناهم اتنتي عشرة أسباطًا . ﴾ .                 |
| FAY       | 171       | . ﴿ . وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا . ﴾ .               |
| 779       | ١٦٤       | . ﴿ . معدرة . ﴾ .                                       |
| 1.8       | 177       | . ﴿ . ساء مثلا القوم . ﴾ .                              |
| 194       | ۱۸٦       | . ﴿ . من يضلل الله فلا هادي له . ﴾ .                    |
| ١٨٨       | 198       | . ﴿ . فادعوهم فليستجيبوا لكم . ﴾ .                      |
| 801       | ۲٠٤       | . ﴿ . وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له . ﴾ .                 |
|           |           | سورة الأنفال                                            |
| 737       | 44        | . ﴿ ، ان كان هذا هو الحق . ﴾ .                          |
| ١٧٨       | 77        | . ﴿ . وما كان الله ليعذبهم . ﴾ .                        |
| 1.9       | ٤.        | . ﴿ . تعم المولى ونعم النصير . ﴾ .                      |
| 19.4      | ٥١        | . ﴿ . ذلك بما قدمت أيديكم . ﴾ .                         |
| 119 .     | ٦.        | . ﴿ . لا تعلمونهم الله يعلمهم . ﴾ .                     |
| \oV       | ٦٤        | . ﴿ . يأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين . ﴾ . |
|           | 1.        | سورة التوبية                                            |
| 7-7 _ 1EV | ٣         | ﴿ . إِن الله بريء من المشركين ورسوله . ﴾ .              |
| 717       | 18        | . ﴿ . أَلا تَقَاتَلُونَ قُومًا . ﴾ .                    |
| 779       | 19        | . ﴿ . عمارة . ﴾ .                                       |
| 107       | 70        | . ﴿ . وضاقت عليكم الأرض بما رحبت . ﴾ .                  |

| الصفحة    | رقم الآية | الآيــــة                                             |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 170       | ٣٢        | . ﴿ . ويأبى الله إلا أن يتم نوره . ﴾ .                |
| 717       | ٣٦        | . ﴿ . منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا . ﴾ . |
| 779       | ٤٦        | . ﴿ . المضروج . ﴾ .                                   |
| 197       | ۸ه        | . ﴿ . وإِن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون . ﴾ .          |
| ۸۳        | ٧١        | . ﴿ . والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . ﴾ .      |
| Y 190     | 1.4       | . ﴿ . خد من أموالهم صدقة تطهرهم . ﴾ .                 |
| PAY       | 117       | . ﴿ . والناهون عن المنكر . ﴾ .                        |
| 770       | ١١٤       | . ﴿ . إلا عن موعدة وعدها إياه . ﴾ .                   |
| 727       | 117       | . ﴿ . كاد تزيع ، ﴾ .                                  |
| 417       | 177       | . ﴿ . وإذا ما أنزات سورة ، ﴾                          |
|           |           | سورة يونس                                             |
| ٣٠٨       | 75        | . ﴿ . حتى إذا أخذت الأرض رخرفها . ﴾ ،                 |
| 791       | ٨٣        | . ﴿ . أم يقولون افتراه . ﴾ .                          |
| 711       | ١٥        | . ﴿ . أَتْم إِذَا مَا وَقَع . ﴾ .                     |
| ٣-٤       | 20        | . ﴿ . هو يحي ويميت . ﴾ .                              |
| 147 _ 141 | ٥٨        | . ﴿ . فَبِذَلِكَ فَلْتَقْرِحُوا . ﴾ .                 |
| YAA _ 10V | ٧١        | . ﴿ . فأجمعوا أمركم وشركاءكم . ﴾ .                    |
| ۳.٧       | ۸٧        | . ﴿ . بمصر بيوتا . ﴾ .                                |
| VV        | ٨٩        | . ﴿ . ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون . ﴾ .           |
| 717       | ۹.        | . ﴿ ، الذي آمنت به بنو إسرائيل ، ﴾ .                  |

| الصفحة    | رقم الآية | الآية                                                 |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|
|           |           | سورة هود                                              |
| 770       | 14        | . ﴿ . وضائق به صدرك . ﴾ .                             |
| 711       | 17        | . ﴿ . أَفْمَنْ كَانَ عَلَى بِينَةً . ﴾ .              |
| . ۲۲۷     | 77        | . ﴿ . هـم أرادلنا . ﴾ .                               |
| 7.20      | 47        | ، ﴿ ، أَنْلُرْمُكُمُوهِا ، ﴾ .                        |
| 147       | VY        | . ﴿ . وهذا بعلي شيخا . ﴾ .                            |
| 777       | VA        | . ﴿ . هؤلاء بناتي هن أطهر لكم . ﴾ .                   |
| 177 _ 109 | ۸۱        | . ﴿ . ولا يلتقت منكم أحد إلا امرأتك . ﴾ .             |
| 371       | ٨٨        | . ﴿ . إِنْ أُرِيدِ إِلَّا الْإِصلاحِ مَا استطعت . ﴾ . |
| 44.       | 1-8       | . ﴿ . ذلك يوم مجموع له الناس . ﴾ .                    |
| Y10       | 1.0       | . ﴿ . فمنهم شقي وسعيد . ﴾ .                           |
| 710       | 1.7       | . ﴿ . فَأُمَّا الذين شَقُوا فَفِي النار . ﴾ .         |
| 779       | 1.7       | . ﴿ . رَفْي لِ . ﴾ .                                  |
| 710       | ١٠٨       | . ﴿ . وأما الذين سعدوا ففي الجنة . ﴾ .                |
| 157       | 111       | . ﴿ . وإن كلا لما ليوفينهم . ﴾ .                      |
|           |           | سورة يوسف                                             |
| 377       | . 4       | . ﴿ . نحن نقص عليك أحسن القصيص . ﴾ .                  |
| 127       | ٣         | . ﴿ . وإن كنت من قبله لمن الغافلين . ﴾ .              |
| 717       | ٤         | . ﴿ . رأيتهم لي ساجدين . ﴾ .                          |
| 727       | ١.        | . ﴿ . تلتقطه بعض السيارة . ﴾ .                        |
| PAY       | 10        | . ﴿ . فلما دُهبوا به وأجمعوا . ﴾ .                    |

| الصفحة    | رقم الآية | الآيــــة                                                 |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 779       | 14        | . ﴿ . كـنب . ﴾ .                                          |
| Λέ        | ١٨        | . ﴿ . فصبر جميــل . ﴾ .                                   |
| 777       | 75        | . ﴿ . وقالت هيت لك . ﴾ .                                  |
| 710-718   | ٣.        | . ﴿ . وقال نســوة  ، ﴾ ،                                  |
| 131_107   | 71        | . ﴿ . ما هذا بشرا ٠)٠                                     |
| 709       | 77        | . ﴿ . فذلكن الذي لمتنني فيه . ﴾ .                         |
| ٧٩        | ٣٢        | . ﴿ . ليسجنن وليكونا من الصاغرين . ﴾ .                    |
| . 709     | **        | . ﴿ . ذاكما مما علمني ربي . ﴾ .                           |
| 880       | ٤٠        | . ﴿ . أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ﴾ .                       |
| TTT _ 199 | ٤٣        | . ﴿ . إِن كنتم الرؤيا تعبرون . ﴾ .                        |
| 144       | ٧٣        | . ﴿ . ما جننا لنفسد في الأرض . ﴾ .                        |
| 177       | ۸.        | . ﴿ . فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ﴾ . |
| 721 _ 137 | AY        | . ﴿ . واسال القرية ، ﴾ .                                  |
| ۲.۷       | ٨٥        | . ﴿ . تالله تفتى . ﴾ .                                    |
| 3.7_707   | ۹.        | . ﴿ . ومن يتق ويصبر . ﴾ .                                 |
| 78.       | 1.9       | . ﴿ . ولدار الآخرة . ﴾ .                                  |
|           |           | سورة الرعب                                                |
| 72        | , 11      | . ﴿ . وما لهم من دونه من وال . ﴾ .                        |
| ۸۳        | 77        | . ﴿ . الله يبسط الرزق لمن يشاء . ﴾ .                      |
| 715       | ٣١ .      | . ﴿ . ولو أن قرآنًا سيرت به . ﴾ .                         |
| ٣٢.       | 24        | . ﴿ . كفي بالله ، ﴾ .                                     |

| الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                                                                |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -           |           | سورة إبراهيم                                                                                         |
| <b>70</b> 7 | 71        | . ﴿ . مِن قبِل أَن يَأْتِي . ﴾ .                                                                     |
| 779         | ٤٤        | ، ﴿ . زوال . ﴾ .                                                                                     |
|             |           | سورة الحجر                                                                                           |
| ٧٢          | ١.        | . ﴿ . ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين . ﴾ .                                                       |
| 331_ 117    | VY        | . ﴿ . إِنهم لفي سكرتهم يعمهون . ﴾ .                                                                  |
| ٨٢٢         | 94        | . ﴿ . فوريك لنسألنهم أجمعين . ﴾ .                                                                    |
|             |           | سورة النحل                                                                                           |
| 717         | ١٨        | . ﴿ . إِنْ الله لَعْقُور رحيم . ﴾ .                                                                  |
| ۲۷.         | ٥١        | . ﴿ . إلهين اثنين . ﴾ .                                                                              |
| 7.          | ۳٥        | . ﴿ . وما بكم من نعمة فمن الله . ﴾ .                                                                 |
| 99          | ۸ه        | . ﴿ . وإذا بشر أحدهما بالأنثى ظل وجهه مسودًا . ﴾ .                                                   |
| 177         | ٦٤        | . ﴿ . وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابِ إِلَّا لَتَبِينَ لَهُمَ الَّذِي اخْتَلَفُوا فَيِهِ . ﴾ . |
| 790         | VV        | . ﴿ . إِلا كُلُمِحِ البِصِيرِ أَوْ هُو أَقْرِبِ . ﴾ .                                                |
| ۲0٠         | 97        | . ﴿ ، ما عندكم ينفد وما عند الله باق . ﴾ .                                                           |
| 797         | ٩٨        | . ﴿ . فَإِذَا قَرْأَتُ القَرْآنُ فَاسْتَعَدْ بِاللَّهِ . ﴾ .                                         |
| ١٨          | 177       | . ﴿ . ثم أوحينا إليك . ﴾ .                                                                           |
| 170         | ١٢٣       | . ( . أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا . ﴾ .                                                                |
|             |           | سورة الإسراء                                                                                         |
| 770         | ٩         | . ﴿ ، إِن هذا القرآن . ﴾ .                                                                           |
| 777         | ١٣        | ﴿ . وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه . ﴾ .                                                            |

| الصفحة  | رقم الآية    | الآية                                                          |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 777     | 44           | . ﴿ . فلا تقل لهما أف . ﴾ .                                    |
| ٧٨      | YA           | . ﴿ . وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك . ﴾ ،                 |
| 1.7     | ٧٤           | . ﴿. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلا . ﴾ .      |
| 149     | ٧٦           | . ﴿ . وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا . ﴾ .                     |
| 717     | ١            | . ﴿ . قل لو أنتم تملكون ، ﴾ .                                  |
| 797     | 11.          | . ﴿ . قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن . ﴾ .                      |
| 707     | . 33+        | . ﴿ . أياما تدعوا . ﴾ .                                        |
|         |              | سورة الكهف                                                     |
| 707     | ٧            | . ﴿ . أيهم أحسن عملا . ﴾ .                                     |
| 17%     | 17           | . ﴿ . لنعلم أي الحزبين ، ﴾ .                                   |
| 777     | ١٨           | . ﴿ . وكليهم باسط دراعيه بالوصيد . ﴾ .                         |
| 7.49    | 77           | . ﴿ . ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم . ﴾ .                         |
| VA _ VV | 77"          | . ﴿ . ولا تقوان لشيء . ﴾ .                                     |
| 757_757 | Yo           | . ﴿ . ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعًا . ﴾ .      |
| 17      | 49           | . ﴿ . وقل الحق . ﴾ .                                           |
| ١٨٨     | 49           | . ﴿ . فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمِنْ شَاءَ فَلْيَكُفُر . ﴾ . |
| 700     | ٣.           | . ﴿ . إِن الذينِ آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع . ﴾ .       |
| 727     | 89           | . ﴿ . إِنْ تَرِنْ أَنَا أَقَلَ . ﴾ .                           |
| 779     | ۸۵           | . ﴿ . موعــد . ﴾ .                                             |
| 7.7     | , <b>v</b> i | . ﴿ . حتى إذا ركبا في السفينة . ﴾ .                            |
| 149     | V9           | . ﴿ . وكان وراحم ملك . ﴾ .                                     |

| الصفحة    | رقم الآية | الأية                                                  |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 94        | ٩٦        | . ﴿ . اَتُونِي أَفْرِغُ عليه قطرا . ﴾ .                |
|           |           | سورة مريم                                              |
| 190       | 0         | . ﴿ . فهب لي من لدنك وليا . ﴾ .                        |
| 190       | ٦         | . ﴿ . يرثني . ﴾ .                                      |
| Y09       | ٩         | . ﴿ . كذلك قال ربك . ﴾ .                               |
| 777       | Y.Y       | . ﴿ . وَمَا كَانْتَ أَمَكَ بِغَيَا . ﴾ .               |
| ٩٨        | 79        | . ﴿ . كيف نكلم من كان في المهد صبيا . ﴾ .              |
| 117       | ٣٨        | . ﴿ ، أسمع بهم وأبصر ، ﴾ .                             |
| ۲۸.       | ٥٣        | . ﴿ . ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا . ﴾ .        |
| 77.7      | ٦.        | . ﴿ . فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا . ﴾ .        |
| 7,77      | 11        | . ﴿ . جنات عـدن . ﴾ .                                  |
| 777       | 75        | . ﴿ . تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا . ﴾ .  |
| 707       | 79        | . ﴿ . ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد . ﴾ .              |
| 777 _ Y0V | 79        | . ﴿ . أيهم أشد على الرحمن عتيا . ﴾ .                   |
| 707       | ٧٣        | . ﴿ ، أي الفريقين خير مقامًا ، ﴾ .                     |
| 111       | ٧٥        | . ﴿ . قل من كان في الضلالة فليمدد لـه الرحمن مدا . ﴾ . |
| 717       | ٧٨        | . ﴿ . أطلع الغيب . ﴾ .                                 |
| 777       | 90        | ، ﴿ ، وكلهم أنيه يوم القيامة فردا . ﴾ .                |
|           |           | سورة طـــه                                             |
| 717       | 77        | . ﴿ . إِن هذان لساحران . ﴾ .                           |
| 7.7       | ٧١ .      | . ﴿ . ولأصلبنكم في جذوع النخل . ﴾ .                    |
| 727       | ٧٤        | . ﴿ . إِنَّهُ مِنْ يَأْتُ رِبِّهُ مَجْرِمًا . ﴾ .      |

| الصفحة      | رقم الآية | الآيــــــة                                               |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 174         | ۸۱        | . ﴿ ، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي . ﴾ .                 |
| 127         | ۸۹        | . ﴿ . أَفْلَا يَرِونَ أَلَا يَرْجِعِ إِلَيْهِم . ﴾ .      |
| 779         | 1.4       | . ﴿ . عوجا . ﴾ .                                          |
|             |           | سورة الأنبياء                                             |
| 777         | ٣         | . ﴿ . وأسروا النجوى الذين ظلموا . ﴾ .                     |
| ١٦٥         | 77.       | . ﴿ . لو كان فيهما الهة إلا الله لقسدتا . ﴾ .             |
| ۳۰۱ ٔ       | 44        | . ﴿ . وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا سبحانه بل عباد مكرمون. ﴾ . |
| VA          | ٥٧        | . ﴿ . قالله لأكيـدنَّ . ﴾ .                               |
| YYA ;       | 9.8       | . ﴿ . كفران ، ﴾ .                                         |
|             |           | سورة الحج                                                 |
| <b>707</b>  | ٦         | . ﴿ . ذلك بأن الله هو الحق . ﴾ .                          |
| ١٨          | 11        | . ﴿ . ومن الناس من يعبد الله على حرف . ﴾ .                |
| <i>FA1</i>  | 79        | . ﴿ . ثم ليقضوا . ﴾ .                                     |
| ۲۰۰         | ٣.        | . ﴿ . فاجتنبوا الرجس من الأوثان . ﴾ .                     |
| 739         | ٣٥        | . ﴿ . والمقيمي الصلاة . ﴾ .                               |
| <b>rr</b> . | ٤٥        | . ﴿ . فكأين من قرية أهلكناها . ﴾ .                        |
|             |           | سورة المؤمنون                                             |
| ۲.٧         | 1         | . ﴿ . قد أَفْلِح المُؤْمِنُونَ . ﴾ .                      |
| 777         | ٥         | . ﴿ . والذين هم لقروجهم حافظون . ﴾ .                      |
| 75 7.7      | YA        | . ﴿ . فإذا استويت أنت ومن معك . ﴾ .                       |
| 777         | YA        | . ﴿ . فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين . ﴾ .    |

| الصفحة | رقم الآية | الآيــــــة                                              |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 377    | 77        | . ﴿ . هيهات هيهات لما توعدون . ﴾ .                       |
| Y1A .  | ٤٠        | . ﴿ . عما قليل . ﴾ .                                     |
| 79.    | ٧.        | . ﴿ ، أم يقولون به جنة . ﴾ .                             |
| 778    | 117       | . ﴿. كم لبثتم في الأرض عدد سنين . ﴾ .                    |
| 717    | 110       | . ﴿ . أَفْحَسَبَتُم أَنْمَا خُلَقْنَاكُم عَبِنًا . ﴾ .   |
|        |           | سورة النور                                               |
| ٨٤     | \         | . ﴿ . سورة أنزلناها . ﴾ .                                |
| 7X_15Y | ۲         | . ﴿ . الزانية والزاني فاجلدوا . ﴾ .                      |
| ۲      | ٣.        | . ﴿ . قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم . ﴾ .                 |
| 444    | 77        | . ﴿ ، لَحُلِكُ ، ﴾ .                                     |
| ٩.     | 77        | . ﴿ . يسبح له فيها بالغدو والأصال . ﴾ .                  |
| ۹.     | ٣٧        | . ﴿ . رجال . ﴾ .                                         |
| ۲۰۸    | 75        | . ﴿ ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره . ﴾ .                 |
|        |           | سورة الفرقان                                             |
| 191    | ١.        | . ﴿ ، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرًا من ذلك . ﴾ .        |
| 717    | ٤٥        | . ﴿ ، أَلَم تَر إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْطُلُ . ﴾ . |
| Y      | ٤٨        | . ﴿ . فَأَنْزَلْنَا مِنْ السِماء ماء طهورا . ﴾ .         |
|        | •         | سورة الشعراء                                             |
| ٣.٦    | 1.0       | . ﴿ . كذبت قوم نوح . ﴾ .                                 |
| 777    | 111       | . ﴿ . واتبعك الأرذاون . ﴾ .                              |
| ۳.٧    | 177       | . ﴿ . كذبت عاد المرسلين . ﴾ .                            |

| الصفحة    | رقم الآية | الآيــــة                                      |
|-----------|-----------|------------------------------------------------|
| 127       | 141       | . ﴿ . وإن نظتك لمن الكاذبين · ﴾ .              |
|           |           | سورة النمل                                     |
| 707       | 77.       | . ﴿ . أيكم يأتيني بعرشها . ﴾ .                 |
| 701       | ٤٠        | . ﴿ . قال الذي عنده علم من الكتاب . ﴾ .        |
| 720       | ٤A        | . ﴿ . تسعة رهط . ﴾ .                           |
| 47.5      | 77        | . ﴿ . بِل هم في شك منها بِل هم منها عمون . ﴾ . |
| ۲         | ٧٢        | . ﴿ . ردف لكم . ﴾ .                            |
| 717       | ٨٤        | . ﴿ ، أكذبتم بآياتي ، ﴾ .                      |
| 777       | ٨٧        | . ﴿ ، وكل آتوه داخريــن ، ﴾ .                  |
|           |           | سورة القصص                                     |
| 7.9       | ٤         | . ﴿ ، إِنْ فَرَعُونَ عَلَا فَي الأَرْضَ ، ﴾ .  |
| ۱۸۰       | 77        | . ﴿ . ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي . ﴾ ،   |
| 107 _ 71A | YX        | . ﴿ . أيما الأجلين قضيت . ﴾ .                  |
| Y09       | 77        | . ﴿ . قَدْانك بِرهانان . ﴾ .                   |
| 444       | N.F       | . ﴿ . خيرة . ﴾ .                               |
| 188       | 77        | . ﴿ . ما إن مفاتحه . ﴾ .                       |
| ٣.٣       | ۸۱        | . ﴿ . فخسفنا به وبداره الأرض . ﴾ .             |
| 747       | ٨٢        | . ﴿ . ويكانه لا يفلح الكافرون . ﴾ .            |
| 777       | ۸۲        | . ﴿ . ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء . ﴾ .     |
| YVo       | ٨٣        | . ﴿ . تلك الدار الآخرة . ﴾ .                   |

| الصفحة | رقم الآية | الآيــــة                                                         |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|        |           | سورة العنكبوت                                                     |
| 119    | ۲         | . ﴿ . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا . ﴾ .                        |
| ١٨٨    | 17        | . ﴿ . ولنحمل خطاياكم . ﴾ .                                        |
| 727    | 72        | . ﴿ .إِنَا مَنْزَلُونَ عَلَى أَهْلَ هَذْهُ القَرِيةَ رَجِزًا. ﴾ . |
| VV     | 71        | . ﴿ . ليقولنَّ الله . ﴾ .                                         |
| 717    | 77        | . ﴿ ، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ، ﴾ .                         |
|        | ·         | سورة الروم                                                        |
| ۲۳.    | *         | . ﴿ . وهم من بعد غلبهم سيغلبون . ﴾ .                              |
| ٧٣     | ٤         | . ﴿ . لله الأمر من قبل ومن بعد . ﴾ .                              |
| 99     | ١٧        | . ﴿ . فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . ﴾ .                     |
| ١٨٤    | ٣٦        | . ﴿ ، وإن تصبهم سيئة إذا هم يقنطون . ﴾ .                          |
| 1.1    | ٤٧        | . ﴿ ، وكان حقا علينا نصر المؤمنين . ﴾ .                           |
|        |           | سورة لقمان                                                        |
| 771    | 11        | . ﴿ . خلق الله . ﴾ .                                              |
|        |           | سورة الأحزاب                                                      |
| YAY    | \         | . ﴿ . وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح . ﴾ .             |
| ۱۸۱    | 11        | . ﴿ . وزارُاوا حتى يقول الرسول . ﴾ .                              |
| ٣.٧    | 17        | . ﴿ . يِا أَهِلَ يَتْرِبِ . ﴾ .                                   |
| 70.    | . 71      | . ﴿ . ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا . ﴾ .                  |
| 777    | ۱٥        | . ﴿ . ويرضين بما أثيتهن كلهن . ﴾ .                                |
| 710    | ۰         | . ﴿ . لا يحل لك النساء . ﴾ .                                      |

| الصفحة  | رقم الآية | الآيـــــة                                                |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 157     | ٢٥        | . ﴿ . إِن الله وملائكته . ﴾ .<br>سورة سبأ                 |
| ١٧٠     | ١.        | . ﴿ . يا جِبَال أوبي معه والطير . ﴾ .                     |
| ٣.٢     | 75        | . ﴿ . وإِنَا أَو إِياكُم . ﴾ .                            |
| 181     | 8.8       | . ( ، إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب . ﴾ .                 |
|         |           | سورة فاطر                                                 |
| ٤٧      | \         | . ﴿ . أُولِي أَجِنْحَةُ مَثْنَى وَثُلَاثُ وَرِبَاعٍ . ﴾ . |
| 717     | ١.        | . ﴿ . إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ، ﴾ .           |
| 777     | ١٢        | . ﴿ . فرات سائغ شرابه . ﴾ .                               |
| 799     | Y1/Y-/19  | . ﴿ . وما يستوي الأعمى والبصير ، ﴾ .                      |
| 777     | 77        | . ﴿ . حمر مختلف ألوانها . ﴾ .                             |
| 777     | 44        | . ﴿ . وغرابيب سـود ، ﴾ .                                  |
| 198_179 | 77        | . ﴿ ، لا يقضى عليهم فيموتوا . ﴾ .                         |
|         |           | سورة يس                                                   |
| 127     | 77        | . ﴿ . وإِن كُل لما جميع . ﴾ .                             |
| 777     | ٧٨        | . ﴿ . مِنْ يِحِي العظام وهِي رميم . ﴾ .                   |
|         |           | سورة الصافات                                              |
| 711     | 17        | . ﴿ . أَن آبَاؤَنَا الأَوْلُونَ . ﴾ .                     |
| 777     | ٨٤        | . ﴿ . وعندهم قاصرات الطرف . ﴾ .                           |
| 404     | V9/VA     | . ﴿ . وتركنا عليه في الآخرين . ﴾ .                        |
| ٣.٩     | 1.7       | . ﴿ . يا أبت افعل ما تؤمر . ﴾ .                           |

| الصفحة | رقم الآية | الأيـــــة                                       |
|--------|-----------|--------------------------------------------------|
| 790    | 124       | . ( . وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون . ﴾ .      |
| 717    | 107       | . ( ، اصطفى البنات ، ﴾ .                         |
|        |           | سورة ص                                           |
| . 770  | 17        | . ( ، أولئك الأحزاب . ﴾ .                        |
| ۲۷.    | 77        | . ( . ولي نعجة واحدة . ﴾ .                       |
| 779    | 7 2       | . ( . بســؤال . ﴾ .                              |
| 7.7    | 45        | . ( . إلى نعاجه . ﴾ .                            |
| 1.9    | ٣.        | . ( . نعم العبد . ﴾ .                            |
| 779    | ٤١        | . ( . واذكر عبدنا أيوب . ﴾ .                     |
| 779    | ٤٥ .      | . (. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب . ﴾ .    |
| 71     | ٤٧        | . ( . وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار . ﴾ .     |
| 1.9    | 7.0       | . ( . فيئس المهاد . ﴾ .                          |
|        |           | سورة الزمــر                                     |
| 797    | ٦         | . ( . خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها . ﴾ . |
| ۲.۸    | ١.        | . ( . وأرض الله واسعة . ﴾ .                      |
| 777    | ٣٨        | . ( . هل هن كاشفات ضره . ﴾ .                     |
| PAY    | ٧٣        | . ( . حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها . ﴾ .          |
|        |           | سورة غافـــر                                     |
| 777    | 71        | . ( ، كانوا هم أشد منهم قوة ، ﴾ .                |
| 137    | ٧١        | . ( . إذ الأغلال في أعناقهم . ﴾ .                |
|        |           | سورة فصلت                                        |
| 717    | 11        | . ( . قالتا أتينا طائعين . ﴾ .                   |

| الصفحة | رقم الآية | الأية                                             |
|--------|-----------|---------------------------------------------------|
| 707    | 79        | . ﴿ . وقال الذين كفروا . ﴾ .                      |
| 791    | ٣.        | . ﴿ . إِن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . ﴾ . |
| 191    | 27        | . ﴿ . وما ربك بظلام . ﴾ .                         |
|        |           | سورة الشورى                                       |
| 7.0    | V         | . ﴿ . فريق في الجنة وفريق في النار . ﴾ .          |
| 7.9    | 11        | . ﴿ . ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . ﴾ .       |
| 707    | ٤٣        | . ﴿ . ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور . ﴾ .    |
| 777    | 07/07     | . ﴿ . وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . ﴾ .            |
|        |           | سورة الزخرف                                       |
| 7,7,7  | 44        | . ﴿ . لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم . ﴾ ،       |
| 777    | ٤٨        | . ﴿ . وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها . ﴾ . |
| ١٨٨    | VV        | . ﴿ . ليل النياد سُقيا . ﴾ .                      |
|        |           | سورة الدخان                                       |
| ۲٦.    | ٤٢        | . ﴿ . إِنَّا مِنْ رَحِمِ اللَّهِ . ﴾ .            |
| 777    | ٥٤        | . ﴿ . وزوجناهم بحور عين . ﴾ .                     |
|        |           | سورة الجاثية                                      |
| ٨٤     | 71        | . ﴿ . سواء محياهم ومماتهم . ﴾ .                   |
|        |           | سورة الأحقاف                                      |
| ٨٦     | ١٣        | . ﴿ . إِن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . ﴾ . |
| 71     | 71        | . ﴿ . أجيبوا داعي الله . ﴾ .                      |
| 7.1    | 1 71      | . ﴿ . يغفر لكم من ذنوبكم . ﴾ .                    |

| الصفحة  | رقم الآية | الأية                                           |
|---------|-----------|-------------------------------------------------|
|         |           | سورة محمد                                       |
| YT.     | ٤         | . ﴿ . فضرب الرقاب . ﴾ .                         |
| 720     | ۳v        | . ﴿ . إِنْ يِسِالُكُمُوهِا . ﴾ .                |
|         |           | سورة الحجرات                                    |
| 717     | ٥         | . ﴿ ، ولو أنهم صبروا . ﴾ .                      |
| 779     | ٧         | . ﴿ . العصيان . ﴾ .                             |
| 1.4     | 11        | . ﴿ . عسى أن يكن خيرًا منهن . ﴾ .               |
| 170     | 14        | . ♦ . أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا . ♦ .    |
| 710-717 | ١٤        | . ﴿ . قالت الأعراب آمنا . ﴾ .                   |
|         |           | سورة الذاريات                                   |
| 1.9     | ٤٨        | . ﴿ . فتعم الماهدون . ﴾ .                       |
|         |           | سورة الطور                                      |
| ٣٠٨     | ١٤        | . ﴿ . هذه النار التي كنتم بها تكذبون . ﴾ .      |
| YAA     | 23        | . ﴿ . أم يريدون كيدًا . ﴾ .                     |
|         |           | سورة النجم                                      |
| 790     | ٩         | . ﴿ . فكان قاب قوسين أو أدنى . ﴾ .              |
| ٩       | 19        | . ﴿ ، أَفْرِعِيتُم الَّالِاتِ وَالْعَزَّى . ﴾ . |
| 777     | 77        | . ﴿ . قسمة . ﴾ .                                |
| 779     | 77        | . ﴿ . وكم من ملك في السموات . ﴾ .               |
|         |           | سورة القمر                                      |
| 777     | 17        | . ﴿ . وحملناه على ذات ألواح ودسر . ﴾ .          |

| الصفحة      | رقم الآية | الأية                                           |  |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------|--|
| 717         | ۲.        | ﴿ . أعجاز نخل منقعر . ﴾ .                       |  |
| ۳.٧         | 74        | ﴿ . كذبت ثمود بالندر . ﴾ .                      |  |
| 10.         | 0.        | . ﴿ . وما أمرنا إلا واحدة . ﴾ .                 |  |
|             |           | سورة الرحمن                                     |  |
| YAY         | ٦٨        | . ﴿ . فيهما فاكهة ونخل ورمان . ﴾ .              |  |
|             |           | سورة الواقعة                                    |  |
| 418.        | ٧.        | . ﴿ . لو نشاء جعلناه أجاجا . ﴾ .                |  |
| <b>Y</b> \X | ٧٥        | . ﴿ . فلا أقسم بمواقع النجوم . ﴾ .              |  |
| To1 _ Y1X   | ٧٦        | . ﴿ . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . ﴾ .            |  |
|             | ·         | سورة الحديد                                     |  |
| 717         | 17        | . ﴿ . أَلُم يِأْنُ لِلَّذِينُ آمِنُوا . ﴾ ،     |  |
| 177         | 14        | . ﴿ . إِنْ المصدقين والمصدقات . ﴾ .             |  |
| 177         | ١٨        | . ﴿ . اقرضوا . ﴾ .                              |  |
| ٣.٢         | ۲٥        | . ﴿ ، وليعلم الله من ينصره ورسله . ﴾ .          |  |
| Y11 - 1A.   | 49        | . ﴿ . لئلا يعلم أهل الكتاب . ﴾ ،                |  |
|             |           | سورة الحشر                                      |  |
| ١٧٠         | ۲.        | . ﴿ . لِنَا اعْفَرِ لِنَا . ﴾ .                 |  |
| 771         | 77        | . ﴿ . هو الله الذي لا إله إلا هو ، ﴾ .          |  |
| 779         | 44        | . ﴿ . الملك القدوس السالام المؤمن المهيمن . ﴾ . |  |
| 779         | 72        | . ﴿ . هو الله الحالق الباريء المصور . ﴾ .       |  |

| الصفحة  | رقم الآية | الأية                                                       |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|         |           | سورة الممتحنة                                               |
| TEE_T-Y | <b>\</b>  | . ﴿ ، يخرجون الرسول وإياكم . ﴾ .                            |
| 188     | `         | . ﴿ ، خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي . ﴾ .            |
| 12.     | ٩         | . ﴿ . إِنْمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهِ . ﴾ .                     |
|         |           | سورة الصف                                                   |
| 194     | ١.        | . ﴿ . هل أدلكــم . ﴾ .                                      |
| 144     | 11        | . ﴿ . تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا . ﴾ .                    |
| 771     | 17        | . ﴿ . ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار . ﴾ .              |
| ۲.۱     | 18        | ، ﴿ ، مِنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ . ﴾ .                   |
|         |           | سورة المنافقون                                              |
| 188_187 | 1         | . ﴿ . والله يعلم إنك لرسوله . ﴾ .                           |
| 718_191 | ١.        | . ﴿ . لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين . ﴾ . |
|         |           | سورة الطلاق                                                 |
| 777     | ٣         | . ﴿ . إِن الله بالغ أمره . ﴾ .                              |
| ٨٥      | ٤         | . ﴿ . فعدتهن ثلاثة أشهر والملائي لم يحضن . ﴾ .              |
|         |           | سورة التحريم                                                |
| PAY     |           | . ﴿ . شيبات وأبكارا . ) .                                   |
| 771     | ٦         | . ﴿ . قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة . ﴾ .   |
|         |           | سورة الملك                                                  |
| 707     | Y0        | . ﴿ ، متى هذا الوعد . ﴾ .                                   |

| الصفحة         | رقم الآية | الآيــــة                                          |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------|
|                |           | سورة القلم                                         |
| ۲۷.            | 11/1-     | . ﴿ . ولا تطع كل حلاف مهين . ﴾ .                   |
|                |           | سورة الحاقة                                        |
| ٣١٣            | V         | . ﴿ . أعجاز نخل خاوية . ﴾ .                        |
| ۲۷.            | 14        | . ﴿ . نفضة واحدة . ﴾ .                             |
| 477 <u>4</u> 4 | 19        | . ﴿ . هاؤم اقرعوا كتابيه . ﴾ .                     |
|                |           | سورة المعارج                                       |
| 701            | ۲۸        | . ﴿ ، إِنْ عِذَابِ رِبِهِم غِيرِ مأمونِ ، ﴾ .      |
|                |           | سورة نوح                                           |
| 711            | 40        | . ﴿ ، مما خطاياهم أغرقوا ، ﴾ ،                     |
|                |           | سورة الجن                                          |
| 191            | 15        | . ﴿ . فَمِنْ يِؤْمِنْ بِرِبِهِ فَلَا يَخَافَ ، ﴾ . |
| 157            | ٨٨        | . ﴿ . ليعلم أن قد أبلغوا . ﴾ .                     |
|                |           | سورة المزمل                                        |
| 127            | ١٢        | . ﴿ . إِن لدينا أنكالاً . ﴾ .                      |
| 121            | ۲.        | . ﴿ . علم أن سيكون . ﴾ .                           |
|                |           | سورة المدثر                                        |
| 79.            | 0/2/5     | . ﴿ . وريك فكبــر . ﴾ .                            |
| 190            | ٦         | . ﴿ . ولا تمنن تستكثر . ﴾ .                        |
|                |           | سورة القيامة                                       |
| 177            | ٤         | . ﴿ . بلي قادرين ، ﴾ .                             |

| الصفحة     | رقم الآية | الآيـــــة                                                              |  |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| ٣.٩        | ١٤        | . ﴿ ، بِل الإنسان على نفسه بصيره . ﴾ .                                  |  |
|            |           | سورة الإنسان                                                            |  |
| 717        | ٣         | . ﴿ . إِنَا هَدِينَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وإِمَا كَفُورًا . ﴾ . |  |
| 70_30      | ٤         | . ♦ . ســـــــــــــــــــــــــــــــــ                                |  |
| 76_30      | ١٥        | . ﴿ ، قواريرا . ﴾ .                                                     |  |
| ٥٤         | 17        | . ﴿ ، قواريرا . ﴾ .                                                     |  |
|            |           | سورة المرسلات                                                           |  |
| 717        | 17        | . ﴿ . أَلَم نَهِلُكُ الأَوْلِينَ . ﴾ .                                  |  |
|            |           | سورة النبـأ                                                             |  |
| 101        | \         | ، ﴿ ، عم يتساطون ، ﴾ .                                                  |  |
|            |           | سورة النازعات                                                           |  |
| 777        | ۲.        | . ﴿ ، فأراه الآية الكبرى . ﴾ .                                          |  |
| 777/122/12 | 7 77      | . ﴿ . إِن في ذلك لعبرة . ﴾ .                                            |  |
| 78.        | ٤٦        | . ﴿ . إِلا عشية أو ضحاها . ﴾ .                                          |  |
|            |           | سورة عبس                                                                |  |
| 117        | ١٧        | . ﴿ . قتل الإنسان ما أكفره . ﴾ .                                        |  |
|            |           | سورة التكوير                                                            |  |
|            | Y1/Y./19  | . ﴿ . إِنه لقول رسول كريم . ﴾ .                                         |  |
| 117        | . 78      | . ﴿ . وما هو على الغيب بضنين . ﴾ .                                      |  |
| 707        | . 44      | . ﴿ . فأين تذهبون . ﴾ .                                                 |  |

| الصفحة    | رقم الآية | الآيـــــة                                                           |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| ٨٥        | 17/10/18  | سورة البروج<br>﴿ . وهو الغفور الوبود . ﴾ .<br>سورة الطارق            |
| 701       | ٥         | . مم خلـق . ﴾ .<br>سورة الغاشية                                      |
| 181       | 77/70     | سرره معسي<br>(﴿ . إِن إِلَيْنَا إِيَابِهِم . ﴾ .<br>سورة الفجر       |
| 418       | 77/11     | سوره معبور . ﴿ . كلا إذا دكت الأرض دكا دكا . ﴾ .<br>سورة البلد       |
| 121       | v         | . ﴿ . أيحسب أن لم يره أحد . ﴾ .                                      |
| 791 _ YT. | 14        | . ﴿ . فك رقبة . ﴾ .                                                  |
| 771       | 10/12     | . ﴿ . أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما . ﴾ .                         |
| 791       | ١٧        | . ﴿ . ثم كان من الذين آمنوا ، ﴾ .                                    |
| 779       | 14        | . ﴿ . بِالْمُرْحِمَةُ . ﴾ .                                          |
| ۳۰۸ .     | \         | سورة الشمس وضحاها . أن . والشمس وضحاها . أن والشمس وضحاها . أن الليل |
| 771       | ١٤        | . ﴿ . فَأَنْذُرْتُكُمْ نَارًا تَلْظَى . ﴾ .                          |
| ١٦٤       | ١٥        | . ﴿ . لا يصلاها إلا الأشقى . ﴾ .                                     |
| 717       | ٦         | سورة الضحى . ﴿ . ألم يجدك يتيما فاَوى . ﴾ .                          |

| الصفحة   | رقم الآية                             | الآية                                         |  |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 417      | 1./9                                  | . ﴿ . قَامًا الْيِتِيمِ قَلَا تَقْهِر . ﴾ .   |  |
| 717      | 11                                    | . ﴿ ، وأما بنعمت ريك قحدث ، ﴾ .               |  |
|          |                                       | سورة الشرح                                    |  |
| . 770    | 0                                     | . ﴿ . قَإِنْ مع العسر يسرُّا . ﴾ .            |  |
| 730_157  | ٦                                     | . ﴿ . إِنْ مع العسر يسرا . ﴾ .                |  |
|          |                                       | سورة التين                                    |  |
| 771      | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | . ﴿ . أليس الله بأحكم الحاكمين . ﴾ .          |  |
|          |                                       | سورة العلق                                    |  |
| 857      | V/1                                   | . ﴿ . إِن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى . ﴾ . |  |
| 779      | ٨                                     | . ﴿، الرجعي . ﴾ .                             |  |
| PV _ 7AY | 17/10                                 | . ﴿ . لنسفعًا بالناصية . ﴾ .                  |  |
|          |                                       | سورة القدر                                    |  |
| 197      | ٥                                     | . ﴿ . حتى مطلع الفجر . ﴾ .                    |  |
|          |                                       | سورة البينة                                   |  |
| 717      | 7/7                                   | ، ﴿ ، يتلوا صحفًا مطهرة . ﴾ .                 |  |
|          |                                       | سورة القارعة                                  |  |
| ٣٠٨      | 11                                    | ، ﴿ . نار حامیـــة . ﴾ .                      |  |
|          |                                       | سورة الإخلاص                                  |  |
| 727      |                                       | . ﴿ . قل هو الله أحد . ﴾ .                    |  |
|          |                                       | سورة الناس                                    |  |
| ۲۸.      | 7/1/1                                 | . ﴿ . قل أعوذ برب الناس . ﴾ .                 |  |

# ٢\_ فهرس الأحاديث النبوية :

| الصفحة | الحديــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 19     | « البكر تستأذن وإذنها صماتها والثيب يعرب عنها لسانها » |
| 177    | « الناس كلهم موتى إلا العالمون »                       |
| 721    | « خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه »                        |

# ٣ ـ فهرس الأشعار :

| الصفحة | القائـــل        | البدر   | القافيـــة   | مطلع البيت   |
|--------|------------------|---------|--------------|--------------|
|        |                  |         | قافية الهمزة |              |
| 171    | الحارث بن حلزة   | الخفيف  | العلاء       | أو منعتم     |
|        |                  |         | قافية الباء  |              |
| ٨      | جرير             | الوافر  | أصابن        | أقلي اللوم   |
| 720    | عمر بن أبي ربيعة | الرمل   | غريبا        | ليت          |
| 450    | عمر بن أبي ربيعة | الرمل   | رقيبا        | لیس          |
| 19     | الكميت           | الطويل  | ومعرب        | وجدنا لكم    |
| 17.    | ساعدة بن جؤية    | الكامل  | الثعلب       | لدن          |
| 1.8    | هدبة بن الخشرم   | الطويل  | سكوب         | عسى .        |
| ۸ه     | جرير             | المنسرح | بالعلب       | الم تتلفع    |
|        |                  |         | قافية التاء  |              |
| ٧٣     | عبدالله بن يعرب  | الواقر  | الفرات       | وساغ         |
| 717    | سلمى بن ربيعة    | الكامل  | قملت         | وإذا العذارى |
|        |                  |         | قافية الجيسم |              |
| 199    | أبو نؤيب الهذلي  | الطويل  | نبيج         | شرين         |
|        |                  |         | قافية الحاء  |              |
| ٨      | بو ذؤيب الهذلي   | الوافر  | محيح         | نهيتك        |
|        |                  |         | قافية السدال |              |
| 1.4    | بريــر           | الواقر  | નેડા         | تزود         |

| الصفحة | القائـــل          | البدر    | القافية      | مطلع البيت      |
|--------|--------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1.7    | عقيبة الأسدي       | الواقر   | الحديدا      | معاوي           |
| 179    | جرير               | الوافر   | "<br>الجوادا | فما كعب         |
| 99     | عبدالواسع بن أسامة | الطويل   | اجليدها      | ومن فعلاتي      |
| ١٤     | النابغة الذبياني   | البسيط   | وكمائن قد    | "<br>أفد الترحل |
| 131    | النابغة الذبياني   | البسيط 🕒 | فقد          | قالت            |
| 77.    | المتلمس            | الوافر   | حماد         | جماد            |
| 777    | المتنبي            | الخفيف   | عديد         | مفرشي           |
|        |                    |          | قافية السراء |                 |
| 1.8_1  | تأبط شراً          | الطويل   | تصفر         | فأبت            |
| 190    | الأخطل             | البسيط   | بمقدار       | وقال            |
|        |                    |          | قافية العين  |                 |
| 729    | سويد اليشكري       | الرمل    | يطع          | ربُّ من         |
| P37    | سويد اليشكري       | الرمل    | رتع          | ويحييني         |
| 144    |                    | الطويل   | من دعا       | فتضحي           |
|        | جرير               | الطويل   | المقنعا      | تعدون           |
| ٣٠٥    | المتنبي            | الطويل   | وينفع        | أبحر            |
| 777    | المعري             | الطويل   | بأكرع        | تری             |
| ٣٢٩    | الفرزدق            | الكامل   | تفاع         | کم في           |
|        |                    |          | قافية السلام |                 |
| 404    | نو الرمة           | الواقر   | بلالا        | سمعت            |

| الصفحة | القائــــل       | البحــر    | القافية       | مطلع البيت  |
|--------|------------------|------------|---------------|-------------|
| 197    | جرير             | الطويل     | أشكل          | فما زالت    |
| 444    | القطامي          | البسيط     | أحتول         | کم نالني    |
| 97     | عمر بن أبي ربيعة | الطويل     | إسحل          | إذا هي      |
| 4.9    | مزاحم بن الحارث  | الطويل     | مجهل          | غدت         |
| Yox    | الأسعود بن يعقر  | الطويل     | المضلل        | وقبلي       |
| ١٥٧    | شعبة بن قمير     | الواقر     | الطحال        | فكونوا      |
|        |                  |            | قافية الميم   |             |
| 177    | حاتم الطائي      | الطويل     | تكرما         | وأغفر       |
| 97     | الفرزدق          | الطويل     | وهاشم         | ولكن        |
| 11     | لجيم بن صعب      | الوافر     | حذام          | إذا قالت    |
| ۲٠٨    | قطري بن الفجاءة  | الكامل     | وأمامي        | ولقد        |
| 788    | عنترة            | الكامل     | الأسحم        | فيها اثنتان |
| 709    | جرير             | الكامل     | الأيام        | ذم المنازل  |
| YAA    | -                | المتقارب . | المزدحم       | إلى الملك   |
|        |                  |            | قافية النــون |             |
| 717    | عمر بن أبي ربيعة | الطويل     | بثمان         | لعمرك       |
| 177    | عمرو بن معدیکرب  | الواقر     | الفرقدان      | وكل أخ      |
| 770    | مخيم الراسبي     | الكامل     | أحياني        | شتان        |
|        |                  |            | قافية الياء   |             |
| 179    | عبد يغوث بن وقاص | الطويل     | ألا تلاقيا    | ويا راكبًا  |

# Σ \_ فمرس الأرجاز :

| الصفحة    | قائلے          | القافية |
|-----------|----------------|---------|
|           |                |         |
| 1.0       | رؤيــة         | يمصم    |
| \7\X      | -              | أجمعا   |
| 7P1 _ XXY | رؤية           | المخترق |
| 197       | رؤبة           | الخفق   |
| ٨         | -              | الرفاق  |
| ٨         |                | تشتاق   |
| 727       | جندل بن المثنى | التدلدل |
| 737       | جندل بن المثنى | حنظل    |
| ٥         | -              | سمه     |
| 7.9       | العجاج         | المنهم  |

### ٥ \_ فهرس الأمثال :

| الصفحـــة | المثــــل                                |
|-----------|------------------------------------------|
| ١٠٤       | « عسى الغوير أبؤساً »                    |
| 751       | « ما كل سوداء تمرة ، ولا كل بيضاء شحمة » |

#### ٦ ـ فهـرس الأعـال م :

الحارث بن حلزة : ١٢١

آزر : ۲۵۷ أبان بن تغلب : ٩١ إبراهيم بن السري ( الزجاج ) : ١٤٧ \_ ١٥٤ \_ ١٩٤ \_ ٢٤٦ أحمد بن الحسين ( المتنبي ) : ٢٧٦ \_ ٣٠٥ ابن أحمد = (على بن أحمد) الأخفش = (سعيد بن مسعدة) إسرائيل: ۲۵۷ الأعمش = ( سليمان بن مهران ) أيوب عليه السلام: ١٠٩ ىشر: ۲۲۲ بكر بن محمد ( أبو عثمان المازني ) ٢٩٠ : أبو بكر = (شعبة بن عياش) أبو بكر السجستاني = ( عبدالله بن سليمان ) الجحدري = (عاصم بن أبي الصباح) جرير: ٨ \_ ١٠٨ \_ ١٩٧ \_ ٢٠٤ \_ ٢١٥ ابن جني = (عثمان بن جني ) حاتم الطائي: ١٢٣ الحسن بن عبدالله ( السيرافي ) : ١٠٤ \_ ١٥٤ \_ ١٩٢ \_ ٢٩٢ \_ ٢٩٨

الحسن: ٢٩٩

الحسين بن أحمد (أبو علي الفارسي): ٢١٦ \_ ٢٤٦ \_ ٢٩٩

الحسين: ٢٩٩

حفص بن سلیمان : ٤٥

حمزة بن حبيب : 36 \_ ٣٠٣

ابن الحنفية = ( محمد بن علي بن أبي طالب )

حواء: ۲۸۷

خالد بن قيس : ٢٥٨

خالد بن نضلة : ٢٥٨

الخليل: ٩ \_ ٢٥ \_ ٢٧٤ \_ ٣٣٧

خویلد بن خالد : ۱۹۸

أبو ذؤيب = (خويلد بن خالد)

رؤية: ١٩٦

زبان بن العلاء (أبو عمرو بن العلاء): ٥٤ \_ ٩١

الزجاج = ( إبراهيم بن السري )

زید بن علی : ۱۸۷

أبو زيد الأنصاري = ( سعيد بن أوس )

سعيد بن أوس : ١٨٧

سعيد بن مسعدة ( الأخفش ): ٢٠١

سلیمان بن مهران : ۲۲۲

ابن سماك = (عثمان بن أحمد )

سيبويه = (عمرو بن عثمان)

السيرافي = (الحسن بن عبدالله)

شعبة بن عياش ( أبو بكر ) : ٩١ \_ ٢٦٢

أبو الطيب المتنبي = ( أحمد بن الحسين )

عاصم بن أبي الصباح: ٧٣

ابن عامر = ( عبدالله بن عامر )

عبدالعزيز بن أسامة : ٩٩

عبدالرحمن الدهان: ٢٣٤

عبدالقاهر الجرجاني: ٣

عبدالله بن سليمان (أبو بكر السجستاني): ٢٥٤

عبدالله بن عامر : ٥٤ ـ ٢٤٠

عبدالله بن عباس رضى الله عنه : ٢٣٤

عبدالله بن كِثير: ٥٤

عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : ١٩٤

أبو عبيدة = ( معمر بن المثنى )

عثمان بن أحمد ( ابن سماك ) : ٧٣

عثمان بن جنی : ۵۳ ـ ۱۸۷ ـ ۱۸۷ ـ ۲۹۰ ـ ۲۹۰

أبو عثمان المازني = ( بكر بن محمد )

العقيلي = (عون العقيلي)

على بن أبي طالب رضى الله عنه: ٢١٤

على بن أحمد : ٣٠٥

على بن حمزة ( الكسائي ) : ١٨٦ \_ ٢٥٠

علي بن عيسى الرماني: ٢١٦ ـ ٢١٨

أبو على الفارسي = ( الحسين بن أحمد )

عمر بن الخطاب رضني الله عنه : ١٧٣ \_ ٢١٤

عمر بن أبي ربيعة : ٩٢

عمرو بن عثمان (سيبويه) : ٩ \_ ٣١ \_ ٣٨ \_ ٥٢ \_ ١٥٢ \_ ٢١٢ \_ ٢٤١ \_ ٤٧٢

أبو عمرو = ( زبان بن العلاء )

عون العقيلي: ٧٣

عيسى عليه السلام: ٩٩

الفراء = ( يحيى بن زياد )

الفرزدق : ۹۲

ابن كثير = (عبدالله بن كثير)

الكسائي = (علي بن حمزة)

الكميت: ١٩

محبوب: ۹۱

محمد عليه الصلاة والسلام: ١٧ \_ ١٦٦ \_ ١٨٦

محمد بن عبدالله ( ابن الوراق ) : ٤٨ \_ ٥٥ \_ ٩٦

محمد بن علي بن أبي طالب: ٢٩٩

محمد بن يزيد (المبرد): ١٥٤

معاذ بن مسلم : ٢٦٢

معمر بن المثنى (أبو عبيدة):

المقضل: ٩١

موسى عليه السلام: ١٨٥ \_ ٢٥٥

النابغة الذبياني: ١٤٠

ابن الوراق = (محمد بن عبدالله)

یحیی بن زیاد : ۱۹۳ \_ ۱۹۶ \_ ۲۳۹ \_ ۲۶۷

يونس : ۷۷

## ٧ \_ فَهُرُسُ القِبَائِلُ وَالطَّوَائِفُ وَالْأَمِمُ :

أسب : ٢٣٤

أهل الشام: ٩١

البصريون: ٧٧ \_ ٩١ \_ ١٢٥ \_ ٢٦٨ \_ ٢٦١ \_ ٧٤٣

بنو تميم : ٦١ \_ ١٤٨ \_ ١٥٠ \_ ١٣٢

ثمود : ۳۰۷

بنو الحارث بن كعب: ٢١٧

الحجازيون: ٦١ \_ ١٤٨ \_ ١٥٠ \_ ١٣٢

عاد : ۲۰۷

الكوفيون: ١٧ \_ ٣١ \_ ٧٧ \_ ٩١ \_ ١٤١ \_ ٢٦٢ \_ ٢٦٢ \_ ٢٦٨ \_ ٢٧٢ \_ ١٤٩ \_ ٢٦٢

### ٨ \_ فهرس الأماكن والبلدان :

بردی : ۳۰۹

بعلبك : ٢٥٧

جور : ۸٥ ـ ٩٥

حضرموت : ۲۵۷

شعبی :۳۰۹۰

ماه : ۸ه ـ ۹ه

مصر : ۸۰ ـ ۲۰۷

يثرب: ۳۰۷

#### 9 \_ قائمة المصادر والمراجع :

### أولاً: المخطوطات والرسائل العلمية:

- ١ \_ تعليل النحو لابن الوراق \_ ميكروفيلم بمعهد البحث العلمي ، جامعة أم القرى
   رقم ( ١١٩٠ ) نحو .
- ٢ ـ شرح الجمل للجرجاني ـ رسالة ماجستير ، ت : خديجة محمد حسين ،
   جامعة أم القرى ١٤٠٨هـ .
- ٣ شرح كتاب سيبويه للسيرافي ميكروفيلم بالمكتبة المركزية. جامعة أم القرى.
   رقم ( ٤٤٠٢ ) نحو .
- ٤ ـ الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية للنيلي ـ رسالـة دكتوراه ، ت : د .
   محسن العميري ، جامعة أم القرى ١٤٠٤ هـ .
- ه سطبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة . نسخة مكتبة الأسد بدمشق \_ رقم ( ٤٣٨ ) الظاهرية .
- ٦ عقود الجمان في شعراء الزمان لابن الشعار ميكروفيلم بمعهد البحث العلمي . جامعة أم القرى . رقم ( ٣٥٥ ) تراجم .

#### ثانيًا: المطبوعات :

- ١ ـ ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي. ت: د/ مصطفى
   أحمد النماس . ط: المدنى ـ مصر ، الطبعة الأولى .
- ٢ -- الإرشاد إلى علم الإعراب للكيشي. ت: د/ عبدالله الحسيني و د/ محسن العميري . ط: معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى . الطبعة الأولى .

- ٣ \_ الأزهية في علم الحروف . للهروي ، ت : عبدالمعين الملوحي . ط : مجمع اللغة
   العربية بدمشق ١٣٩١ هـ .
- ٤ \_ أسرار العربية لابن الأنباري . ت : محمد بهجة البيطار . ط : الترقي
   بدمشق ١٣٧٧هـ .
  - ٥ \_ الأشباه والنظائر للسيوطي . ط : دار الكتب العلمية بيروت .
- ٦ \_ الأصول في النحو لابن السراج . ت : د/ عبد الحسين الفتلي . ط : النعمان
   النجف ١٩٧٣م .
  - ٧ \_ الأضداد لقطرب ، ت : د / حنا حداد ، ط : دار العلوم ٥٠٤١هـ .
  - ٨ \_ إعراب القرآن للنحاس . ت : د/ زهير غازي . ط : العاني-بغداد ١٣٩٧هـ .
    - ٩ \_ الاقتراح للسيوطي . ت : أحمد صبحي فرات . استانبول ١٣٩٥هـ .
- ١٠ ـ الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش . ت : د/ عبدالمجيد قطامش . ط :
   مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى . الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ .
  - ١١ \_ أمالي ابن الشجري . ط : دار المعرفة \_ بيروت ( بدون ) .
- ١٢ \_ إملاء ما من به الرحمن ، ويسمى ( التبيان في إعراب القرآن ) للعكبري .
   ت: إبراهيم عطوة . ط: البابي الحلبي . الطبعة الثانية ١٣٨٩هـ .
- ١٣ \_ إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي . ت : محمد أبو الفضل إبراهيم . ط :
   دار الفكر العربي \_ القاهرة . الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ .
- ١٤ \_ الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري . ت : محمد محي الدين . ط : السعادة ، الطبعة الرابعة ١٣٨٠هـ .
- ١٥ ـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام، ت: محمد محيي الدين. ط:
   السعادة ـ الطبعة الرابعة ١٣٧٥هـ ،

- ١٦ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب النحوي ، ت : د/ موسى العليلي .
   ط : العانى بغداد ١٩٨٣م .
- ١٧ الإيضاح في علل النصو للزجاجي ، ت : د/ مازن المبارك . ط : دار النفائس ، الطبعة الثانية ١٣٩٣هـ ،
- ۱۸ ـ البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع الأشبيلي ، ت : د/ عياد الثبيتي ، ط : دارالغرب الإسلامي ، ط الأولى ١٤٠٧هـ
- ١٩ \_ البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ، ط : دار الفكر الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ .
- ٢٠ ـ البداية والنهاية لابن كثير ، ت : عدد من الباحثين ، ط : دار الكتب العلمية ،
   الطبعة الأولى ١٤١٥هـ .
- ٢١ ـ بغية الوعاة للسيوطي . ت : محمد أبو الفضل إبراهيم . ط : البابي الحلبي .
   الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ .
- ٢٢ ـ البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري . ت : د/ طه عبد الحميد . ط :
   دار الكتاب العربي ١٣٦٩هـ .
- ٢٣ ـ تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ، ت : عبد الستار فراج وجماعة .
   طبعة الكويت ١٣٨٥هـ .
- ٢٤ ـ التبصرة والتذكرة للصيمري ، ت : د/ فتحي أحمد علي الدين ، مركز
   البحث العلمي بجامعة أم القرى ، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ .
- ٢٥ ـ التبيين لأبي البقاء العكبري . ت : د/ عبدالرحمن العثيمين . ط : دار الغرب الاسلامي ـ بيروت . الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ .
- ٢٦ ـ التخمير (شرح المفصل في صنعة الإعراب) لصدر الأفاضل الخوارزمي .
   ت : د/عبدالرحمن العثيمين . ط : دار الغرب الإسلامي ـ بيروت . الطبعة الأولى ١٩٩٠م .

- ٢٧ ـ تذكرة النحاة لأبي حيان الأنداسي . ت : د / عفيف عبدالرحمن . ط :
   مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ .
- ٢٨ \_ تفسير غريب القرآن لأبي بكر محمد السجستاني . ط: دار التراث.
   القاهرة ( بدون ) ،
  - تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن.
- ٢٩ \_ التكملة لأبي على الفارسي . ت : د/ حسن شاذلي فرهود نشر عمادة شؤون المكتبات بجامعة الرياض ١٤٠١هـ .
- ٣٠ التكملة لوفيات النقلة لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري ، ت : د/ بشار
   عواد . ط : دار الرسالة . الطبعة الثانية ١٤٠١هـ .
- ٣١ \_ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . ط: دار إحياء التراث العربي بيروت ( بدون )
- ٣٢ \_ الجمل في النحو للجرجاني . ت: د/ عبد الحليم عبدالباسط ، ط: دار الهاني للطباعة .
- ٣٣ \_ الجمل للزجاجي ، ت : د/ علي توفيق الحمد ، ط : مؤسسة الرسالة ، بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ .
- ٣٤ \_ جمهرة اللغة لابن دريد ، ط : دائرة المعارف العثمانية. حيدر أباد ١٣٥١هـ ،
- ٣٥ \_ الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي . ت : د/ فخر الدين قباوة \_ المكتبة العربية بحلب ١٣٩٣هـ .
- ٣٦ \_ جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للإربلي ، ت : د/ حامد أحمد نيل ، ط : مكتبة النهضة المصرية \_ ١٤٠٤هـ .
- ٣٧ \_ حاشية الصبان على شرح الأشموني ، رتبه : مصطفى حسين أحمد ، ط : دار الفكر \_ بيروت ( بدون ) ،

- ٣٨ الحجة في علل القراءات السبع لأبي على الفارسي . ت : على النجدي وجماعة . الهيئة المصرية العامة للكتاب . الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ .
- ٣٩ ـ حجة القراءات لابن زنجلة ، ت : سعيد الأفغاني ، ط : مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ .
- ٤٠ ـ الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ، ت : د/ عبدالعال مكرم ، ط : دار الشروق .
- العامة ١٣٩٩ هـ . و البغدادي . ط: عبدالسلام هارون . مطابع الهيئة
- ٤٢ ـ الخصائص لابن جني ، ت : محمد علي النجار ، ط : دار الهدى ـ بيروت الطبعة الثانية ١٩٥٢م .
- 27 ـ الدر المصون للسمين الحلبي . ت : د/ أحمد الخراط . ط : دار القلم \_ دمشق . الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ .
- ٤٤ ـ ديوان تأبط شراً . ت : علي ذو الفقار . ط : دار الغرب الإسلامي . الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ .
- ٤٥ ـ ديوان حاتم الطائي ليحيى بن مدرك الطائي . ت : عادل سليمان جمال ــ دول المدنى ١٣٩٥هـ .
- ٤٦ ـ ديوان الحارث بن حلزة. ت : هاشم الطعان، ط : الإرشاد ـ بغداد ١٩٦٩م .
- ٤٧ ـ ديوان رؤية بن العجاج ، بعناية : وليم بن الورد ، ط : دار الآفاق الجديدة -- بيروت .
  - ٤٨ \_ ديوان العجاج . ت : د/ عزة حسن . ط : دار الشروق . بيروت ١٩٧١م .
    - ٤٩ ديوان عمر بن أبي ربيعة . ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٨م .

- ٥٠ ـ ديوان القطامي . ت : إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب . ط : بيروت ـ الأولى ١٩٦٠م .
- ٥١ ديوان النابغة الذبياني . ت : د/ شكري فيصل ، ط : دار الفكر بيروت ( بدون ) .
- ٥٢ \_ ديوان الهذليين . ط : دار لكتب \_ الدار القومية للطباعة والنشر \_ القاهرة
- ٥٣ رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي . ت : أحمد الخراط . ط : نويد بن ثابت بدمشق ١٣٩٥هـ .
- 30 سر صناعة الإعراب لابن جني . ت: مصطفى السقا وجماعة ط: البابي البحلبي الأولى ١٣٧٤هـ .
- ٥٥- سنن الترمذي للإمام محمد بن عيسى الترمذي . ت : عبدالرحمن محمد عثمان . ط : دار الفكر بيروت ١٤٠٠هـ .
- ٥٦ \_ شرح أبيات سيبويه للسيرافي . ت : د/ محمد علي سلطاني . ط : الحجاز بدمشق ١٣٩٦هـ .
- ٥٧ \_ شرح أشعار الهذليين للسكري . ت : عبد الستار فراج . ط : المدني القاهرة ١٣٨٤هـ .
- ٥٨ \_ شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل . ت : محمد محيي الدين . ط : دار الكتاب العربي \_ بيروت .
- ٥٩ ـ شرح ألفية ابن معطي لابن القواس . ت : د/ علي موسى الشوملي ـ ط: مكتبة الخانجي ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ .
- ٦٠ \_ شرح التسهيل لابن مالك . ت : د/عبدالرحمن السيد . ط : سجل العرب ١٩٤ م .

- ٢١ ـ شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري . ط: عيسى البابي الحلبي ( بدون )
- ٦٢ ـ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور . ت : د/صاحب أبو جناح . ط : دار الكتب الموصل ١٩٨٠م .
- ٦٣ شرح ديوان المتنبي لأبي العلاء المعري ، ت : د/ عبدالمجيد دياب ، ط : دار المعارف .
- ٦٤ شرح شافية ابن الحاجب للرضي ، ومعه شرح شواهد شرح الشافية لبيروت للبغدادي ، ت : محمد نور الحسن وزميليه ، ط : دار الكتب العلمية بيروت ١٩٧٥م .
- ٦٥ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام . ت : محمد محيي الدين ، ط : السعادة مصر ( بدون ) .
- ٦٦ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك . ت : عدنان الدوري . ط :
   العانى بغداد ١٣٩٧هـ .
- ٦٧ ـ شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام . ت : محمد محيي الدين . ط :
   دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .
- ٦٨ ـ شرح الكافية في النحو لرضي الدين الاستراباذي . دار الكتب العلمية ـ بيروت ( بدون ) .
- ٦٩ ـ شرح الكافية الشافية لابن مالك . ت : د/ عبد المنعم أحمد هريدي . ط : دار المأمون للتراث . الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ .
- ٧٠ ـ شرح اللَّمع لابن العكبري . ت : د/ فائز فارس ، ط : المجلس الوطني الثقافة والفنون بالكويت . الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ .

- ٧١ \_ شرح المفصل لابن يعيش . ط : عالم الكتب ، بيروت .
- ٧٧ \_ شرح هاشميات الكميت لأبي رياش القيسي . ت : د/ داود سلوم و د/نوري حمودي . ط : عالم الكتب ، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ ،
- ٧٣ \_ شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي، ت: د/ عبداللهالحسيني ، ط: مكتبة الفيصلية \_ مكة .الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ .
- ٧٤ \_ الصاحبي لأبي الحسن أحمد بن فارس . ت : السيد أحمد صقر . ط : عيسى البابي الحلبي ١٩٧٧م .
- ٥٧ \_ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري . ت : أحمد عبدالغفور عطار. ط : دار العلم للملايين بيروت ١٣٩٩هـ .
- ٧٦ \_ صحيح البخاري لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري \_ طبع بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول ١٣١٥هـ .
- ٧٧ \_ طبقات الحفاظ للسيوطي . ت : على محمد عمر . ط : مكتبة وهبة \_ القاهرة .
   الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ .
- ٧٨ \_ طبقات فحول الشعراء لحمد بن سلام الجمحي ، ت : محمود محمد شاكر .
   ط : المدنى القاهرة .
- ٧٩ \_ طبقات الشافعية للأسنوي، ت: عبدالله الجبوري، ط: دار العلوم ١٤٠١هـ .
- ٨ ـ غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين محمد بن محمد بن الجزري .
   عني بنشره: ج . برجستراسر. ط : مكتبة الخانجي مصر . الطبعة الأولى ١٣٥١هـ .
- ٨١ \_ فرحة الأديب لأبي محمد الأعرابي الملقب بالأسود الغندجاني، ت: د/ محمد علي سلطاني . ط: دار قتيبة للطباعة والنشر . دمشق ١٤٠١هـ .

- ٨٢ \_ الكتاب لسيبويه، ت : عبدالسلام هارون. ط : دار القلم \_ القاهرة ١٣٨٥هـ .
- ٨٣ ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لمكي بن أبي طالب . ت : محيي الدين رمضان . مجمع اللغة العربية بدمشق ١٣٩٤هـ .
- ٨٤ ـ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل للزمخشري . دار الفكر ـ بيروت ( بدون ) .
- ٥٨ ـ الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية للأسنوي . ت : د/ محمد حسن عواد . ط : دار عمار . الطبعة الأولى ٥٠٤٠هـ .
  - ٨٦ ــ لسان العرب لابن منظور . ط : دار صادر \_ بيروت .
- ٨٧ ـ اللمع في العربية لابن جني . ت : د/حسين محمد . ط : عالم الكتب .
   القاهرة . الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ .
- ٨٨ ـ ما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني ، ت : المنجي الكعبي ، ط : الدار التونسية للنشر ١٩٧١م .
- ٨٩ ـ ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ، ت : هدى قراعة ، ط : المجلس الأعلى الشئون الإسلامية ١٣٩١هـ .
- ٩٠ المؤتلف والمختلف لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي . ت : عبدالستار أحمد فراج . ط : عيسى البابي الحلبي ١٣٨١هـ .
- ٩١ ـ المبسوط في القراءات العشر للأصبهاني . ت : سبيع حاكمي . ط : مجمع اللغة العربية بدمشق ، ( بدون ) .
- ٩٢ ـ مجمع الأمثال للميداني . ت : محمد أبو الفضل إبراهيم . ط : عيسى البابي الحلبي ١٩٧٧م .

- ٩٣ \_ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني ، ت : على النجدي ناصف وزميليه . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٣٨٦هـ .
  - ٩٤ \_ مختار الصحاح للرازي ، ط: دار الكتب المصرية .
- ٩٥ \_ مختصر في شواذ القراءات لابن خالويه . ط : مكتبة المتنبي القاهرة ، ( بدون ) .
- ٩٦ \_ المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف . ط : دار المعارف بمصر . الطبعة الثانية ١٩٧٢م .
- ٩٧ \_ المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري . ت : د/ طارق الجنابي ، ط : العاني \_ بغداد ١٩٧٨م .
- ٩٨ \_ المذكر والمؤنث للمبرد . ت : د/ رمضان عبد التواب ، و د/ صلاح الدين الهادي . ط : دار الكتب ١٩٧٠م .
- 99 \_ المرتجل لابن الخشاب ، ت : علي حيدر ، ط : دار الحكمة دمشق ١٩٩ \_ ١٣٩٢هـ .
- ١٠٠ ـ المستقصى في أمثال العرب للزمخشري . ط : دار الكتب العلمية . بيروت .
   الطبعة الثانية ١٣٩٧هـ .
- ١٠١ مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب. ت: ياسين محمد السواس، ط:
   دار المأمون للتراث ـ دمشق ، الطبعة الثانية .
- ١٠٢ \_ معاني القرآن للأخفش الأوسط . ت : د/ فائز فارس . الطبعة الثانية
  - ١٠٣ \_ معاني القرآن للفراء . ت : محمد علي النجار وجماعة .
  - ١٠٤ \_ معاني القرآن وإعرابه الزجاج . ت : د/ عبدالجليل عبده . ط: دار الكتب.

- ١٠٥ \_ معجم الآدباء لياقوت الحموي . ط: دار الفكر . الطبعة الثالثة ١٤٠٠هـ .
  - ١٠٦ \_ معجم البلدان لياقوت الحموي . ط: دار صادر بيروت .
- ١٠٧ معجم شواهد العربية لعبد السلام هارون ، ط : مكتبة الخانجي . الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ .
- ١٠٨ ـ معرفة القراء الكبار للذهبي . ت : محمد سيد جاد الحق . ط : دار الكتب الحديثة ، مصر . الطبعة الأولى .
- ١٠٩ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام . ت : د/مازن المبارك وزميله .
   ط : دار الفكر دمشق . الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ .
  - ١١٠ \_ المفصل للزمخشري . ت : د/ محمد عز الدين . ط : دار إحياء العلوم ،
- ١١١- المقتصد في شرح الإيضاح للجرجاني ، ت : د/ كاظم بحر المرجان . طندار الرشيد ١٩٨٢م ،
- ١١٢ \_ المقتضب للمبرد ، ت : محمد عبد الخالق عضيمة ، المجلس الأعلى للشنون الإسلامية بالقاهرة ، ١٣٩٩هـ .
- ١١٣ \_ المنصف شرح ابن جني لكتاب التصريف للمازني . ت : إبراهيم مصطفى وعبدالله الأمين . ط : البابي الحلبي . الطبعة الأولى « ١٣٧٣هـ .
- ١١٤ ـ الموجز في النحو لابن السراج. ت: مصطفى الشويمي وبن سالم دامرجي. ط: بدران . بيروت ١٣٨٥هـ .
- ١١٥ ـ النكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيان الأندلسي ، ت : د/عبد الحسين الفتلى ، ط : مؤسسة الرسالة . ط : الأولى ١٤٠٥هـ .
- ١١٦ النكت في تفسير كتاب سيبويه للشنتمري ، ت : زهير عبد المحسن ، منشورات معهد المخطوطات بالكويت ، ط : الأولى .

- ١١٧ \_ النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري . ت : محمد عبد القادر . ط : دار الشروق . بيروت ١٤٠١هـ .
- ١١٨ \_ هدية العارفين لإسماعيل محمد البغدادي . ط: المعارف الجليلة باستانبول . ١٩٥١م ،
- ١١٩ \_ همع الهوامع للسيوطي . ت : عبد السلام هارون و د/ عبد العال سالم مكرم . ط : دار البحوث العلمية الكويت ١٣٩٤هـ .
- ١٢٠ \_ الوافي بالوفيات لخليل بن ايبك الصقدي . اعتناء : هلموت ريتر ، ط: دار النشر فرائز شتايئ ١٩٦٢م .

· ا ـ فهرس الموضوعات : أ ـ فهرس الباب الأول : الدراسة :

| الموضيوع                                 | الصفحة |
|------------------------------------------|--------|
| الباب الأول : الدراسة :                  |        |
| الفصل الأول                              | 18     |
| أولاً : التعريف بصدر الأفاضل الخوارزمي : | 10     |
| ۱ _ اسمه ونسبه                           | 10     |
| ۲ ـ ولادته                               | ١٥     |
| ٣ ـ شيوخه                                | 17     |
| ٤ ـ تلاميــنه                            | 19     |
| ه ــ مؤلفاتـــه                          | ۲.     |
| ۲ _ أديه وشعره                           | 44     |
| ۷ _ صفاتـه                               | 37     |
| ٨ _ رحلاته العلمية                       | 77     |
| ۹ _ وفاتــه                              | 77     |
| انياً : التعريف بصاحب المتن ( الجرجاني ) | 7.7    |
| الفصل الثاني                             | 79     |
| ولاً : توثيق نسبة الكتاب                 | 71     |
| انسياً : منهج المؤلف                     | 70     |
| لتَــاً : مصادره                         | 0.     |

| الصفحة | الموضوع                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ٥٢     | رابعاً: شواهده                                           |
| ۸٥     | خامساً: مذهبه النحوي                                     |
| 74.    | سادساً : موقفه من العلماء                                |
|        |                                                          |
| Vo     | الفصل الثالث                                             |
|        | الموازنـــات:                                            |
| VV     | ١ _ موازنة بين ( ترشيح العلل ) و ( شرح الجمل ) للجرجاني  |
| ۸٤     | ٢ _ موازنة بين ( ترشيح العلل ) و ( المرتجل ) لابن الخشاب |
| 91     | ٣ _ موازنة بين ( ترشيح العلل ) و ( الإيضاح ) للزجاجي     |
|        |                                                          |
| 90     | الفصل الرابع                                             |
| 97     | العلة وتاريخها في النحو العربي                           |
|        |                                                          |
| 1.4    | الغصل الخامس                                             |
| 1.0    | ١ _ وصف المخطوط                                          |
| 1.4    | ٣ _ عملي في التحقيق                                      |
|        |                                                          |

## ب - فهرس الباب الثاني : النص المحقق :

| الصفحة | الموضوع                         |
|--------|---------------------------------|
| ٣      | ١ ــ مقدمة الكتاب               |
| ٤ .    | ٢ _ أقسام الكلام                |
| ١.     | ٣ _ علامات المفعل               |
| ۱۷     | ٤ _ علامة الحرف                 |
| ١٨     | ه ـ الإعراب                     |
| 77     | ٦ _ الأسماء الستة               |
| - YA   | ٧ _ التثنية والجمع              |
| ٣٢     | ٨ ـ إضافة (كلا)                 |
| 78     | ٩ ــ مواضع استواء الجر والنصب   |
| 70     | ١٠ _ الأفعال الخمسة             |
| 79     | ١١ _ الفعل المضارع المعتل الآخر |
| ٤١     | ١٢ _ الأسماء المعرية            |
| 27     | ١٣ _ المنوع من الصرف            |
| ٦٥     | ١٤ _ الأسماء المبنية            |
| ٦٧     | ١٥ ــ الفرق بين المعرب والمبني  |
| 79     | ١٦ ـ البناء اللازم والعارض      |
| ٧٩     | ١٧ ـ الكلمات المعربة            |
| ٨٠     | ١٨ ــ المبتدأ والخبر            |

| الصفحة | الموضـــوع                      |
|--------|---------------------------------|
| ٨٨     | ١٩ _ عوامل الأفعال              |
| ۸۹ .   | ٢٠ _ المقاعل                    |
| 9.7    | ٢١ _ الأفعال الناقصة            |
| 1.4    | ٢٢ _ أفعال المقاربة             |
| 1.7    | ٢٣ _ فعلا المدح والذم           |
| 11.    | ٢٤ _ فعلا التعجب                |
| 118    | ٢٥ _ عمل الأفعال النصب          |
| 117    | ٢٦ _ أقسام الفعل المتعدي        |
| 177    | ۲۷ _ التميين                    |
| 140    | ۲۸ _ المصدر المنصوب             |
| 177    | ٢٩ _ ظرفا الزمان والمكان        |
| 171    | ٣٠ _ المقعول له                 |
| 145    | ٣١ _ الحال                      |
| 177    | ٣٢ _ ( إن ) وأخواتها            |
| 187    | ٣٣ _ مواضع فتح وكسر همزة ( إن ) |
| 181    | ٣٤ ـ لا و ما المشبهتان بليس     |
| 10.    | ٣٥ ـ لا النافية للجنس           |
| 100    | ٣٦ _ المفعول معه                |
| 101    | ولشسيا _ ٧٧                     |

| الصفحة | الموضوع                      |
|--------|------------------------------|
| 179    | ۳۸ ـ باب النداء              |
| 140    | ۳۹_ الترخيم                  |
| 177    | ٤٠ ـ باب نواصب الفعل المضارع |
|        | ٤١ ـ الحروف الجازمة          |
| 118    | ٤٢ _ إضمار الشرط             |
| 194    | ·                            |
| 197    | 27 ــ حروف الجر              |
| ۲.٦    | 22 ـ حروف القسم              |
| ۲.۸    | ٥٥ ــ بقية حروف الجر         |
| 711    | ٢٦ ـ الحروف المهملة          |
| 77.    | ٤٧ _ عوامل الأسماء           |
| 771    | ٤٨ ــ اسم الفاعل             |
| 377    | ٤٩ _ اسم المفعول             |
| . 770  | ٥٠ ـ الصفة المشبهة           |
| 777    | ١٥ _ المصدر                  |
| 777    | ٥٢ ــ أسماء الأفعال          |
| 777    | ٥٣ ـ الإضافة                 |
| 727    | ٤٥ ـ العدد                   |
| 751    | ٥٥ ـ أسماء الشرط الجازمة     |
| 707    | ٥٦ ـ باب المعرفة والنكرة     |
|        |                              |

| الصفحة | الموضـــوع                                 |
|--------|--------------------------------------------|
| 475    | ۷ه _ باب التوابع ( التأكيد )               |
| ٨٦٢    | ٨ه _ الصفة                                 |
| 779    | ٥٩ _ عطف البيان                            |
| 17.7   | ۲۰ _ البِـدل                               |
| ۲۸٥    | ٦١ _ حروف العطف                            |
| ۲۸۷    | ٦٢ _ معانى (الواق)                         |
| 79.    | ٦٣ _ أحكام (الفاء)                         |
| 791    | ا ٦٤ _ معانى ( ثم )<br>ا ٣٠ _ معانى ( ثم ) |
| 397    | ،                                          |
| 797    | ٦٦ _ معانى ( أم )                          |
| 297    | ره ـ المفرق بين ( أو ) و ( أم )            |
| 799    | ۸۸ _ معانی ( لا )                          |
| ٣٠.    | ٦٩ _ معانی ( بل )                          |
| T-1 .  | ( لکـن ) _ ٧٠ _                            |
| ۲۰٦    | ۷۱ _ باب التذكير والتأنيث                  |
| 711    | ٧٧ _ أنواع الجموع                          |
| 717    | ٧٧ _ الأعداد                               |
| 717    | ٧٤ _ باب الإعراب الأصلى وغيرالأصلي         |
| ٣٢٢    | ٥٧ _ التمييــن                             |
|        |                                            |

| ٧٦ ــ تمييز ( كم )               |
|----------------------------------|
|                                  |
| ٧٧ ــ الجر غير الحقيقي           |
| ٧٨ ـ أقسام الإعراب               |
| ٧٩ ـ المضمرات                    |
| ٨٠ ـ الضمائر المتصلة             |
| ۸۱ ـ الضمير المستتر              |
| ٨٢ ـ الضمائر من حيث القصل والوصل |
| ٨٣ ــ المفرد والجملة             |
| ٨٤ ـ تراكيب الكلم                |
|                                  |

ج \_ الفهــرس العام :

| الصفحة | الموض وع                           |
|--------|------------------------------------|
| 9_0    | المقدمـــة                         |
| 1.7_11 | الباب الأول : الدراسة              |
| 1-107  | الباب الثاني: النص المحقق          |
|        | القهارس:                           |
| T09.   | ١ _ فهرس الآيات القرآنية           |
| ۲۸۸ .  | ٢ _ فهرس الأحاديث                  |
| 77.9   | ٣ _ فهرس الأشعار                   |
| 797    | ٤ _ فهرس الأرجاز                   |
| 444    | ه _ فهرس الأمثال                   |
| 797    | ٦ _ فهرس الأعلام                   |
| ۳۹۸    | ٧ _ فهرس القبائل والطوائف والأمم   |
| 891    | ٨ _ فهرس الأماكن والبلدان          |
| 499    | ٩ _ فهرس المصادر المراجع           |
| ٤١١    | ١٠ _ فهرس الموضوعات :              |
| ٤١١    | أ _ فهرس الباب الأول _ الدراسة     |
| 214    | ب_ فهرس الباب الثاني _ النص المحقق |
| ٤١٨    | ج_ القهرس العام                    |
|        |                                    |

## مطابع جامعة أم القرى